## معروب في الأونى لفديم (١٠)

ماريح العراق لوريم

الاستادالدكتور محسب بسوحي مهيران

اسناذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم كلية الأداب ـ جامعة الاسكندرية

٠١٤١٠ هـ٠ - ١٤١٠م٠

دارالمعرفت الجامعية ، شاع تسدية الأواطف: الاستعادية





والله أسال أن يكون في هذه الدراسة بعض النفع ، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ·

« وما توفيقي الا بالله ، عليه توكلت واليه أنيب » ·

دكتور محمد بيومى مهران أستاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم كلية الآداب ـ جامعة الاسكندرية

بولكلى رمل الاسكندرية السادس من شوال عام ١٤١٠هـ الول من مايو ١٩٩٠م٠





مصروبات مق الأدنى القديم (١٠)

# ماريح العراق لفائم

الأستاذا*د يكور* محمت بسيوحي حريبران

استاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم كلية الآداب \_ جامعة الاسكندرية

٠١٤١ هـ٠ - ١٩٩٠ م٠

دارالمعرفت الجامعية ٤٠ شاع سوتير الأواريطة الاستعدية



بُسِيْلِ لِحِيلِ الْحِمْلِينِ الْحِمْلِينِ الْحِمْلِينِ الْحِمْلِينِ الْحِمْلِينِ الْحِمْلِينِ الْحِمْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمِعِلَّينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعِلِينِ الْمِعِلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمُعِيلِينِ الْمِعْلِيلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعِلَّيْعِيلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمِعْلِي الْمِعْلِينِ الْمُعِلِي الْمِعِيلِيِي الْمِعِلْمِيلِيلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعِلَّيِي الْمِعْلِيلِيلِي ا

والحمد شهرب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين مولانا وسيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين

«اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد»



لإهدال

الى من هـو أعز على من نفس ٠٠

الى زينة الدنيا ، ودعوة الآخرة ٠٠

الى ولدى: الحسين

أهدى هذة الدراسة



تعتايم

تمثل مصر والعراق القديم مركزا الثقل السياسى والحضارى في منطقة الشرق الادنى القديم حتى أننا نستطيع بدراسة تاريخها وخاصة منذ الالف الثانية قبل الميلاد والتعرف على تاريخ المنطقة باسرها فلا فن الباحث في تاريخ مصر في عصورها الفرعونية ، ليمكنه أن يتعرف اهم الاحداث السياسية ، والتيارات الحضارية ، في بلاد الشام وآسيا الصغرى ، فضلا عن الصلات السياسية والحضارية في بلاد الرافدين ، وجزر شرقى البحر المتوسط ،

ولعــل الامر يشبه ذلك الى حــد كبير فى بلاد الرافدين ، ومن ثم فالباحث فى تاريخ العراق القــديم انما يمكنه كذلك أن يتعرف الصلات ـ السياسية والحضارية ـ فى ايران وبلاد الشام وآسيا الصغـرى ومصر ، فضلا عن بعض مناطق الخليج العربى ، والقبـائل العربية ـ الظاعنة والمرتحلة ـ فى شمال شبه الجزيرة العربية .

وعلى أية حال ، فليس هناك الى سبيل من ريب فى أن العراق القديم ، انما يحتل مكانة ممتازة ، بين مناطق الشرق الادنى القديم ، كما أنه لا يختلف عن غيره من بلاد تلك المنطقة ذات الحضارة العريقة ، فقد قامت فى بلاد الرافدين دول ، ونشأت فيها حضارات ، وأنزلت على أرضها رسالات ، واصطفى الله تعالى - جال جلله - من بنيها بعض أنبيائه ومرسليه ، وأسهمت بنصيبها فيما قدمه هذا الشرق الحالد للانسانية من أياد بيضاء .

ومن ثم فقد تأثرت بلاد الرافدين بحضارة تلك المنطقة ، وأثرت فيها ، وارتبطت بها بعلاقات ، سادها الود أحيانا ، وسادها النفور أحيانا أخرى ، وهكذا كان للعراق القديم علاقات بمصر ، وبلاد الشام وآسيا الصغرى وايران ، ومن ثم فتاريخه جزء من تاريخ الشرق الادنى القديم ، تعرض للغزو الاجنبى يوم تعرض هذا الشرق لهذا الغزو أو ذاك ، ونعم بخيراته يوم أن كان أمر هذا الشرق في أيدى أبنائه ، ولاقى ما لاقى هذا الشرق ، يوم أن كانت قوى أجنبية تتحكم في مصايره ، وتجنى خيراته ، ومن ثم فليس عجبا أن كان التاريخ العراقى القديم متأثرا بتاريخ الشرق الادنى القديم ، ومؤثرا فيه ،

وتقدم هذه الصفحات دراسة عامة لتاريخ العراق القديم وحضاراته ، وان نال الجانب التاريخي اهتمامها الاكبر ، ذلك لانه من الصعوبة بمكان أن يتحدث كتاب في مثل هذا الحجم عن تاريخ العراق القديم وحضاراته، ومع ذلك فقد تحدثت عن كثير من الجوانب الحضارية السياسية والاجتماعية والعسكرية والتشريعية والدينية والعمارية .

على أنه من الجدير بالاشارة أننا لم نتعرض في الجدانب الديني للديانات السماوية ، وذلك لامرين : الواحد : أننا الصدرنا من قبل كتابا عن الرسالات السماوية في العراق القديم(١) ، والثاني : أننا سوف نتحدث بالتفصيل عن الديانات البشرية والسماوية في كتاب قادم سوف نخصصه لحضارة العراق القديم ـ ان شاء الله ـ .

<sup>&</sup>lt;del>\_\_\_\_\_</del>

<sup>(</sup>۱) انظر: محمد بيومى مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم - الجزء الرابع - في العسراق - بيروت ١٩٨٨م، وقد تحدثنا، فيه عن:

١ - سيرة نوح عليه السلام ص ١٠٠ .

٢ - سيرة ابراهيم الخليل عليه السلام ص ١٠٣ - ١٧٢٠

٣ - سبرة يونس عليه السلام ص ١٧٣ - ٢١٠ ٠

والله أسال أن يكون في هذه الدراسة بعض النفع ، وله العزة ولرسوله وللمؤمنين .

« وما توفيقي الا بالله ، عليه توكلت واليه أنيب » .

دكتور محمد بيومى مهران أستاذ تاريخ مصر والشرق الادنى القديم كلية الآداب ـ جامعة الاسكندرية

بولكلى رمل الاسكندرية السادس من شوال عام ١٤١٠هـ الكلى رمل الاسكندرية



الباب الأول

عصور ما قبل التاريخ



الفصف لألأول في في شمسال العسراق



يقسم المؤرخون عصور ما قبل التاريخ فى العراق القديم الى الاقسام التالية: ١ ـ العصر الحجرى القديم ٢ ـ العصر الحجرى الدوسط ٣ ـ العصر الحجرى النحاسى ٠

#### (١) العصر الحجرى القديم:

لعل من اللافت للنظر أن الاثار التي عثر عليها في العراق القديم (ميزوبوتاميا) (١) من العصر الحجرى القديم (مرحلة جمع الطعام) انما أتت من شمال العراق ، دون جنوبه ، ذلك لأن هذا الجنوب انما كان وقت ذلك معطى بالامواه ، ربما حتى عصر حضارة العبيد \_ أي ربما حتى أخريات الالف الخامسة قبل الميلاد \_ بل ان شمال العراق نفسه لم يقدم لذا آثار ترجع الى ما قبل العصر الحجرى القديم \_ في مرحلته الوسطى \_ حيث عثر على عدد من المواقع التي تنتمي الى هذه المرحلة في شمال شرق العراق ٠

ولمعل أشهر هذه المواقع : بردة بالكة \_ على مبعدة لح7 كيلا شمال

<sup>(</sup>۱) ميزوبوناميا (Mesopotamia): لفظ اغريقى ترجمه المؤرخون العرب بمعنى «بلاد ما بين النهرين» أو «بين النهرين» ، ورغم دعة الترجمة ، فانها قاصرة غير شاملة ، ذلك لان حضارة العراق القديم لم تقتصر على ما بين النهرين ، وانما امتدت الى ما حول النهرين أيضا ، بل ان طائفة من أقدم المواقع الاثرية منل العبيد وأريدو وأور ومارى ، قامت غرب الفرات ، وليس فيما بينه وبين الدجلة ، كما قامت اشنونا وتل أسمر ونوزى شرق دجلة ، وليس فيما بينه وبين الفرات ، وقد فطن الاغارقة أنفسهم الى قصور لفظ «ميزوبوتاميا» ، فأضاف بعضهم اليه لفظ «بارابوتاميا» (Parapotamia) أى ما وراء النهرين أو ما حولهما ، لفظ «بارابوتاميا» ، هـذا الى أن تعبير «بلاد الرافدين» أو «حضارة وهنا يحسن \_ فيما يرى أستاذنا الدكتور عبد العزيز صالح \_ أن نقـول «بلاد النهرتختاف عن النهر الرافدين» لا يؤدى المعنى كاملا ، ذلك لان روافد النهر تختلف عن النهر ذاته فيما هو معروف (عبد العزيز صالح : الشرق الادنى \_ الجزء الاول \_ مصر والعراق \_ القاهرة ١٩٦٧ ص ٢٧١) ،

شرق جمجمال ـ ومعظم انتاجه أدوات من الظراان من الاسلمة ذات الحدين اللتى تتميز بطرف مدبب ، ومن المحكات ، وهناك موقعان آخران، الواحد : فى ((كهف هزارمرد)) ، على مقربة من السليمانية ، والاخسر : (كهف شانيدر) ، جنوب غرب بحيرة أرومية ، وقد أسفر المنتقيب الاثرى بأرضية كهف شانيدر عن أربع طبقات أثرية متعاقبة ، يبلغ سمكها حوالى ١٥ مترا ، عثر فى أقدمها (ط D )على بقايا مواقد ، وعظام مهشمة لانسان نياندرتال ، أحدها لطفل ، ربما لم يكمل عامه الاول ، وأما الثلاثة الاخارى فكانوا لأشخاص بالغين (٢) .

وهناك من مرحلة العصر الحجرى القديم الاعلى بعض كهوف فى منطقة السليمانية ، لعل أهمها : «كهف زارزى» ، والذى تعبر صناعته المحجرية عن تفوق ملحوظ ووفرة وتتوع فى الانتاج من أزاميل ونصال مسننة ورؤوس سهام ، هذا فضلا عن صعر الحجم ، واشتمالها على بعض الاسلحة القزمية ، الامر الذى يدل على أن انتاج «كهف زارزى» انما يمثل أخريات مرحلة العصر الحجرى القديم الاعلى (٢) .

#### (٢) العصر الحجرى الاوسط:

يمثل هذا العصر الحجرى الاوسط فترة الانتقال بين العصر الحجرى القديم والعصر المحرى الحديث ، الذى عرف فيه الانسان الزراعة وبالمثالى الاستقرار فى قرى ، هذا ويمثل العصر الحجرى الاوسط انتاج «كهف شايندر» (ط B) وقرية «زاوى شمى» — على مبعدة ٤ كيلا من كهف شايندر — فضلا عن بعض مواقع أخرى ، وخاصة «كريم شاهر» على مقربة من كركوك ، ولعل أهم مظاهر الانتاج الحضارى لهذا

<sup>2)</sup> R. S. Solecki, in Sumer, 8, 1952, P. 127-130, 137, 141, 9, 1953, P, 230-231, 13, 1957, P. 59-60, 14, 1958, P. 106-707.

وانظر : محمد عبد اللطيف : تاريخ العـراق القديم \_ الاسكندرية ١٩٧٧ ص ٣٠ \_ ٣١ ٠

D.A.E. Garrod, Primitive Man in Egypt, Western Asia and Europe in Palaeolithic Times, in CAH, I, Part, I, Cambridge, 1970, P. 86-87.

العصر أنما هي الاسلمة القزمية ، التي تعبر عن اقتصاد يعتمد على صيد الحيوان والاسماك والطيور .

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة هنا الى أنه قد حدث فى بداية الالف المتاسعة قبل الميلاد ، تحول نحو الزراعة البرية ، واستئناس الحيوان ، كما يشير الى ذلك انتاج قرية ((زاوى شمى)) (ط B) انما تخلو من انتاج الفخار ، وان تضمن انتاجها الاجران وأحجار المجرش ومقابض المناجل ، وبقايا الحصر والسلال ، الامر الذى قد يشير الى اقتصاد يعتمد على الزراعة البرية ، فيما يرجح البعض — وهى زراعة لم يمارسها القوم وقت ذاك كحرفة ، فضلا عن الاعتماد على الزراعة البرية — على صيد واستئناس الحيوان ، كمصدر أساسى للغذاء ، ذلك لان الطبقة الاثرية واستئنام والغزلان ، فضلا عن محار القواقع التي ربما كانت تمثل جزءا من غذاء القوم وقت ذاك ،

وعلى أية حال ، فرغم أن قرية «زاوى شمى» انما تمثل منطقة استقرار مؤقت ، غير أنها تعد من أقدم مناطق الاستقرار في العراق القديم ، وتؤرخ بحوالى بداية الالف التاسعة قبل الميلاد ، ويشير انتاجها المضارى الى الاتجاه نحو الزراعة والاستقرار، وهي أهم سمات العصر الحجرى الاوسط ، ومن ثم فان موقع «زاوى شمى» انما يمثل هذا العصر في العراق القديم (د) •

وأما المواقع الاخرى - كريم شاهر وملفعات وجرد شاى - فان الموقع الاول (كريم شاهر) ، رغم أنه موضع استقرار موسمى - شأنه

ر 2) محمد عبد اللطيف: المرجع السابق ص ٣٣ ـ ٣٧ ، وكذا J. Mellaart, The Earliest Settlements in Western Asia from The

End of The Fifth Millennium B. C., in CAH, l, Part, I, Cambridge, 1970, P. 254-256.

J. Mellaart, Earliest Civilizations of The East, London, 1974, P. 19-21.

في ذلك شأن زاوى شمى ـ فان مخلفاته الاثرية لا تتضمن بقايا واضحة للمنازل والاكواخ ، غير أنها تتميز بالمناجل الحادة من الظران ، والتى استخدمت على الارجح في حصد زراعة برية ، كما عثر فيها على تمثالين من الطين المحروق ، وأما موقع «ملفعات» ، فيما بين الموصل وأربيل ، فتكثيف مخلفاته الاثرية \_ والتي تؤرخ بنهاية الالف السادسة قبل الميلاد \_ عن بقايا حيطان حجرية غير منتظمة الشكل لمساكن بيضاوية ، وقد عثر في بقاياها على عدة طبقات احتوت بقايا أثرية اغلبها تشبه في نوعيتها انتاج كريم شاهر الحضارى ، وأما موقع «جرد شاى» فلعله لا يضيف في انتاج المواقع السابقة جديدا (م) .

#### (٣) العصر الحجرى الحديث

لعل من الاهمية بمكان الاشارة هنا \_ وقبل الحديث عن العصر الحجرى الحديث في العراق القديم ، والذي يتميز بمعرفة الزراعة ، وما تبع ذلك من اقامة المجتمعات المستقرة \_ أن نشير ، بادى و ذي بدء ، الى المجدل الذي قام بين المعلماء ، حول «الموطن الاول للزراعة» ، فذهب فريق الى أن ذلك المكان انما كان في جنوبي غربي آسيا ، وبخاصة في جنوب سورية وغلسطين وميزوبوتاميا وغرب ايران (٦) \_ على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب الى أنه مصر ، انما كانت هي الموطن الاول للزراعة ، ذلك لأن وادى النيل ، انما كان \_ دونما أي ريب \_ هوالمكان الموسيد الذي نشات فيه أول حضارة متميزة خارج منطقة غربي آسيا (٧) .

وفى الواقع ، فانه على الرغم من صعوبة المتوصل المي مكان وزمان نشأة الزراعة على وجـه اليقين ، ورغم أن ظـروف الجفاف جعلت

J. Mellaart, in CAH, I, Part, I, P. 256-257.
 R. S. Solecki, in Sumer, 13, 1957, P. 168-169.

<sup>6)</sup> J. de Morgan, La Prehistoire Orientale, II, Paris, 1926, P. 76.

<sup>7)</sup> G. Clark, Prehistory of The World, Cambridge, 1962, P. 99.

المجتمعات التى تعيش نفس الظروف ، تستجيب استجابة تلقائية سريعة الى هذا الاكتشاف منذ بداية ظهوره ، ومن ثم فربما قد اكتشفت الزراعة فى عدة مناطق فى وقت واحد تقريبا — فى وادى النيل ، وفى جنوب غربى آسيا — ويذهب بعض الباحثين الى أن جميع شعوب الشرق الادنى القديم والمشرق الاقصى ، انما قد نسبت الى شخصيات خرافية فى تاريخها ، شرف التوصل الى معرفة القمح (٨) •

وليس هناك من ريب فى أن البيئة المصرية انما قد ساعدت على معرفة الزرااعة ، فالنيل فى فيضانه المنتظم ، واخصابه للتربة ، فضلا عن دور الشمس فى البيئة المصرية ، كل ذلك قد ساعد على الوصول الى مرحلة الزراعة والاستقرار ، قبل أمم أخرى •

وفى الواقع أن أرض مصر انما قد انفردت بميزة خاصة ، ذلك أن فيضان النيل انما كان يأتى فى أواخر الصيف وأوائل الخريف ، حتى اذا ما تقدم هذا الفصل الاخير فى السنة ، بدأت مياه الفيضان تتحسر عن جوانب الوادى ودلتاه ، وهنا نلاحظ أن منتصف الخريف أو أواخره هو الوقت الملائم لزراعة نباتات الحبوب الشتوية ، وأهمها القمح والشعير ، وبعبارة أخرى ، كان الفيضان يأتى فيمد أرض مصر بالطمى والماء ، ثم ينحسر عنها فى أصلح وقت لزراعة تلك النباتات ، حتى اذا ما زرعت ونبتت كان فصل الامطار الشتوية فى مصر قد بدأ ،

والظاهر أن تلك الامطار فى العصر الحجرى الحديث وما بعده أوغر منها الآن ، فكانت تغذى النباتات وتمدها بسبل الحياة فى أشهر الشتاء، حتى اذا ما جاء آخر الربيع وأول الصيف ، وكانت نباتات الشتاء قد أكملت نموها ، انقطع المطر وحل فصل الحصاد ، وهكذا تكامل عنصران فى مصر ـ هما عنصر الفيضان وعنصر الامطار الشتوية \_ وكان من

<sup>8)</sup> F. Hartman, L'Agriculture dans L'Ancienne Egypte, Paris, 1923, P. 48.

ثمرات ذلك التكامل أن أصبحت أرض النيل صالحة - كل الصلاحية - لتكون مهدا من مهاد الزراعات الشتوية القديمة •

على أن التكامل بين عناصر البيئة الطبيعية فى مصر لا يقف عند ذلك ، فبعد أن يتم المصاد ، يحل أول الصيف ، وهو فصل شديد الحرارة ، فتجف التربة وتتشقق الارض ، وتموت المحشائش الضارة ، والتى تمتص خير الارض ولا تفيد شيئا ، ويؤدى التشقق الى تفتح التربة ودخول غازات المهواء التى تجدد التربة ، حتى اذا ما جاء الفيضان من جديد فى آخر الصيف ، عاد فعطى الارض وكساها بطبقة من الطمى ، حتى ينصر النهر ، ويجىء الانسان ليزرع الارض من جديد .

وهكذا أصبحت دورة الطبيعة متكاملة العناصر والعوامل ، وتلك ظاهرة لا نكاد نجدها فى نهر آخر من أنهار العالم الكبرى ، بل تلك ظاهرة ميزت أرض مصر منذ فجر التاريخ ، وربما كانت هى العامل الاساسى ، فيما عرفناه من استمرار الحياة والمضارة وتجددهما فى أرض مصر على مر السنين (٩) ،

وعلى أية حال ، فلقد عثر فى العراق القديم على موقعين يمثلان العصر الحجرى المحديث (جرمو حصونه) والذى يقوم على الزراعة والاستقرار ، وهى زراعة لا ريب فى أنها بدأت فى مساحة صغيرة ، ولكنها تقوم بمهمة الاكتفاء الذاتى فى الانتاج للزراع ، كما أديا زراعة متنقلة ولعلها أشبه حفى مرحلة الاستقرار الدائم بزراعة الفلاحين البدو ، ربما بسبب استنفاذ خصوبة الارض ، و عدم معرفة الانسان وقت ذاك بالاسمدة ، وربما بسبب عدم معرفة الزراع بزراعة جزء من الارض ، بالاسمدة ، وربما بسبب عدم معرفة الزراع بزراعة جزء من الارض ، مثلان هذا العصر ، انما هما جرمو وحسونة ،

تاريخ العراق القديم \_ بغداد ١٩٥٥ ص ٤٠ - ٤١٠

<sup>(</sup>٩) سليمان حزين: البيئة والانسان والحضارة في وادى البيل الادنى ـ تاريخ الحضارة المصرية ـ القاهرة ١٩٦٢ ص ١٦٠ (١٠) طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ـ القسم الاول ــ

#### (١) حضارة جرمو:

تقع ((جرمو)) على حافة واد عميق فى سهل جمجمال فى لواء كركوك (فوق وادى طوق جائ ، أحد روافد دجلة ، على مبعدة ٣٥ كيلا شرق كركوك) — أى خارج نطاق السهل الميزوبوتامى شرقا — وتبلغ مساحة قرية «جرمو» ما بين ثلاثة وأربعة أفدنة ، وقد كشف فيها عن ١٦ طبقة أثرية متالية ، يؤرخ أقدمها بحوالى عام ١٧٥٠ ق٠م ، وأن ذهب ((كول)) اللى أنها تؤرخ ، فيما بين ٧٠٠٠ ، وحده ، وتضم ما بين ٢٥٤٠ منزلا ، ويقدر سكانها بحوالى ١٥٠ فردا ، وان قدرها «طه بساقر» بحوالى ٥٠ بيتا ، تضم حوالى ٢٠٠٠ فردا (١١) .

هذا وقد اختلف الباحثون فى أقدمية موقع جرمو ، فذهب فريق الى أنها تمثل أقدم قرية زراعية فى العراق القديم ، و بمعنى آخر ، تمثل أول عهد الانسان بتعلم الزراعة ، على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب الى أنها موضع شك فى نسبتها الى عصر بداية الزراعة ، بل وفى تمثيلها لمرحلة حضارية متميزة ، وأنها لا تعدو أن تكون مجرد قرية متخلفة ترجع الى أواخر العصور الحجرية أو ما بعدها ، وأن موقع تل حسونة انما يمثل فى أولى طبقاته السفلى أول موقع زراعي فى شمال العراق .

على أن الحفريات انما قد كشفت فى الطبقات الاثرية الاولى والمتى تعرف بالمرحلة السابقة للصناعات الفضارية على الادلة التى توضح توصل الانسان الى مرحلة الزراعة والاستقرار ، فقد عثر على حبوب القمح والشعير المتكربنة ، أحيانا انطباعات تلك الحبوب فى الارضية الطينية للافران كما عثر على العديد من الادوات المتصلة بالعمل الزراعى ، كالمناجل والفؤوس الحادة الاطراف والاجران والمحاريث ،

<sup>(</sup>١١) محمد عبد اللطيف: المرجمع السابق ص ٣٨ ، طه باقر: المرجع السابق ص ٤٦ ، ٤١ ، وكذا

P. Mortensen, On The Chronology of Early Village Farming Communities in Northern Iraq, in Sumer, 18, 1962, P. 74-76.

S. Cole, The Neolithic Revolution, London, 1961, P. 48. وكذا

هذا فضلا عن استئناس الانسان للماعز والكلاب ، وربما الاغنام والخنازير كذلك ، ولعل هذا كله انما يشير الى أن موقع حضارة جرمو ، انما يعد مركزا رئيسيا فى حضارة العصر الحجرى الحديث ، هذا ويرجح البعض أن القواقع البحرية انما كانت تمثل جزءا من غذاء الانسان فى جرمو ، حيث عثر على كمية كبيرة من أصداف هذه القواقع ضمن مخلفات المقرية (١٢) .

هذا ولم تقدم لنا أنقاض القرية آثاراا فضارية ، الا فى الطبقات المخمس الأخيرة ، وربما يرجع ذلك الى أن الانسان فى المراحل السابقة قد اكتفى بالاوانى الحجرية ، هذا فضلا عن أن ما عثر عليه من أوان فضارية ، فى الطبقتين الخامسة والرابعة ، أفضل من تلك التى عثر عليها فى الطبقات الاخيرة ، الاحدث عهدا ، وقد زينت هذه الاوانى بخطوط حمراء مائلة ، ونظرا لجودة الاوانى المفارية المبكرة التى كشف عنها ، فانه ربما كان من الصعب اعتبارها انتاجا محليا خالصا ، هذا فضلا عن عدم وجود مثيلات لها فى المنطقة ، مما يرجح القول بأنها مستوردة من الشرق ، وخاصة من (اتبة جوران) ، جنوبى كرمنشاه فى ايران ، حيث كشف هناك عن أنماط تشبه فخار جرمو الملون (١٣) ،

هذا وقد بنى القدوم منازلهم من كتل طينية ، أقيمت فى بعض الاحايين فوق أسس من حجر ، وسويت حيطان المنازل بطبقة من طين، كملاط ، كما نشرت طبقة طينية مماثلة فوق حرزم من بوص غطيت بها

<sup>(</sup>۱۲) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ۳۷۳ ، احمد سليم: دراسات في تاريخ الشرق الادنى القديم ـ بيروت ۱۹۸۹ ص ۲۲۲ ـ ۲۲۰۰

رشيد المناضورى : جنوب غربى آسياً وشمال افريقيا \_ الجزء الاول \_ بيروت ١٩٧٧ ص ١٣١ \_ ١٣٢ ، وكذا

J. Meliaart, in CAH, I, Part, I, P. 257-258.

J. Mellaart, Earliest Civilizations, of The Near East, P. 48.

P. Mortensen, Op. Cit., P. 75.

<sup>(</sup>١٣) أحمد سليم : دراسات في تاريخ ايران القـديم وحضارتها ـ الجزء الاول ـ بيروت ١٩٨٨م ص ١١٨٠ .

أرضية المنزل ، أما السقف فكان من حزم البوص المعطاة بطبقة سميكة من المطين ، وكان تصميم المنزل على شكل المستطيل ، وبه عدد من المجرات الصغيرة ، لا يتجاوز طول الواحدة منها أقداما ستة ، وقد عثر فيها على مواقد احتوى كثير منها على بعض الاواني(١٤) .

وهناك ما يشير الى تطور الصناعة الحجرية بدرجة كبيرة فى جرمو، "وقد عثر على أنواع من الرحى البسيطة التى قوامها حجران بسيطان، وكذا الاطباق الفخارية التى استعملت لفرك الحبوب، وأحيانا للعجن، فضلا عن المحاريث البسيطة والمناجل المكونة من أسنان الصوان، والادوات المحوانية، ويرجح البعض أن الانسان عرف الغزل والحياكة، كما تدل على ذلك أقراص المغازل الفخارية (١٥)،

هذا وقد شاع استخدام الاسلحة القزمية المتعددة الاشكال ، وصنع العديد منها من حجر الاوبسيديون (الزجاج البركاني) ، ولعل استخدام الاوبسيديون في جرمو مما يزكي امكانية الاتصال بمنطقة الاناضول ، كما أن العثور على بعض الاساور والمخرز تبين الاتجاه الى بعض النواحي الكمالية في حياة انسان جرمو ، كما عثر على بعض المحكات الرقيقة التي استخدمت لطحن المغرة ، فضلا عن بعض الاواني الحجرية ورؤوس المقامع والاقراص المثقوبة والخواتم ، كما استخدم القوم العظم في صنع المخارز الابر وحبات العقود والدلايات (١٦) .

هذا وقد نسب الى حضارة جرمو تماثيل طينية بدائية متواضعة

<sup>(</sup>١٤) محمد عبد اللطيف: المرجع السابق ص ٢٨ ــ ٣٩ ، وكذا

P. Mortensen, Op. Cit., P. 75.

J. Mellaart, Op. Cit., P. 258.

<sup>(</sup>١٥) طه باقر: المرجع السابق ص ٤٢

<sup>(</sup>١٦١) رشيد الناضوري: المرجع السابق ص ١٣٣، محمد عبداللطيف: المرجع السابق ص ٣٩ ـ ٤٠ ، وكذا

R. S. Solecki, Op. Cit., P. 170-171.

J. Mellaart, Op. Cit., P. 259.

وكذا

P. Mortensen, Op. Cii., P. 75.

وكذا

لحيوانات ، ورجال ، ونساء جالسات ذوات أرداف غلاظ ، كما شكل القوم من الطين عددا من التماثيل الصغيرة لالهة الامومة ، فضلا عن بعض البكرات والمخاريط الطينية التي ربما كانت دمي للاطفال ، وقد مثلت الهة الامومة على شكل أنثى بدينة متضخمة الساقين ، تجلس القرفصاء ، وربما قد قدس فيها انسان العصر المجرى الحديث مظهر المضوبة الذي أدرك أثره في حياته الزراعية المستقرة التي تعتمد على خصوبة التربة (١٧) •

بقیت الاشارة الی أن هناك من یذهب الی أن حضارة جرمو انما قد امتد تأثیرها الی ما وراء نهر دیالی ، فقد عثر علی سلطح بعض تلال مندلی علی أدوات من الظران وحجسر الاوبسیدیان ، وکسرات آنیسة فخاریة ، وأخری تماثل انتاج جرمو (۱۸) •

هذا وقد عثر على ما يشبه عضو الذكر ، مما دفع الى الظن بقيام لون من عبادة الجنس والمرمز للخصوبة ، ويرجح بعض الباحثين أن لونا من ألوا التفكير الدينى نشأ فى هذه المرحلة بقيام عبادة للشمس التى قدست على هيئة معبودة (١٩١) •

#### (٢) حضارة تل حسونة:

يقع تل حسونة فى غرب نهر دجلة ، على مبعدة ٣٥ كيلا جنوبى الموصل ، ٨ كيلا شرقى قرية الشورة ، وهو موقع صغير (٢٠٠ × ١٥٠ مترا) يرتفع نحو سبعة أمتار عن السهل المجاور ، ويعد أقدم المواقع

<sup>(</sup>١٧) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٣٧٣، محمد عبداللطيف: المرجع السابق ص ٤٠، وكذا

J. Meliaart, Op. Cit., P. 259.

P. Mortensen, Op. Cit., P. 75.

<sup>18)</sup> J. Oates, in Sumer, 22, 1966, P. 52-53, 1969. P. 133.

<sup>(</sup>١٩) نجيب ميخائيل: مصر والشرق الادنى القديم - الجزء الخامس - الاسكندرية ١٩٦٣ ص ٦٠ ؛ وكذا

G. Childe, New Light on The Most Ancient East, 1952, P. 59.

الحضارية من صميم السهل الميزوبوتامى ، ويعبر عن انتقال مركز الثقل الحضارى من المنطقة الشرقية الى هدذا السهل ، ويرجدح البعض أن أصحاب حضارة تل حسونة قد أفادوا من حضارة جرمدوا الاسبق . ونقلوا عنها فى البداية ، الأمر الذى يبدو بوضوح فى تشابه الانتاج المبكر من فخار تل حسونة ، مع فخار جرمو الخشن ، وفى بناء منازل تل حسونة من الطين ، أسوة بما كان متبعا فى جرمو .

هذا وقد كشف فى تل حسونة عن ١٧ طبقة أثرية ، أقدمها تلك التى تعلو الارض البكر مباشرة ، وتمثل بداية عصر حضارة حسونة ، وأما أحدثها فهى الطبقة (XV) من عصر حضارة العبيد ، كما كشف عن بعض المواقع الاخرى لهذه الحضارة ، وخاصة تل الصوان وسامراء وتل الطارنة (٢٠) .

ويمثل تل حسونة حضارة قرية مستقرة فى العصر الحجرى الحديث، ولم يعثر الاثاريون على أى معدن فى تل حسونة ، مما يدل على أن القوم وقت ذاك لم يصلوا بعد الى عصر استخدام النحاس والحجر ، وانما هم قوم يمثلون صميم العصر الحجرى الحديث ، فقد تمكنوا من المتوصل الى الزراعة ، وخاصة القمح ، كما استانسوا بعض الحيوانات كالإغنام والماعز والخنازير (٢١) .

هذا وقد بنى القوم مساكنهم من المطين ، ومن أحجام مختلفة ، وكان المنزل فى الغالب الاعم يتكون من بعض الحجرات التى كانت تتجمع حول أو الى جانب فناء مكشوف يقع فيه غالبا فرن وجرار لتخزين الطعام والشراب فضلا عن صوامع الغسلال ، وغير ذلك مما تحتاجه الحياة

<sup>(</sup>٢٠) طه باقر: المرجع السابق ص ٦٠ ، محمد عبد اللطبف: المرجع السابق ص ٤٣ ـ ٤٤ ، وكذا

P. Mortensen, Op. Cit., P 35.

S. Lioyd and F Safar, Tell-Hassuna, JNES, 4, 1945, P. 272.

• ١٣٣ م المرجم المرجم المرجم المرجم (٢١)

المنزلية ، هذا وقد أحرزت مبانى تل حسونة ، ابتداء من الطبقة الثانية مظاهر جديدة من التفوق ، كتزويد الحيطان بركائز للتدعيم من الداخل، وربما تميزت مبانى الطبقة الثالثة بوجود ممرات تفصل فيما بينها ، وان لم يستمر وجود هذه الفواصل فى الطبقات التالية ، ولعل أفضل مجموعات مبانى تل حسونة ما كثيف عنه فى الطبقة الرابعة التى تقدم معالم واضحة للاقسام التى كان يتكون منها المنزل (٢٣) ،

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن مبانى «تل الصوان» ، انما تقدم تطورا ملحوظا فى تشييد البانى ، فقد شيدت من قطع الاجراليكيرة المستطيلة الشكل ، وطليت الجدران من الداخل بطبقة من الطين ، ودفن القوم موتاهم أسفل أرضيات المنازل ، كما عمل القوم على تحصين الموقع ، وذلك بحفرة ذات ثلاثة أضلاع شيد بداخلها حائط ضخم مزود بركائز ، وهى مثال فريد للتحصين فى بلاد النهرين فى هدذاا التاريخ المبكر ،

هذااو قد دفن القوم موتاهم ـ كما أشرنا آنفا ـ فى اسفل أرضيات المنازل ، فلقد عثر بين موقدين من المرحلة الاولى فى الطبقة (Ia) على هيكل عظمى لانسان ، وبجواره جرة كبيرة ، ربما قد احتوت طعامه أو شرابه كما وجد قرب رأسه فأسان من الظران ، الامر الذى قد يشير الى اعتقاد القوم فى حياة أخرى ، كما تضمنت بقايا المرحلة الثالثة جرة من الفخار الخشن احتوت هيكلا عظميا لطفل ، وبجوارها جرة أخرى ربما كانت كذلك للطعام أو الماء(٣٠) .

ولمعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أنه قد كشف عن بقايا جثث للاطفال دغنوا فى بعض الاوالني الفخارية وكان اتجاه رأس المتوفى نحو

المرجع السابق ص ٤٦ - ٤٨ ، وكذا (٢٢) عبد اللطيف : المرجع السابق ص ٤٦ - ٤٨ ، وكذا S. Lioyd and F. Safar, Op. Cit., 273

F. El-Wailly and B. Abu es-Soof, in Sumer, 21, 1965, P. 18-21.
 K. A. Al-Adami, in Sumer, 24, 1968, P. 58.

الشمال ، ويذهب أستاذنا الدكتور الناضوري المي أن وجود بقايا الهياكل العظمية للاطفال ، انما يتصل بظاهرة التضحية البشرية لاسترضاء القوى الالهية ، وعلى رأسها المه الامومة التي عبر عنها في شكل تماثيل ميغيسرية (٢٤) .

هذاا وقد كشف اسفل مبانى الطبقة (I) بتل الصوان عن جبانة ضخمة تضم أكثر من ١٣٠ قبرا ، حفرت أسفل أرضيات الحجرات فوق الارض البكر مباشرة ، وزودت جميعها تقريبا بالكنير من الانية المرمرية المتعددة الاشكال والاحجام من الجرار والاكواب والأطباق ، وبعض قطع أخرى على هيئة عضو الذكر ، فضلا عن مجموعة كبيرة من التماثيل الصغيرة الجيدة الصنع ، التي في معظمها لالهة الامومة ، التي تمثل هنا غالمبا واقفة (وكانت في حضارة جرمو تمثل جالسة القرفصاء) ، وقد زود بعضها بغطاء رأس من القار وعيون المحار ، هذا وقد اختلف الباحثون حول تماثيل الهات الامومة هذه ، فذهب فريق الى أنها كانت تودع في مداافن الذكور ، دون الاناث الملائي قد أودعت في قبور هن قطعا حجرية مندوتة على هيئة عضو التذكير ، خاصة وأن الحفائر لم تكشف عن الاثنين معا في قبر واحد ، على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب الى أن هذه التماثيل اتما تعبر عن الامومة الفعلية التي تضفى حمايتها على الاطفال الذين تغلب هياكلهم العظمية في مدافن تل الصوان وتل حسونة، خاصة وقد عبرت أشكال تماثيل الهات الامومة عن اهتمام صانعيها بأبراز صفة الاخصاب فيهن ، حيث تمثلن غالبا ، وقد اتجهت أيديهن نحو بطونهن أو نحو أسفل أثدالتهن (٢٥) ٠

هذاا ويمثل فخار تل حسونة نماذج فخارية من أقدم ما عثر عليه في

<sup>(</sup>٢٤) رشيد الناضورى: المرجع السابق ص ١٣٥٠ . (٢٥) محمد عبد اللطيف: المرجع السابق ص ٤٩ ــ ٥١ وكذا S. Lioyd and F. Safar, Op. Cit., P. 275.

J Mellaart, Op. Cit., P. 272.

Abu Al-Soof, (B.), in Sumer, 27, 1971, P. 5.

W. Yasin, in, Sumer, 26, 1970, figs, 39-42.

العراق القديم ، وقد كشفت الحفريات عن تطور مستمر للفخار فى تل حسونة ، ففى بداية الطبقات ظهر الفخار العتيق ، والمصنوع من مادة طينية هشة غير نقية ، وتغلب عليها النوعية الخشئة ، ثم تظهر بعد ذلك الانواع المزينة باللون الاصفر أو القرمزى ، وقسد زخرفت بحزوز فى شكل تصميمات اتخذت فى الغالب شكل سعف النخيل أو سنابل القمح ، ثم يلى ذلك ظهور الفخار المزين بالاشكال الحيوانية والمخطوط المتموجة ، وهو الفخار الذى يسمى «فخار سامراء» نسبة الى موقع سامراء على الضفة اليسرى لنهر الدجلة ، وعلى مبعدة حوالى ١٠٠ كيلا شمالى بغداد والذى كان يظن من قبل أنه يمثل عصرا حضاريا مستقلا ، ولكنه يعتبر الان ضمن عصر حضارة حسونة ، المتد على طول الطريق غربا بين نهر دجلة والبحر المتوسط ، اعتمادا على العثور على فخار حسونة فى اقليم العمق ، وكذلك فى مرسين (٢٦) ،

وقد كشف أيضا عن كثير من الادوات الحجرية في تل حسونة وتن الصوان ، وتتضمن العديد من الاسلحة القرمزية ورؤوس السهام، وغيرها من الالات من الظران وحجر أوبسيديان ، فضلا عن الفؤوس الحجرية التي طليت بالقار ، والمناجل ذات الاسنان الظرانية ، والتي تكثر في تل حسونة (ط له ) حيث يبدأ ظهور الابنية السكنية التي يظهر معها تشييد صوامع الغلال وأفران الخبيز ، وصناعة بعض تماثيل غير كاملة للهات الامومة (التي تبدو متواضعة للغاية بالمقارنة بتماثيل تل الصوان) ،

هذا وقد عثر فى صوامع الغلال على القمح المتكربن ، وعلى كثير من كسرات الانية ، فضلا عن عظام الماعز والاغنام والحيوانات البرية كالغزلان والخنازير والارانب ، وقد استخدمت فى التزيين بالخروز وصنع الثقوب التى تظهر بوضوح فى حبات العقود والدلايات ، التى

<sup>S. Lioyd and F. Safar, Op. Cit., P. 262, 266, 278-279, 286.
T. Dabbagh, Hassuna Pottery, in Sumer, 21, 1965, P
P. Mortensen, in Sumer, 18, 1962, P. 77-78.</sup> 

تزين به المقوم في مجتمعات حسونة والصوان والمطارة وتبة يا ريم ، وقد انفردت الأخيرة بأقراص حجرية ذات حزوز ، يمكن اعتبارها نوعا من الاختام البدائية (۲۷) .

وقد تميز موقع تل الصوان بالعثور على بعض القطع النحاسة الصغيرة ، وان لم تكن انتاجا محليا ، كما كشف فى الطبقة (VII) فى «تبة ياريم» (أ) عن رقاقة صغيرة من النحاس لفت فى شكل اسطوانة ، وعلى قطعتين نحاسيتين أخريين ، الامر الذى يشير الى استخدام القوم هنا الى النحاس منذ بداية عصر حسونة ، خاصة وقد كشف فى «تبة ياريم» من نفس الطبقة ، عن أتون ضخم شيد غوقه مبنى مقبى من الطين ، وهو أقدم نموذج من نوعه فى بلاد النهرين ، وقد استخدم فى احراق الانية النحاسية ، وربما فى تليين صلابة قطع النحاس التى ربما جلبت من دياربكر — الامر الذى يساعد على تشكيلها (٢٨) .

بقیت الاشارة الی أن الانثربولوجیین لم یتوصلوا بعد الی جنس أصحاب تلك الحضارة ، رغم العثور \_ كما أشرنا من قبل \_ علی جثث أطفال دفنت فى أوان كبیرة من فخار ، هذا فضلا عن عدم الوصول حتی الآن الی رأی نهائی بشأن أولویة التوصل الی الاستقرار الكامل بین كل من مصر والعراق القدیم ، أو بالاحری بین حضارة الفیوم (أ) ومرمدة بنی سلامة من ناحیة ، وبین عصر حضارة جرمو وتل حسونة من ناحیة أخری ، وان كانت الظواهر حتی الان تعطی لكل منهما أقدمیة فی بعض

<sup>(</sup>٢٧) محمد عبد اللطيف: المرجع السابق ص ٥٨ - ٦٠ ، وكذا

N. Merpert and R. Munchajev, in Sumer, 25, 1969, P. 128-129.

S. Lioyd and F. Safar, Op. Cit., P. 268-269.

k. J Braidwood and Others, Mattarah, JNES, XI, 1952, P. 69.

R. M. Munchajev and N. Merpert, Excavations at Yarim Tepe, 1972. in Sumer, 29, 1973, P. 9.

<sup>(</sup>٢٨) محمد عبد اللطيف: المرجع السابق: ص ٢٠ - ١١.

K. A. Al-Adami, Op. Cit., P. 59.

R. M. Munchajev and N. Merpert, in Sumer, 27, 1971, P. 28, 29, 1973, P. 6-9.

النواحي، وربما تكثيف الحفائر مستقيلا عن رأى نهائي في الموضوع، ومع ذلك فنتائج المفائر حتى الان تثبت توصل كل منها الى مرحلة الزراعة المستقرة ونشاة القرى ، فكلاهما أنتج المناجل الحجرية ، وتوصل الى الصناعات العظمية وصناعة الاجران والاسبتة في الفيوم (أ) والحصير في جرمو (٢٩) •

#### (٤) العصر الحجرى النحاسي

### (١) حضارة تل حلف:

يتميز هذا العصر بالتوصل المي معرفة واستخدام النصاس ، منذ حوالى منتصف الالف الخامسة قبل الميلاد ، ويتمثل في عصر حضارة حلف ، نسبة الى تل حلف \_ ويقع فى أعلى نهر المخابور ، على مبعدة ١٤٠ كيلا شمالي غربي ((نينوي)) ، وان لم يكن موقع تل حلف أفضل مواقع هذه الحضارة ، حيث كشف فيه عن شهوارع مباطة بالحجارة ، وقد أحيطت القرية بأسوار ، وقامت فيها مبان عامة كانت بمثابة المعابد الدينية ، مما يدل على تقدم في الحياة الاجتماعية (٣٠) •

وتشغل حضارة حلف الفترة منذ أواخدر الالف السادسة ، وحتى أواخر الالف الخامسة قبل الميلاد ، وقد انتشر انتاجها في الشمال خاصة وفي مساحة واسعة تممتد من الزاب الاعلى وسفوح جبال زاجروس شرقا ، الى ما وراء الفرات غربا ، والى المحدود التركية وسفوح جبال طوروس شمالا ، وأما من ناحية الجنوب والجنوب الشرقى ، فكان من المعتقد أنها لم تتجاوز موقع سامراء ، غير أن الحفريات كشفت حديثا عن فخار حلف في الطبقتين العلويين في تل الصوان ، وفي أعلى تل (Choga Mami) في اقليم مندلي (۳۱) •

<sup>(</sup> ٢٩ ) رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ١٣٥ ٠

<sup>(</sup>٣٠) طه باقر: المرجع السابق ص ٦٣٠ . (٣١) محمد عبد اللطيف: المرجع السابق ص ٦٣ ، وكذا

J. Mellaart, Op. Cit., P. 276-277.

T. Dabbagh, Op. Cit., P. 32.

J. Oates, in Sumer, 22, 1966, P. 56, 25, 1969, P. 134.

هذا ويختلف المؤرخون فى أصل حضارة حلف هذه ، فهناك وجه للنظر يذهب الى أن مركزها ربما كان فى المنطقة المعتدة من الموصل شمال شرق المعراق الى منطقة المخابور فى شرق سورية ، على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب الى أنها ربما ترجع الى أصل أرمينى ، على أن الاتجاه المتقليدى انما يذهب الى أنها نشأت فى تل حلف ذاتها ، على أساس أن الفخار المميز لقلك الحضارة انما قد بدأ العثور عليه هناك •

وعلى أية حال ، فان حضارة حلف هذه لم تتصل بصميم منطقة ايران ، وذلك لوجود الحواجز الطبيعية ، وخاصة جبال زاجروس التى عملت على منع حضارة حلف من دخول ايران ، كما أنها لم تمتد جنوبا في العراق القديم ، وذلك لأن تلك المنطقة لم تكن قد سكنت بعد ، ومن ثم فقد امتدت الى منطقة الموصل ، فضلا عن منطقة سنجار عبر نهر الخابور ، وفي منطقة جبل عبد العزيز ، كما امتدت غربا في سورية حتى منطقة العمق ورأس الشمرا ، بل وفي حدود الاناضول الجنوبية الشرقية (٢٢) ،

هذا وتتميز حضارة حلف هذه بمظاهر حضارية جديدة ، وخاصة فى العمارة والفخار والنحت على الحجر ، فضلا عن استخدام النحاس ، ومن ثم فقد اعتبرت فى التقسيم التقلديي لعصور ما قبل التاريخ ، ممثلة للعصر الحجرى النحاسي فى العراق القديم ، وان كان الامر يحتاج الى اعادة نظر فى هذا التقسيم ، فى ضوء ما عثر عليه حديثا من مصنوعات نحاسية من عصر حضارة حسونة ، كما أشرنا من قبل .

وأيا ما كان الامر ، ففى مجال العمارة: سادت الابنية ذات التصميم الدائرى ، والتى تشف عنها فى شمال العراق ، وهى عبارة عن مبان أساسها من حجر ، وحيطانها من طين ، فى الاغلب الاعم ، وهى —

<sup>(</sup>۳۲) رشید الناضوری : المرجع السابق ص ۱۷۱ ، وكذا R. Munchajev and N. Merpert, in Sumer, 27, 1971. P. 30 29 1973 P. 10

على أية حال \_ تتكون من حجرة دائرية ، قطرها خمسة أمتار ونصف المتر ، يتصل بها ممر مستطيل ، وان كانت أبنية «تل الاربجية» انما تشير الى أنها قد ألحقت بها حجرات جانبية مستطيلة ، أصغر حجما ، دون وجود ممر أو فواصل بينهما ، كما تدل نفس بقايا أبنية تل الاربجية ، على أن البناء الاصلى \_ وهو الحجرة الدائرية \_ انما كان لها سقف مقبى ، أما الحجرة الجانبية فقد كانت غير مسقوفة ، أو كان لها سقف مسطح أو «جمالون» (٣٦) ،

وأما الفخار ، فقد تميز بألوانه وزيناته التى تمثل تفوقا صناعيا لأصحاب حضارة حلف ، وقد لمون الفخار بألوان مختلفة ، منها البرتقالى والمقرمزى والاحمر والبنى والمصفر ، قد غطت الزينات كل سطح الاناء الفخارى الخارجى بالنسبة للجرار ، أما الاطباق والسلاطين فقد غطت الزينات فيها السطحين ، الداخلى والخارجى ، كما ضمت الزيناة مجموعات مختلفة من الرسوم الهندسية ذات الاشكال المثلثة والمربعة وذات الخطوط المتعرجة والمستقيمة ، ومن الرسوم الفريدة على فخار حلف رسم مركبة على آنية فخارية ، قد توحى بأن القوم ربما قد اخترعسوا وقت ذاك المركبات ذات العجلات ، كما استخدمت فى التصميمات الزخرفية كذلك أوراق الزهور ورؤوس الثيران ، على أن الظاهرة الميزة انما هى كثرة الاشكال المحية فى الزينات من اشكال الظاهرة وميوانية ونباتية ، فضلا عن أشكال المطيور ، وقد تميزت الرسوم بوجود حركة كبيرة فى المناظر (٣٤) ،

هذا وقد أنتجت حضارة حلف عددا من الاوانى المجرية ، ورؤوس المقامع والمغازل وغيرها ، مما يعبر عن تفوق فى تشكيل المادة الحجرية ، الامر الذى يظهر بوضوح فى أدوات الزينة التى شكلت من الحجر ، كما

<sup>33)</sup> J. Mellaart, Earlist Civilizations of The Near East, London, 1974, P. 122.

<sup>(</sup>٣٤) أحمد سليم: المرجع السابق ص ٢٣١ ، رشميد الناضورى: المرجع السابق: ص ١٧٠ .

استخدم القوم الطين فى صناعة المسامير الملونة والخواتم ، فضلا عن تماثيل الهات الامومة التى اعتنى الفنان فيها بابراز مظهر الخصوبة المتضخم ، وذلك بتضخيم وطلاء ثدييها وساقيها ، فضلا عن تمثيلها وهى تضم ذراعيها أسفل ثدييها ، هذا الى جانب انتاج بعض الاختمام التى استخدمت ، ربما لأول مرة ، فى الطباعة على قطع من طين مجفف ، وأخيرا فلقد عثر على بعض المصنوعات النماسية كالدبابيس والازاميل ، غير أن عددها انما كان محدودا ، رغم توفر النماس فى منطقة دياربكر وملاطيا ، فى شمال وشمال غرب حلف (٥٣) ،

وأما عن مدافن القوم ، فقد كانت غالبا تحت أرضية مساكنهم ، وكان الميت يرقد على جنبه الايمن ، فى وضع مقرفص ، بينما تتجه رأسه نحو الغرب ، هذا وقد احتوت المقابر على بعض المتاع الشخصى كالآنية المجرية الصغيرة والاكواب والاوانى الفخارية وحبات العقود المرمرية ، فضلا عن دلايات من حجر ، زينت احداها بصور لطيور ورؤوس حيوانيات (٣٦) .

<sup>(</sup>٣٥) محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص ٦٩ – ٧١ ، وكذا J. Mellaart, CAH, I, Part, I, Cambridge, 1970, P. 277-278.

T. Dabbagh, Op. Cit., P. 23-26.

N. Merpit, in Sumer, 27, 1971, P. 20-21.

A. Parrot, Sumer, London, 1960, P. 48.
 R. Munchajev and N. Merpert, in Sumer, 27, 1971, P. 31, 29, 1973,
 P. 14.



الغصب ل الثاني

فى جنـــوب العـراق



شهدت بلاد العراق فى أواخر عهد حضارة حلف النشاط الحضارى فى مناطقها الوسطى والجنوبية ، حتى ذهب البعض الى أن مركز الثقل الحضارى ، وربما السياسى ، قد انتقل من القسم الشمالى السلم الميزوبوتامى الى القسم الجنوبى من هذا السهل ، حتى أن القسم الشمالى أصبح أكثر شبها بتابع يدور فى فلك الجنوب غالبا ، وحتى حلول الاموريين بأرض آشور فى بداية الالف الثانية قبل الميلاد •

وقد ارتبط ذلك كله بتطور صناعي جديد ، وربما بتحركات شعوبية أو قبلية جديدة أيضا ، أما التطور الصناعي فهو معرفة معدن النحاس واستخدامه على نطاق ضيق ، جنبا الى جنب ، مع الادوات الحجرية ، فيما يعرف اصطلاحا باسم «العصر الحجري النحاسي» أو «عصر بداية المعادن» ، وفرقت الابحاث الاثرية بين ثلاث مراحل شهدها العراق في هدذا العصر ، ونسبت كلا منها الى أقدم اماكن التي عثر فيها على مخلفاتها فسمتها بأسماء : حضارة العبيد ، وحضارة الوركاء ، وحضارة وسطه على مسافات متفاوتة ، ولكنها تداخلت مع بعضها البعض في أرمنتها وخصئص منتجاتها ، الى حد أن مال الرأى الحديث الى ادماج ثالثتها ، وهي جمدة نصر ، في حضارة الوركاء ، واعتبارها مرحلة أخيرة منها ، وهي جمدة نصر ، في حضارة الوركاء ، واعتبارها مرحلة أخيرة منها ،

غير أن المفريات أثبتت منذ عام ١٩٤٦م وجود حضارتين أسبق عهدا من حضارة العبيد ، هما : حضارة أريدو ، وحضارة الحاج محمد (حجى محمد) ، ويرى بعض الباحثين في هاتين الحضارتين مرحلتين مبكرتين من عصر حضارة العبيد ، ومن ثم فهم يقسمون هذا العصر

<sup>(</sup>١) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٣٧٤٠

الحضارى الى ثلاثة مراحل هى: العبيد «١» (حضارة أريدو) والعبيد «٢» (حضارة العبيد الصميمة) (٢» غير أن هناك وجها آخر للنظر يذهب أن لكل من هاتين الحضارتين أريدو – الحاج محمد) انتاجها المتميز عن حضارة العبيد ، فضلا عن تأثره الواضح بحضارتى حسونه وحلف السابقتين ، بينما لا نكاد نلمس هذا التأثير في حضارة العبيد (٣) ٠

### (١) حضارة أريدو:

تقع أريدو — وهى أبو شهرين الحالية فى أقصى جنوب السها الميزوبوتامى ، وعلى مبعدة ٢٤ كيلا جنوب غرب مدينة أور ٢٤٠٠ كيلا من المخليج العربى — وطبقا للتقاليد السومرية ، فان أريدو أول المدن الخمس قبل الطوفان وأول مقر للملكية (٤) ، وعلى أية حال ، فهناك من يرجح أنها كانت ميناء على احدى البحيرات الواسعة ، وكان لها اتصال بالخليج العربى عن طريق عدد من البحيرات (٥) ، ومن ثم فقد احترف أهلها صيد السمك وقدموه كقربان للمعبد ، كما أن كثيرا من مساكن التوم انما كانت أكواخا من بوص ، هذا فضلا عن أن هناك نصا من عهد «شولجى» (٩٠٥ – ٢٠٤٨ ق٠م) — أحد ملوك أسرة أور الثالثة — يشير الى أن «أريدو» انما تقع على شاطىء البحر ، وهدذا ما أثبتته المعريات الاثرية هناك .

هذا وقد أسفرت نتائج الحفريات التي قامت بها مديرية الاثار العراقية في الفترة (١٩٤٦ – ١٩٤٩م) في المنطقة السكنية من «أريدو»

<sup>2)</sup> J. Oates, in Sumer, 22, 1966, P. 52, 58, 25, 1969, P. 135

<sup>3)</sup> S. Lioyd and F. Safar, in Sumer, 4, 1948, P. 124-125.

<sup>(</sup>٤) انظر

S. N. Kramer, The Deluge, in ANET, 1966, P. 43

A. L. Oppenheim, The Sumerian King List, in ANET, 1966, P. 205.

<sup>5)</sup> M. Mallowan, The Development of Cities from Al-Ubaid to The End of Uruk, 5, in CAH, I, Part, I, Cambridge, 1971, P 331

• ٧٦ – ٧٤ صحمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص ٧٤ – وابطر : محمد عبد اللطيف

أن غفارها ينتمى الى عصور أربع حضارات (أريدو - الحاج محمد - العبيد - الوركاء) وأن أشكاله السائدة انما هى الأكواب والسلاطين ، وأحيانا الاطباق الكبيرة ، وقد تعددت ألوانها وزينت بتصميمات هندسية تكثر فيها الخطوط المستقيمة والمتعرجة والمثلثات والنقط ، بينما يندر وجود الاشكال الطبيعية الحية (١) •

وكانت منازل القرم أكواها من بوص ، وبعضيا من آجر ، وأما المبائى الدينية فكانت بقاياها ، كما فى أولى الطبقات ، أربعة حيطان من آجر ، شيدت فوق كثيب من رمل ، لعله أول تعبير عن المنصة المرتفعة المتى يعلوها المعبد (الزاقورة) ، والتى سوف تصبح مظهر العبادة فى العراق القديم منذ أيام العبيد وما بعدها ، هذا وقد كشفت الطبقات التالية فى أريدو عن مبان مختلفة أكثر اتقانا ، تمثل المعبد القديم فى الداراق ، بما فيه من هياكل وموائد للقرابين (٧) ،

### (٢) حضارة الصاج محمد:

يقع موقع حضارة الحاج محمد على على ضفاف الفرات ، على مبعدة ١٨ كيلا جنوب غرب الوركاء ، ويتميز بأدواته الفخارية العميقة ذات الجوانب المقوسة ، وقد زينت بخيوط مائلة ومتعرجة ومربعة ، هذا ويمثل فخار حضارة الحاج محمد تطورا لفخار حضارة أريدو ، وقد لون بنفس ألوانه (الاسسود والبنى والاحمر والاصفر) فضلا عن اللون القرمزى القاتم •

وهناك ما يشير الى أن فخار الحاج محمد انما قد تأثر بحضارة

M. Mallowan, Op. Cit., P. 341

وكذا

A. Parrot, Op Cit, P. 52-53.

وكذا

7) A. Parrot, Op. Cit., P. 52.

M. Mallowan, Op. Cit., P. 332-339.

وكذا

<sup>6)</sup> A. Jawad, The Aridu Material and Implications, in Sumer, 30, 1974, P. 31-33.

H. Frankfort, The Art and The Architecture of The Ancient Orient, 1970, P. 18.

خلف ، أكثر من تأثره بحضارة أريدو ، سسواء أكان ذلك فى الشكل أو الزينة أو الصناعة ، يبدو هذا واضحا فى أوانى ((رأس العمياء)) الذى امتدت اليه حضارة الحاج محمد ، حيث عثر على آنية فخارية تشبه تماما ذلك الطبق الذى يتوسطه رسم زهرة كبيرة ، والذى يميز حضارة حلف (۱۸) •

### (٣) حضارة العبيد:

تتميز حضارة العبيد \_ وقد أخذت اسمها من تل يقع على مبعدة بضعة كيلو مترات الى الغرب من «الناصرة» قرب أريدو \_ تتميز بانتشارها في جنوب العراق وشماله ، ويمثلها في الجنوب : تل العبيد والوركاء ورأس العمياء وتل العقير وأريدو وأور ولجش والحاج محمد ويمثلها في الشمال : تبة جاور أو تل الاربجية وجبل سنجار وتل البراك ونوزى وتل حسونة ونينوى وتل حلف ، وهذا يعنى أنها شملت كل أرض بابل جنوبا ، وكل أرض أشور وتخومها الشرقية والشمالية والعربية ، عتى حدود الخابور ، وقد أثبتت الدراسة المقارنة لحضارات العبيد الشمالية والجنوبية وجود تشابه واختلاف بين انتاج هاتين الحضارتين ، ولكنهما ينتميان أصلا الى حضارة واحدة ، سرعان ما تأثرت بالبيئة المحيطة بها ، فأعطتها شكلها المعين ،

وهناك من الباحثين من يذهب الى أن حضارة العبيد ليست تطورا لغيرها من حضارات العراق القديم السابقة ، وانما هى حضارة مستوردة من الهضبة الايرانية ، جاء أصحابها من غرب ايران فى أوائل الالف الرابعة قبل الميلاد ، أو قبلها بقليل ، وذلك اثر حدوث تغيير مفاجىء أشاع الجفاف فى مواطنهم الاولى ، وقد عثر من مصنوعاتهم فى «اريدو» على فخار ملون ذى أرضية خضراء شديد الشبه بالفخار الميز لمصنوعات معاصريهم سكان أرض عيلام فى جنوب غرب ايران ، وكان أولئك النازدون على معرفة بطريقة البناء باللبن فى مواطنهم الجديدة تشجعت

<sup>(</sup>٨) محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص ٧٥ - ٨٢ ، وكذا M. Mallowan, Op. Cit., P. 341-342, 366-367.

هجرة ايرانية أخرى من بنى عمومتهم على النزوح الى ما يلى مواطنهم شمالا من بلاد النهرين ، ولو أنه ليس من الضرورى أن نفترض أن المسرح قد خلا لمهجرتهم حينذاك ، وانما لا يبعد أنه كانت تقابلها فى الوقت نفسه هجرات سامية شقت طريقها من الغرب الى بلاد النهرين بالمسلمى حينا ، وبالغزو القبلى حينا آخر (٩). •

هذا وقد كشف فى شمال الجزيرة العربية أكنر من ثلاثين موقعا ، ينتمى الى حضارة العبيد ، فيها أربعة مواقع عبارة عن أماكن اسقرار ، والباقى مناطق سطحية تحيط بالاربعة السابقة ، وتتوزع هذه المناطق على مساحة واسعة داخل المنطقة الشرقية ، وكذا على الساحل ، وتوجد الاولى فى العروض الجنوبية ، بينما توجد الثانية فى العروض الشمالية ، وان اتفقت جميعا فى أن الفخار الملون \_ وكذا الادوات التى عثر عليها غيها \_ انما تتشابه جميعا مع مثيلاتها فى منطقة العبيد (١٠) .

وقد أدى ذلك كله الى أن يفترض ((الدكتور عبد الله المصرى)) وجود علاقات بين سكان شرق شبه الجزيرة العربية ، وسكان جنوب العراق من أولئك الذين كانوا يحترفون الصيد وجمع الغذاء ، وأن مجموعات بشرية من شرق الجزرة العربية قد هاجرت الى السهل الفيضى القريب منهم ، وساهمت بذلك فى ايجاد نوع من التفاعل الثقافى ، ومن ثم فقد كان هناك تبادل بين جنوب العراق وشامال شرق الجزيرة العربية فى الادوات الحجرية والمنتجات البحرية ابان عصر العبيد ، وربما أدى هذا التبادل الى هجرات دورية من جانب الرعاة والصيادين أو جامعى الطعام ، وأن التطور الاقتصادى فى كل من المنطقتين (الصيد والجمع وصيد الاسماك فى شرق الجزيرة العربية — والزراعة فى جنوب العراق) قد ساعد على عملية التبادل المادى والحضارى بين الناحيتين (۱۱) ،

<sup>(</sup>٩) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٣٧٤ - ٣٧٥ ·

<sup>10)</sup> Abdullah Hassan Masry, Prehistoory in Northeastern Arabia, The Problem of Interregional Interaction, Miami, Florida, 1974, P. 1-11

<sup>11)</sup> Ibid., P. 16

وعلى أية حال ، فلقد كان من نتائج فحص مناطق الاستقرار التي عنتمى الى حضارة العبيد فى شمال شرق الجزيرة العربية ، أن الجنوب قد سادت فيه حضارة العبيد المبكرة ، بينما سادت فى الشمال نفس المضارة فى عصرها المتأخر ، وان عثر فى موقع وحيد – على مقربة من بلدة الهفوف – على فخار يشبه فخار العبيد المبكر ، كما أن الحضارات التي تعاقبت بعد ذلك فى جنوب العراق – كالوركاء وما قبل الكتابة – لا أثر لها فى تلك المواقع عثر فيها على حضارة العبيد فى بلاد العرب العر

وطبقا لعلم الطبقات ، فان العنصرين المضاريين وجدا أنهما على علاقة مباشرة ومتتابعة فى موقع ((عين قناص)) فى المداخل ، وفى جنوب غرب المنطقة الشرقية ، هذا فضلا عن أن تحليل الرواسب من هذا الموقع انما قد أمدنا بدليل مباشر على تواجد سكانى دورى فى المنطقة فى العصر المجرى .

وهكذا يمكنا أن نستنتج أن حركات سكانية وهجرات دورية حدثت على المدى الطويل تجاه الوادى الغرينى فى جنوب العراق ، وأكبر الظن أن مواطن الاستقرار التى تنتمى الى حضارة العبيد فى بلاد العرب خاصة تلك المتى تقع على طول الساحل ، قد تبادلت المواد الخام مع مثيلاتها فى جنوب العراق ، فلقد كانت مواد التبادل هذه تتمثل فى الاصداف واللالىء والمنتجات البحرية الاخرى ، فضلا عن المواد الحجرية المنتجة من سواحل الجريرة العربية ، كما أن وجود حجر الاوبسيدون فى مواقع شبه الجزيرة العربية انما هو دليل على العلاقات بين هذه الاخيرة وبين الشمال عن طريق جنوب العراق (١٢) ٠

<sup>12)</sup> Ibid., P. 17-18.

وانظر : محمد بيومى مهران : تاريخ العرب القديم ـ الرياض ١٩٧٧ ص ٢٠٤ - ٢٠٨

<sup>13)</sup> A. H. Masry, Op. Cit., P. 19.

ولمعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن الفترة التى بدأت تتكون فيها المدن فى العراق ، قد توافقت زمنيا مع فترة اختفاء حضارة العبيد فى الجزيرة العربية ، مما يحمل على الظن بأن هجرة كبيرة نزحت الى العراق القديم فى نهاية الالف الرابعة قبل الميلاد ، وهذا يتفق مع ما افترضه لعلماء من أن تدفق السكان على سهول العراق انما كان حاسما في قيام المراكز المدنية هناك(١٤) .

وأخيرا فهناك وجه ثالث للنظر يذهب الى أن أصحاب حضارة العبيد انما أتوا من المنطقة الشمالية في العراق نفسه (بلاد الاشوريين فيما بعد) •

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن حضارة العبيد انما كانت أول حضارة فى العراق القديم تنتشر فى الشمال والجنوب ، رغم كونها جنوبية الاصل ، هذا وقد ظهر انتاجها فى كثير من المجالات ، مثل صفاعة الاوانى الفخارية الملونة والمزينة ، مما أدى الى انتشار أنواع راقية نسبيا من الفخار المرسوم ، ثم سرعان ما طعى انتاجها شيئا فشيئا على انتاج فخار حسونة الشمالى ، ووجدت بعض نماذجها فى «سامراء» ، على نهر دجلة ، وباغوص ، على نهر الفرات ، وفى نينوى وفى حسونة نفسها ، وهذا مما يعنى قيام المبادلات والاتصالات بين أهل الشمال وأهل الجنوب ، وقد بلغ من رقة بعض أوانى هذا الفخار ما دفع بعض الاثاريين الى التعبير عنها باسم «أوانى قشر البيض» .

وعبر مهرة الصناع حينذاك عن غنون عصرهم على أغضل انتاجهم من الأوانى الفخارية ، غزينوا سطوحها الخارجية بأشكال تخطيطية متجانسة ، وبألوان حمراء وسمراء ، واستغلوا بواطنها المتسعة لتصوير مجموعات تخطيطية أيضا يمكن أن تعتبر بعض نماذجها الراقية مفخرة لعصرها ـ ان صحت نسبتها اليه فعلا ـ فمن هذه المجموعات الراقية

<sup>14)</sup> Ibid., P. 20.

التي نقدمها على حذر: مجموعات صورت ست اناث يتوزعن على محيط دائرة تتطاير شعورهن داخلها ، وتحيط بها ست عقارب كبيرة توزعت هي الاخرى على المحيط الدائري لباطن الصحفة ، وليست أشكال النساء هنا غير خطوط تقريبية لا تزيد الرأس فيها عن بقعة سوداء ، ولا يزيد الساةان فيها عن خطين متجاورين ، ولكنها تميزت ، على الرغم من ذلك ، بتناسقها واستدارة خطوط الفخذين فيها والفصل بين الساقين ، وصحفة أخرى صورت فيها أربعة طيور طويلة الرقاب والاجدمة ، توزعت على أركان باطن الصحفة واتجهت نحو مركزها ، والتقط كل طائر منها سمكة بمنقاره ، واستغل الرسام الفراغات بين هدده الطيور ، فوزع حولها مجموعة أخرى من الاسماك في شكل دائرة ، ثم عبر عن مركز الدائرة فى الصحفة بخطوط متقاطعة تكاد تقرب من هيئة الصليب المعقوف ، ولم يكن الصانع العبيدى أقل توفيقا فى صحفة ثالثة فرسم فيها أربع مثلثات تلاقت رؤوسها على أطراف شكل معين ، واستغلها لتصوير أربع عنزات تصويرا تجريديا لطيفا بالنسبة لعصره (١٥) ٠

هذا وقد كشف عن كثير من الصناعات في مواقع العبيد الشمالية ، ومنها بعض الادوات النحاسية التي عثر عليها في «تبة جاوراا» ، ومنها خاتم صغير وازميل من المنحاس ، هذا وقد تميز القسم الشمالي لحضارة العبيد بانتاج أختام الطابع ، وقد عثر عليها في ((تبة جـاورا)) ، وهي تتكون من أقراص بسيطة وأزرار ومربعات من المحبر المتعدد الانواع ، وتحمل هذه الاختام أو طبعاتها من الطين رسوم بسيطة من خطوط مستقيمة أو متقاطعة ، كما تتضمن في بعض الأحايين ، أشكالا حيوانية (١٦) .

وكان من أهم انتاج حضارة العبيد الجنوبية ما كان يتصل بمهنتى صيد الاسماك والزراعة ، ومن ثم فقد انته القوم مسامير منثنية من

<sup>(</sup>١٥) عبد العزبز صالح: المرجع السابق ص ٣٧٥ · (١٦) آحمد سليم: المرجع السابق ص ٢٣٦ ·

طين ، ويرجح البعض أن الغرض منها أن يعلق عليها الصياد صيده من السمك ، وربما شبكة جيدة ، وقد عثر على نماذج ملونة وغير ملونة لهذه المسامير في مواقع أريدو وتل العبيد وتل العقير ، وفي رأس العمياء ، وربما كان في رأس العمياء أدوات صحن بسبب رؤوسها الاكبر حجما ، كما استخدم القوم المادة الطينية التي وفرتها البيئة المحلية ، وخاصة في الجنوب ، كبديل للاحجار الصلبة والمعادن التي افتقر اليها هذا الجنوب ، وذلك في صناعة الفؤوس والمناجل ، وقد كشف عن العديد من الماليل المطينية في الجنوب \_ كما في أريد وتل العبيد وتل العقير (على مبعدة ٥٠ كيلا جنوبي بغداد) \_ والتي كانت ، فيما بيدو ، ابتكارا له مبعدة ٥٠ كيلا جنوبي بغداد) \_ والتي كانت ، فيما بيدو ، ابتكارا له أهميته العملية ، خاصة عندما تحرق الي درجة عالية لتصبح ذات حادة قاطعة ، فضلا عن أنه يمكن استبدالها بسهولة حينما تكسر ، وقد ظهرت \_ لاول مرة \_ في أولى طبقات حضارة العبيد بموقع أريدو (ط ١٢) ، كما ظهر منها نماذج ملونة في (ط ٩) من نفس الموقع أريدو (ط ١٢) ،

وأما فى مجال العمارة ، فقد شيدت منازل القوم فى الشمال من الآجر ، وأما فى الجنوب ، فقد استعمل الاهالى الاجر أحيانا ، والبوص والطين أحيانا أخرى ، وقد كشف فى تل العقير عن منطقة استقرار من عصر العبيد تضم سبع طبقات ، وكانت فى أقدمها (ط٧) من جدائل البوص ، يليها بناء من الآجر ، وأما فى الطبقات العليا من موقع العقير هذا ، فقد بنيت معظم المنازل من قطع الآجر الكبيرة المستطيلة والمتراصة ، وقد بلغ سمك حيطانها أحيانا قرابة المتر ، كما صفت على جانبى ممر أو حارة فى صفين متقابلين (١٨) .

هذا وقد وجدت المنازل في «تبة جاورا» (تبة كورا) \_ وتقع على

<sup>17)</sup> V. G. Child, Op. Cit., P. 137-138.

M. Mallowan, Op. Cit., P. 345, 359, 369.

وكذا

H. Frankfort, Op. Cit., P. 47.

و کذا

<sup>(</sup>١٨) محمد عبد اللطيف: المرجع السابق ص ٩١ - ٩٣ ، وكذا

M. Mallowan, Op. Cit., P. 398.S. Lioyd and F. Safar, in JNES, 2, 1943, P. 137-139, 149.

مبعدة حوالى ٢٠ كيلا شهمال مدينة الموصل هم المعابد فى منطقة واحدة ، وكلاهما هم المنازل والمعابد عد بنى بالآجر ، وان أقيم بعضها فوق أسس من حجر ، هذا ويضم موقع ((تل الاربجية)) هم على مبعدة لكيلا شمال شرق نينوى هم منطقة سكنية فى وسط الجبانة ، وقد كشفت الصفريات عن أربع طبقات من منازل طينية متواضعة ، وقد زودت معظم المنازل بالاغران والاوعية الفخارية المكبيرة لخزن الحبوب والماء (١٩) .

وأما عن مقابر القوم فقد كشفت الحفريات في جبانة أريدو أنها تضم ما لا يقل عن ألف مقبرة ، وتشير بعض الطبقات التي ترجع الى أخريات عصر العبيد الى أن الموتى انما كانوا يوضعون في صناديق من الآجر ، تدفن في باطن الارض ثم يهال عليها التراب وتغلق بالآجر أيضا ، هذا وقد وجدت بعض المدافن الجماعية في جبانة أريدو ، الامر الذي يستدعي بالضرورة اعادة فتح القبر ، بين حين وآخر ، ثم دفع الهياكل العظمية الاسبق ، وبالتالي تناثر عظامها، وقد زودت المقابر ببعض الاواني الفخارية التي تتصل بالطعام والشراب كالاطباق والفناجين ، الامر الذي قد يشير الى ايمان بالعالم الاخر ، كما زودت المقابر أيضا بعدد من تماثيل الاهات الامومة الصغيرة ، والتي كان لبعضها رؤوس تشبه رأس الضفدعة أو السطية ، مما يشير الى تأثر الانسان في جنوب العراق التديم بيئته المستنقعية (٢٠) ،

هذا وقد اهتم القوم كثيرا بدور العبادة ، والتى يمثل بقاياها ما عثر عليه فى موقعين رئيسيين ، «اريدو» فى أقصى المجنوب ، و «تبة جاورا» فى الشمال ، وفى «اريدو» نواجه ، ولأول مرة ، بمظهر معمارى جديد . يتمثل فى بناء المعبد فوق تل صناعى ، وتؤدى بعض المنحدرات الى

N. Egami, in Sumer, 13, 1957, P. 6-8, 22, 1966, P. 2-5.
 M. Mallowan, Op. Cit., P. 398.

<sup>20)</sup> A. Parrot, Op. Cit., P. 55.

M. Mallown, Op. Cit., P. 347, 352.

S. Lioyd and F. Safar, Sumer, 4, 1948, P. 117.

منصته (۲۱) ، وهو تصميم قدر له أن يصبح علما على مبانى السومريين الدينية فيما بعد ، وقد شاده القوم لمعبود كان ذا صلة بالمعبود «ايا» المذى اعتبره خلفاؤهم فى العصور التاريخية ربا للمياه العذبة ، وتخيلوه مستقرا فى أعماقها •

وعلى أية حال ، فلقد كان معبد اريدو هذا متواضعا يناسب عصره ، ويتكون من مقصورة بسيطة (بلغ اتساعها ١٢ × ١٥ قدما) كانت لها مشكاة لمتمثال معبودها أو رمزه ، ومائدة لبنية للقرابين وضعت أمام هذء المشكاة ، وتجدد معبد اريدو ، وزاد اتساعه أكثر ن مرة خلل عصر العبيد (٢١) ، ودل تخطيطه في مراحله الناضجة على تطورات جديدة ، فشاده أصحابه من جديد فوق مسطح يؤدى اليه درج ، ويدعو الارتفاع بمثل هذاا المعبد غوق المسطح ذي الدرج الميَّأ كثر من فرض واحد ، فهو قد يعتبر مجرد تطور معماري محض في أسلوب بناء المعبد ، أو مجرد اجراء عملى محض للارتفاع بقاءدته عن مستوى الارض الرطبة المحيطة به ، أو يكون تعبيرا دينيا يدل على رغبة أصحابه في التسامي بمعبدهم ومعبودهم الى العلى ، أو يكون تعبيرا عن فكرة شعوبية تدل على أن أصحابه كانوا في بدالية أمرهم من سكان المرتفعات الذين عبدوا الهنتهم - آلهة الربوات - فوق قمم جبالهم وهضابهم العالية عفلما تركوا ربواتهم واستقروا في سهول النهرين ، استعاضوا عنها بمسطحات صناعية من صنع أيديهم ، وليس هناك من سبيل الى ترجيح أحد هذه الفروض دون غيره بالنسبة لهذا العصر ، وان كنا سنلحظ فيما بعد ، أن الفرض الاخير منها قد زكته شواهد متأخرة ظهرت في آثار أواخر بواكير العصر الكتابي، وفى آثار العصور السومرية وأساطم ها ٠

(۲۲) انظر

<sup>21)</sup> M. Mallowan, Op. Cit., P. 337.

A. Parrot, Op. Cit., P. 54.

M. Mallowan, Op. Cit., P. 335-337.

وكذا

H. Frankfort, The Art and Architecture of The Ancient Orient, 1970, P. 19.

وأيا ما كان لامر ، فلقد زاد أصحاب معبد اريدو فى محتويات مقصورته ، فأضاعوا مذبحا جديدا على مبعدة من مائدة القربان القديمة، وأحاطوا المقصورة بحجرات جانبية ، وشكلوا واجهة جدران المعبد الخارجية على هيئة مشكاوات رأسية مستطيلة بسيطة ، تعاقبت الواحدة منها بعد الاخرى على مسافات متساوية (٢٣) .

وأما فى شمال العراق ، فقد كشف فى موقع ((تبة جاورا)) عن معابد من عصر حضارة العبيد ،و التى يمكن أن تقسم الى قسمين ، الواحد : مبكر ، ويتضمن معابد ذات أشكال مستطيلة مبنية بالآجر ، وتشخل مساحة كبيرة ، وتشتمل على فناء تتوسطه مائدة قرابين ، فضلا عن معابد صممت على الشكل الدائرى ، المأخوذ عن حضارة حلف ، والاخر : وهو القسم المتأخر زمنيا ، ويمثله ثلاثة معابد ، شيدت بحيث تواجه أركان كل منها الجهات الاربع الاصلية ، وقد زودت جدرانها بكثير من الركائز ، التى استخدهت كدعامات للجدران ، وقدد طليت بعض جدران المعابد بلون أبيض (٢٤) ،

# (٤) حضارة الوركاء:

تنسب هذه الحضارة الى الوركاء \_ وتقع شرق المفرات ، قرب مركز السماوة ، وعلى مبعدة ١٢٨ كيلا شهمال غربى أور \_ واسمها القديم «أوروك» (urk) ، وذكرتها التوراة باسم «ارك» ، ونسبت بناءها الى نمرود ، وتتمثل حضارتها فى عدة مواقع أثرية فى جنوب العراق ، مثل اريدو وأور ولجش وتل العقير ، كما انتشرت فى مرحلتها المبكرة فى شمال العراق فى تبة جاورا ونينوى وتل جراى رش بمنطقة سنجار ، وهى ،

Sumer, 3, 1947, P. 84 F, 4, 1948, P. 115 F.

انظر (۲۳) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ۳۷٦ ، وانظر (۲۳) H. Frankfort, Op. Cit., P. 2 F.

<sup>(</sup>٢٤) أحمد سليم: المرجـع السابق ص ٢٣٧ - ٢٣٨ ، محمد عدد اللطيف: المرجع السابق ص ٨٩ - ٠٩٠

على أية حال ، الحضارة التالية لحضارة العبيد في المعراق القديم (٢٠٠) .

هذا وقد اختلف الباحثون فى جنسية أصحاب حضارة الوركاء ؛ وهن هم السرمريون أم الساميون ؟ فأما السومريون فقد دخلوا العراق ن عصور ما قبل الاسرات بوجه عام ، وكان لهم دورهم الحضارى الهام والمتصل بكل من وادى السند وجنوب العراق ومصر فى عصر ما قبل الاسرات الاخير .

وأما الساميون فقد سبق لهم الاستقرار أيضا في جنوب الغراق ، وكانوا ذوى مكانة خاصة في عصر حضارة الوركاء ، على أساس أن هناك أوجه شبه بين فخار الوركاء والفخار السامي في المواقع السورية والمفلسطينية ، وعلى أية حال ، فأكبر الظن أن السومريين والساميين ، فضلا عن عناصر أخرى – عيلامية وجياية متسللة من منطقة جبال فضلا عن عناصر أخرى – عيلامية وجياية متسللة من منطقة جبال زاجروس في غربي ايران – انما قد تواجدت في جنوب العراق في تلك الفترة ، غير أن السومريين انما كانوا أصحاب أولوية حضارية ، خاصة في عصر حضارة جمدة نصر التالية لها (٢٠) .

هذا ويعد الفخار أهم انتاج عصر الوركاء المبكر ، وهو من أنواع مختفة ، شكلا ولونا ، فمن ناحية اللون ، فان فخار الوركاء يسوده اللون الواحد ، الرمادى أو الاحمر المصقول كما أن منه الاسود المصقول ، والمزين بنماذج ملونة ، وان كان هدان النوعان الاخيران قليلين ، بل ان الفخار المزين لا يرد فى غير المطبقات المبكرة من عصر حضارة الوركاء ، وذلك فى موقعى اريدو والوركاء ، ويعلب تزينهما بالشرائط العريضة والاشكال المهندسية البسيطة ، وقد صنع الفضار

<sup>(</sup>٢٥) هناك من الباحثين من يفيم عصر حضارة الوركاء الى قسمين، الواحد: الوركاء (٢١ ـ ٦) وبدخل فى نطاق عصور ما قبل التاريخ، والاخر: الوركاء (٥ ـ ٤) ويطلف عليه، وكذا حضارة جمدة نصر الوركاء (٢٠) «عصر بواكير العصر الكتابي» (Proto-Literate Period) أو «عصر ما قبيل الكتابة» أو «العصر الشبيه بالكتابة» . أو «حمد مليم: المرجع السابق ص ٢٤١٠ .

الرمادى من طينة رمادية محمرة ، وهو جيد الاحتراق والصقل وتغطيه قشرة رمادية ، أما الفخار الاسود فأغلبه من طينة نقية حمراء ، وهو على درجة عالية من الاحتراق والصقل ، وتغطيه قشرة حمراء أو طلاء أحمر ، وقد خصصت لاحراقه أفران كثيرة ، عثر على بقاياها في «أور» (تل المقبر) ، وتنسب الى هذه المرحلة معرفة عجلة الفضار في الطبقة (H) التي أدت الى التحول من الصناعة اليدوية الى الصناعة الالية (۲۷) ،

وهناك الفخار البسيط غير الملون ، وأكثره شيوعا المجرار والآنية ذات الصنابير ، وذات المقابض ، وذات الاذان (٢٨) ، هـذا فضلا عن الفخار الذي سمى باسم «الآنية النذرية» وهي آنية خشهنة مصنوعة باليد ، وتبدو في شكل سلاطين تتسع عند الحافة المشطوفة ، وتضيق تدريجيا نحو القاعدة المسطحة ، الى غير ذلك من أنواع الفخار البسيط ، مثل الجرار الطويلة التي تتميز بضيق اتساع الاناء وقصر الرقبة ، فضلا عن الانية ذات الحواف المنثنية الى الخارج بشكل فوهات القوارير (٢٩) هذا وقد انتشر فخار الوركاء شمالا ، وكانت «نينوي» (تل قوينجق في مدينة الموصل) أول المناطق الشمالية التي كشف فيها «مالوان» عن فخار الوركاء في المجرى العميق الذي أجراه في «تل قوينجق» ، كما عثر في منطقة جبل سنجار على العديد من فخار الوركاء المصقول (٢٠) .

<sup>27)</sup> S. Lioyd, Uruk Pottery, A Comparative Study in Relation to Recent Finds at Eridu, in Sumer, 4, 1948, P. 44-48.

وكذا

B. Abu-Al-Soof Uruk Pottery from Eridu, Ur and Al-Ubaid, in Sumer. 29, 1973, P.

M. Malloman, Op. Cit., P. 355.

ركذا ، ١١٤ - ١١٣ محمد عبد الللطيف : المرجع السابق ص ١١٣ - ١١٤ ، وكذا S. Lioyd, Op. Cit., P. 44, 49.

<sup>29)</sup> M. Mallowan, Op. Cit., P. 402.

S. Lioyd, Op. Cit., P. 44-45, 49.

وكذا

<sup>30)</sup> Ibid, P. 401-404.

هذا وقد تميزت هذه المرحلة المبكرة بانتاج عدد أوفر من الادوات النحاسية فى جنوب بلاد النهرين ، وهى ـ وان كانت أدوات بسيطة مثل الازميل ورأس الحربة وخطاف صيد السمك والابرة ـ غير أنها أكثر وفرة ، بالمقارنة بانتاج المصنوعات المنحاسية من عصر حضارة العبيد .

وأما القسم الشمالي من حضارة الوركاء هذه فكان متفوقا بدرجة كبيرة في انتاج المصنوعات المعدنية التي لم تقتصر على النحاس ، وانما تضمنت أيضا الذهب والاحجار الكريمة وشبه الكريمة وغيرها ، والتي استخدمت في أدوات الزينة ، ولعل أفضل ما يعبر عن ذلك ما كشف عنه حديثا في «تل قالينج أغا» الذي احتوت قبوره من مرحلة حضارة الوركاء الكثير من القطع الذهبية الصغيرة المتنوعة الاشاكال ، فضلا عن اعداد كثيرة من حبات العقود والقلائد من الذهب واللازود والعقيق والاحجار شبه الكريمة ، ولعل أروع ما كشف عنه مجموعات في قبر امرأة غنية ، معظمها من خرز الذهب والاحجار الكريمة ، داخل جرة وجدت فوق رقبة الهيكل العظمي ، وهي عبارة عن قلادة تحتوى على سبع حلقات من الذهب ، وثماني خرزات ذهبية كبيرة ، وأربع عشرة خرزة ذهبية متوسطة ، وأخرى أسطوانية ، ٢٤ خرزة ذهبية صغيرة ، ١٥ خرزة من العقيق الاحمر ، ١٥ خرزة من حجر أزرق ، فضلا عن مجموعة من خرز الصدف (١٦) .

هذا ويرجع الى تلك المرحلة أقدم ما عثر عليه من طبعات طينية لأختام الطابع فى الجنوب ، وهى لختم مربع يحمل شكلا لوعل ذى قرون ، أسفل المنحدر الصاعد الى معبد الطبقة (١٠) فى زاقورة «أنو» فى الوركاء ، غير أن هذه الطبعات المبكرة لا تعبر عن أى مدلول كتابى،

المرجع السابق ، ص ١٢٧-١٢٩، وكذا المرجع السابق ، ص ١٢٧-١٢٩، وكذا V Child Op Cit., P. 149, 161.

M. Mallowan, Op. Cit., P. 361.

Abu-Al-Soof and Es-Siwani, in Sumer, 23, 1967, P. 72.

وانظر: شاه الصبواني: مجموعة قبور تل قالينج أغا \_ اربيل \_ مجلة سومر \_ العدد ٢٧ لسنة ١٩٧١ ص ٤٧ \_ ٥١ .

الامر الذى سوف يظهر فى الجنوب فى المرحلة التالية (مرحلة ما قبيل الكتابة) ، ويذهب البعض الى أن بعض أختام هذه المرحلة الاخيرة فى موقعى الوركاء وخفاجى — والتى تحمل أشكال عجلات حربية — انما تشير الى أن ابتكارا أقل تطورا لعربات ذات عجدلات استخدمت فى النقل ، قد سبقها ، وأنه قد أتى من المرحلة السابقة فى الوركاء ، وأنه قد أحدث ثورة فى النقل (٢٢) .

وفى المرحلة الثانية من الوركاء ، بدأ التوصل الى بداية التعبير الكتابى ، الذى انفرد بتقديمه جنوب العراق ، وقد أدى بالتالى الى بداية العصر التاريخى ، هذا وقد بدأت الكتابة فى أول أمرها بسيطة مبدؤها تدوين الاشياء المادية المالوفة برسم صورها ، وهدذا ما يدعى «بالكتابة الصورية» ، وقد أخذ القوم ألواح الطين للكتبة عليها ، وهى طرية بقلم من قصب أو خشب ، ورغم أن الطين ظل أهم مؤاد الكتابة فى جميع تاريخ العراق القديم ، غير أن الكتابة بقلم من قصب أوخشب سرعان ما تطورت الى كتابة على الأحجار أو المعادن ، بالنحت أو النقش، كما تطور الشكل الصورى باستعمال علامات التعبير عن المعانى المجردة ، وقد تحولت الكتابة الى علامات تتهى بما يشبه المثاثات أو المسامير ، ومن هنا كانت تسميتها باسم «الكتابة المسمارية» (الاسفينية) ثم استخدمت مقاطع صوتية لكتابة الكلمات والجمل ، بعد تقسيمها الى مقاطع ، وقد وصلت الكتابة الى بداية المرحلة الصوتية فى أواخر عصر الكتابة ، كما أشرنا آنفا .

هذا وقد شهدت هذه المرحلة تطورات حضارية هامة ، وخاصة فى مجال العمارة الدينية ، التى تميزت بالمعابد الضخمة ، التى أقيمت فوق مساطب صناعية من عدة طبقات هى أصل «الزااقورات» التى وجد لها نموذج فى العقير ، وكانت العمارة تقوم من قبل على كوخ القصب الذى

ر ۱۲۷ محمد عبد اللطيف: المرجع السابق ص ۱۲۷ ـ ۱۲۸ ، وكدا M. Mallowan, Op. Cit., P. 361. V. Child, Op. Cit., P. 149, 161.

ظل طويلا يمثل المسكن ، ثم استبدل بالنسبة للمعبود ببيت من اللبن يقوم على أساس من الحجر ، وقد استعيض عن هذا المبنى فى الوركاء بحوش له جدران تزينها أعمدة وأنصاف أعمدة ، وبها زخارف فى مخاريط فخارية مدهونة بالون الاحمر والازرق والابيض ، ويقوم بالقرب من مسكن المعبود برج ضخم هو ((الزاقورة)) (كبرج بابل المسهور ، وبرج أور المقير ، وبرج بورسبا المسمى الان برس نمرود وبرج عقرقوف) ، وكان يعلو الزاقورة معبد صغير يشيد فوقها مثلث ، على جدرانه صور ملونة تمثل حيوانات ، وتعد هذه الصور أقدم صور جدارية ، هذا وكان يرقى المي قمة البرج بسلالم لكل طبقة (۱۳) .

هذا وقد بدأ المجتمع الزراعى منذأ واخر عصر الوركاء (أو مند بواكير العصر الكتابى الجديد) يصبغ بصبغة مدنية ، فنشأت فيه بلدان أو مدن صغيرة ، تطورت عن القرى الكبيرة ، وامتازت عما يحيط بها من أراضى الزراعة والقرى العادية ، باتساع عمرانها الساعا نسبيا ، وبأهمية معبدها وقصور حكامها ، وكفاية صناعها وفنانيها ، وباتساع مجالات الانتاج وفرص التشجيع فيها ، وأن ظل ذلك كله فحدود نسبية بطديعة الحال (٢٤) ،

### (٥) حضارة جمدة نصر:

تنسب هذه المضارة الى تل صغير ، على مقربة من مدينة «كيش» التحديمة ، وقد عشر على نماذج لهذه المضارة فى الوركاء والعقير وتل أسمر وأور وشروباك وتل العبيد وتوبلياس ، ويميز هذه المرحلة تطور فن البناء والنحت والكتابة ، ويعد الشاطر الثانى من هذه المرحلة المضارية أقرب الى العهد التاريخي منه الى عهد ما قبل الاسرات ، وهو

(٣٤) عبد العزيز صالح: المرجئ السابق ص ٣٧٧٠

<sup>(</sup>٣٣) نجيب ميخائيل: المرجع السابق ص ٦٦ ـ ٦٧ ، طه باقـر: المرجع السابق ص ٦٦ ، ٦٨ ،

يقابل في مصر المرحلة الاخيرة من عصر جرزة ، وقيام مملكتي الصعيد والدلتا (٢٥٠) •

هذا وتتمثل العمسارة الدينية لمرحلة جمدة نصر بشكل واضح فى «المعبد الابيض» الذى أقامه أصحابه لمعبودهم «آن» (أنو) اله السماء ، فوق تل صناعى يرتفع نحو ١٢مترا عن مستوى السهل المتدحوله ويشرف عليه ، وسوروا جوانب هذا التل بسور ذى مشكاوات ، واعتبروه له فيما يحتمل لل بديلا عن أمشال سطح معبد اريدو ، أو هم اعتبروه على الارجح ، نموذجا لأصله الجبلى القنديم ،و كان يؤدى الى سطحه طريق صاعد ، ودرج طويل بقى جزء منه ، وتوسط المعبد الابيض سفح التل ، واستكملت جدرانه هيئة المستطيل (٤٧ × ٥٠ قدما) وتشكلت على هيئة مشكاوات متتالية ، تتعاقب فى كل منها عدة مستويات داخلية ، وقد بنيت باللبن كالعادة ، ودعمتها فلوق نخل قصيرة ، ثم كسيت بملاط أبيض ، وتوسطت المعبد مقصورته الرئيسية ، وتضمنت فى داخلها عنصريها الرئيسيين ، وهما المذبح ومائدة القربان ، ولكن مذبحها تميز بأنه كان وتوسطت المعبد مقصورته المربعة أقدام ، وجاور مائدة القربان فيها موقد منخفض نصف دائرى ، وأحاطت بالقصورة بضع حجرات فصلت موقد منخفض نصف دائرى ، وأحاطت بالقصورة بضع حجرات فصلت بينها جدران ذات مشكاوات ،

واستمر تل هذا المعبد باقيا حتى احتوته أسوار معبد «آن» (آنو) الكبير فى العصور الهلينستية ، أى بعد بداية البناء فوقه بنصو ثلاثين قرنا ،و قد يعنى ذلك أنه كان يرتبط بقداسة خاصة عند أهله أدت بهم الى المحافظة عليه (٣٦) .

وهناك أيضا من مرحلة جمدة نصر بعض المبانى الدينية المبكرة فى تخوم أرض بابل شرقا ، وتتمثل فى الطبقات الخمس المبكرة لمعبد اله

<sup>(</sup>٣٥) نجبب ميخائيل: المرجع السابق ص ٦٧ ، طه باقر: المرجع السابق ص ٧٠ ، طه باقر: المرجع السابق ص ٣٨٠ .

القمر ((سن)) في خفاجي ، وفي أقدم طبقات معبد الاله آندو في (تل أسمر» (اشنونا) ، ويتبين من الطبقة الاولى لمعبد سن في خفاجي أن مخططه يشبه الى حد ما المعبد الابيض في الوركاء ، ويمكن أن نطالع فيه السمات الاساسية للمعبد في جنوب العراق ، وهي الفناء المستطيل الذي يقع الهيكل في نهايته ، وتطل عليه حجرات جانبية ، غير أنه لم يقم فوق منصة عالية ، وأصبح \_ فيما تدل مباني الطبقة المخامسة \_ عبارة عن بيت لسكني المعبود ، أسوة بمنازل البشر التي تجاوره ،

وفى اشنونا كشف عن بقايا معبد ((آنو)) فى طبقات يرجع أقدمها الى نهاية مرحلة جمدة نصر ، وهى لمزار صغير ذات تصميم مشوه ، ربما بسبب ضيق المساحة التى أقيم عليها بين منازل القوم ، وان كانت الطبقة التالية – وترجع الى بداية العصر التاريخى – تشير الى اعادة التخطيط على غرار معبد خفاجى ، ويذهب المرحوم الدكتور عبد اللطيف الى أن اقامة معابد خفاجى واشنونا بين المساكن ، وعدم تشييدها فوق منصة علية ، ربما بسبب طبيعة الارض التى أقيمت فوقها المعابد ، وهى أكثر ارتفاعا ، وبمنجاة عن خطر الفيضان الذى تتعرض له عدادة الارض الخفيضة فى جنوب العراق ، هذا فضلا عن تفاوت مدى قوة العقيدة فى المعبود بين أهل الجنوب وسكان التخوم الشرقية ، الامر الذى تشيير اليه المبانى الدينية بوضوح (٢٧) .

هذا ويتميز غخار جمدة نصر بأنه مصنوع على عجلة الفخار ، وهو جيد الاحراق والصقل ، ومن أحجام مختلفة ، وأغلب آنيته ذات شكل كروى منتفخ ، ولها قواعد مسطحة أو مقوسة ، وقد زودت فوهاتها فى بعض الاحايين بسدادات من الطين ، قد شغلت زينتها الجزء العلوى من الاناء ، بما فيه الرقبة ، وذلك بأشكال هندسية سسوداء وحمراء فوق

<sup>(</sup>۳۷) محمد عبد اللطيف: المرجع السابني ص ١٤٦ ـ ١٤٧، انتلون مورتجات: الفن في العراق القديم ـ نرحمة عيسى سليمان وسليم التكريني ـ بغداد ١٩٧٥ ص ٦٩ ـ ٧١ ، وكذ!

H. Frankfort, Op. Cit., P. 23.

أرضية فاتحة اللون ، أما باقى الاناء فلا تتجاوز زينته طلاؤه بلون أحمر أو مائل الى الحمرة (٢٨) •

وقد انتشر فخار جمدة نصر فى جنسوب العراق ، فى أور والوركاء وكيش وتل العقير ، وفى التخوم الشرقية فى خفاجى وتل اسسمر ، كما امتد الى منطقة كركوك ، وربما امتداده — عن طريق التجارة على الارجح — الى آفاق أبعد فى الشمال ، ذلك لأن أقدم فخار نينوى انما يشبه فخار جمدة نصر ، فى تزينها بأشكال هندسية ، وتلون بلون أحمر أو بنى قاتم فوق أرضية فاتحة ، وربما انطبق هذا على موقع «تبسة جاورا» ، وربما موقع تلول الثلاثات وتل البراك ، وان قد ساد العراق الشمالى فى أخريات عصر جمدة نصر ، وبداية العصر التاريخى فى المينوب ، فخار نينوى (٢٩) ،

هذا وقد قدم عصر جمدة نصر كثيرا من نماذج النحت على الحجر ، والتي تلقى بعضا من أضواء على الفكر الديني والسياسي المبكر في العراق القديم في أخريات عصور ما قبل التاريخ والانتقال الى بداية العصور التاريخية ، ومن هذه النماذج وأمتعها ، ما أطلق عليه ((الاناء النذري)) ، وهو آنية أسطوانية من المرمر ، محفوظة الان في المتحف العراقي في بعداد ، وقد قسمت سطوحها الى ثلاثة صفوف ، وظهرت المعبودة (الاناء) في صفها الاعلى ينسدل غطاء رأسها على ظهرها وكتفيها ، وتتدثر بثوب طويل أو شال واسع ، وتجمع بيسراها مجامع ثوبها ، بينما ترفع بمناها لتبارك بها سلة فاكهة قدمها اليها أحد كهنتها العراة ، وتلاها

<sup>(</sup>٣٨) فرج بصمة جى : بحث فى الفخار ــ صناعته وأنواعه فى العراق العراق ٢٥ ـ ٢٥ ، وكذا التقديم ــ مجلة سومر ، العدد ٢١ لسنة ١٩٦٥ ص ٢٤ ـ ٢٥ ، وكذا S Lioyd and F. Safar, Op. Cit., P. 151.

H.  $F_T$ ankfort, The Last Predynastic Period in Babylonia, CAH, I, Part 2, Cambridge, 1973, P. 81.

وكذا ٢٦ - ٢٤ م وكذا المرجع السابق ص ٢٤ - ٢٦ - وكذا Abu-Al-Soof, in Sumer, 23, 1967, P. 210, 30, 1974, P. 6-8.

وانظر: محمد عبد اللطيف: المرجع السابق ص ١٤٨ - ١٤٩٠

تصوير رمز معبدها (النباتى ؟) ومجموعات الهدايا الفاخرة التى قدمت اليه ، ثم رجل وامرأة بملابس طويلة ، وشعر مرسل طويل (أو غطاء رأس طويل) يصعدان مسطمى المعبد المسورين ، وشغل الصف الثانى من نقوش الانية عدد من الكهنة العراة حاملى القرابين ، بينما صورت في صفها الثالث مجموعة كباش ونعاج ونباتات ، وعبرت صور الكباش فيها عن الانواع الشائعة في عصرها ، فمنها كباش أفقية القرون ، ومنها مرتفعة القرون ، وكلها كباش قصيرة الذيول ذات طيات سميكة تحت رقابها وفي مقدمات صدرها ، ولا تزال نقوش هذه الانية تعتبر خسير نقوش أواني عصرها ، بل ولم يعثر بعد على ما يداني نقوشها في آثار عدة قرون تالية لها من الالف الثالث قبل الميلاد (٤٠) .

وهناك لوحة ((صيد الاسود)) ، وهى من حجر الجرانيت الاسود ، وقد تحطم طرفاها العلوى والسفلى ، وتضم اللوحة منظرين ، الواحد وهو الاسفل ، يصور فيه الفنسان مقاتلا ، يجذب وتر قوسه الكبير ، ليطلق سهما على أسد سبق أن أصابته سهامه ، وأسفل هذا الاسد يوجد أسد آخر صرعته سهام هذا المقاتل ، هذا الى أن هناك خلف هذا المقاتل أسدا ثالثا صرع بهذه السهام ، ويمثل هذا المقاتل بالزى والسامات الميزة للحاكم أو البطل ، فهو يرتدى زيا كاسيا يصل الى أسفل الركبة، ويشد خصره حزام عريض ، وله لحية كثيفة وشعر غزير ربط بالشريط الذى يشبه العقال ، ويدور حسول الرأس فوق الجبين ، وأما المنظر الذى يشبه العقال ، ويدور نفس المقاتل ، على الارجح فهو يمثل النفس الزى والسمات الميزة ، ويمسك برمح طويل يتأهب لغرسه فى عنق أسد يثب دحوه مهاجما .

ويذهب «هنرى فرانكفورت» الى أن المادة التى صنع منها لوح صيد الاسود هى الجرانيت ، وقد جلبت الى الوركاء من منطقة خارجية ، لافتقار جنوب العراق الى هذا النوع من الحجر ، ولكنه يتساءل عن

<sup>(</sup>٤٠) عبد العزير صالح المرجع السابق ص ٣٧٩ ـ ٣٨٠ .

الهدف من تسجيل صيد الاسود ، وهل هـو لتخليد ذكرى الصراع مع البيئة في جنوب العراق ، وتهيئة للاستقرار ، ثم التطـور الى مرحلة المدنية ؟ فضلا عن جهود طبقة الحكام الاوائل ، ذلك لأنه صور المقاتل في اللوحة بزى وسمات الحاكم أو البطل ، والذين أراد الفنان أن يعبر عن بأسهم في مواجهة المحيوانات الضارية ، وكفاحهم الشاق في سبيل تأمين الحياة في بيئتهم ، وأن لم ينجح ناقش اللوح في تصوير النسب الجسمية السليمة لهذين الرجلين (وربما نفس الرجل المقاتل) ، وأن نجح الى حد ما في التعبير عن حركة أذرعهما خلل اطلاق القوس وتصويب الرمح ، وصورهما بأنف أقنى بعض الشيء (١٤) •

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى ازدياد مجالات الصلات الخارجية فى عصر جمدة نصر فى هذه الفترة ، والتى امتدت حتى مصر وبلاد السند ، وأكبر الظن أن الطريق البحرى انما كان هو الطريق الذى استخدم فى تلك الصلات ، ولعل الايام تكشف لنا فى المستقبل عن آثار المطات الحضارية التى كان على السفن أن تتوقف عندها فى سواحل عمان وحضرموت والبحر الاحمر •

على أنه من الجدير بالاشارة الى أن هناك من هذه الفترة مؤثرات مصرية فى مضارية من العراق القديم ، لم يكشف بعض عن مؤثرات مصرية فى بلاد النهرين تنتمى الى نفس الفترة ، ويعلل البعض ذلك بسبب صعوبة الملاحة من البحر الاحمر الى البحرر الابيض بسبب التيارات البحرية الشديدة فى منطقة باب المندب ، غير أن الصلات المصرية البشرية الحامية ، فضلا عن الجوانب الحضارية مع شرق أفريقيا ، وخاصة مناطق الصومال ، فى طلب البخورا للازم للطقوس الدينية المصرية ، انما

<sup>(</sup>٤١) محمد عبد اللطيف: المرجع السابق ص ١٥٦ ، عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٣٨٠ ، وكذا

H. Frankfort, The Last Predynastic Period in Babylonia, CAH, I, Part, 2, P. 87-88.

H. Frankfort, The Art and Architecture of The Ancient Orient, P. 33-34.

تؤكد قدم تلك الصلات التي استخدمت فيها الطرق البرية والبحرية ، هذا المي جانب أن حقيقة الاتصال بالصومال انما ينطبق أيضا على تلك المحطات الساحلية في شرق وجنوب شبه الجزيرة العربية ، فضلا عن سواحل البحر الاحمر ، للوصول الي حل نهائي للمشكلة (٤٢) .

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى تلك الصلات التي كانت بين مصر وجنوب العراق فيما قبل عصر التأسيس وأثنائه ، فلقد أشار كثير من الباحثين الى وجود صلات تجارية وحضارية بين البلدين ، اعتمادا على مجموعة الاوانى الفخارية ذات الصنابير المائلة ، فضلا عن ذات الآذان المثلثة في المستجدة والبداري ، بمحافظة أسيوط ، والتي تنتمي المي حضارة جمدة نصر ، هذا الى جانب الاختام الاسطوانية الاربعة التي عثر عليها في ((جرزة)) بمحافظة الجيزة ، وفي نجع الدير بمحافظة سوهاج ، والتي تنتمي الى حضارتي الوركاء وجمدة نصر في العراق القديم(٤٣) +

(٤٢) رشيد الناضوري: المرجع السابق ص ٢١٥٠

<sup>(</sup>٤٣) رشيد الناضوري: المرجع السابق ص ٢١٠ - ٢١١ ، وكذا H. Kantor, Further Evidence for Early Mesopotamian Relations With Egypt, JNES, XI, P. 239 F.

I.E.S. Edwards, CAH, I, Part, II, 1971, P. 42-43.

H. Frankfort, Op. Cit., P. 101



الياب الثانى السومريون



الفصل الأول

قصة الطوفان



#### (١) تقـــديم:

من المعروف أن بداية العصر التاريخي في مصر ، انما تختلف عنها في المعراق القديم ، ذلك لأن بداية التاريخ المصرى القديم انما كانت منذ توحيد مملكتي الصعيد والدلتا في دولة والحدة ، ذلك لأن المصادر المصرية انما قد اعتبرت الملك «نعرمر» (عما – مينا) على رأس الاسرة الاولى المصرية ، فهو – كما تصوره آثاره – قد لبس التاج الابيض لمصر العليا (الصعيد) على أحد وجهي لوحته المشهورة (لوحة نارمر) بينما نراه على الوجه الاخر – وكذا على رأس دبوس له نفس الاهمية – يضع على رأسه التاج الاحمر لمصر السفلى (الدلتا) ، ومن الواضح أنه أول ملك يفعل ذلك في تاريخ مصر كله (۱) .

وهكذا بدأ العصر التاريخى فى مصر (حوالى عام ٣٢٠٠ ق٠م) ، ذلك لأن مصر انما كانت قد بدأت تعرف الكتابة ، وأخذت تسبحل حوادثها المختلفة على آثارها ، ومن ثم فقد أصبح اعتمادها الاكبر على ما خلفه المصريون القدامى أنفسهم مسطرا على آثارهم (٢) ٠

على أن الأمر فى العراق انما هو جد مختلف ، حيث يبدأ العصر التاريخى بحادث الطوفان المشهور ، ومن المعروف أن حوادث الطوفانات أو الفيضانات الكبيرة فى العراق القديم ، انما كانت من أهم وأخطر الحوادث التى تعتبر بمثابة البداية للعصر التاريخي فى بلاد النهرين • و

وفى الواقع غان حادث الانتقال الى العصر التاريخي في كل من مصر

<sup>1)</sup> A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 403-404.

J. E. Quibell, Hierakonpolis, I, 1900, Pl. XXIX, P. 10, II, 1902, P. 43. ۱۹۸۸ محمد بيومى مهران : مصر ـ الجزء الاول ـ الاسكندرية مصر ـ ص ۳۳۳ ص

والعراق انما يعبر عن أصول المفاهيم السومرية من ناحية ، والمصرية من ناحية أخرى ، فقد كانت عملية النقلة الى بداية العصر التاريخى فى العراق القديم عملية بيئية بحتة ، وغير مطمئنة للانسان ومصيره ، مما أدى الى اعتبار هذه الحقبة عمادا تدور حوله الحضارة العراقية القديمة ، بينما كان حادث الوحدة السياسية فى بداية التاريخ المصرى القديم ، مؤكدة لاستقرار الانسان والممئنانه ، فضلا عن توطيد كيانه السياسى ، وتكوين وتشكيل مدنيته على ذلك المفهوم الواضح طوال العصور الفرعونية ،

على أن هناك ظاهرة مشتركة بين مصر والعراق فى مرحلة الانتقال الى العصر التاريخى ، وأعنى بذلك التوصل الى التعبير بالرموز ، فالكتابة وسيلة اتصال بين الافراد والجماعات فى كافة المعاملات التجارية والمخاصة ، فضلا عن تحرير الوثائق المكومية وتنظيم شئون الدولة ، وقد توصل الانسان فى كل من مصر والعراق الى هذه الظاهرة الفكرية الهامة ، واختراع الكتابة الصورية ، الهيروغليفية فى مصر والمسارية السومرية فى العراق القديم (٢) •

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن قصص الطوفان الكبير الذى أهلك البشرية ، انما تكاد تنتشر انتشارا واسعا فى جميع أنصاء العالم منذ زمن جد طويل ، وهكذا انتشرت الروايات عن الطوفان فى كثير من مجتمعات الشرق الادنى القديم ، وفى الهند وبورما والصين والملايو والستراليا وجزر المحيط الهادى ، وفى مجتمعات الهنود المحمر الموفان أو مطبقا لدراسة (جيمس فريزر) فقد انتشرت قصص الطوفان فى قارات : آسيا واستراليا وأمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية فى قارات : آسيا واستراليا وأمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية فيما قبل العهد الاوربى ولكنها قليلة نسبيا فى قارة أوربا ، وأقل منها

<sup>(</sup>٣) رشيد الناضورى : جنوب عربى آسيا وشمال افربفيا ـ الجزء الاول ـ بيروت ـ ١٩٧٧ ص ٢٢١ - ٢٢٢ .

<sup>4)</sup> E. Sollberger, The Flood, London, 1962, P. 11

# فى أفريقيا (٥) •

على أن قصص الطوفان – رغم كثرتها وسعة انتشارها – فانها تختلف فيما بينها اختلافا كثيرا ، فضلا عن أن قسما منها أساطير ، وضعت وضعا لتفسير بعض العوارض الارضية كالمنخفضات الواسعة في البلاد التي وضعت فيها تلك الاساطير(٦) ، هذا الى جانب أنه ليست هناك رواية والحدة أصيلة عن الطوفان الكبير دونت في أفريقيا ، فمثلا ليس هناك من أثر لهذه القصة في الادب المصرى القديم – وهو دونما ربب أهم الاداب الافريقية وأكثرها أصالة دون منازع – ٠

وأما رواية الطوفان فى «غينيا الشمالية» فهى أسطورة أكثر منها قصة ، اختلطت فيها الفرافات بالمعجزات ، حتى بات من الصعب علينا مقارنتها بغيرها من قصص الطوفان ، فضلا عن أنها نقلت الينا عن طريق المبشرين الأوربيين ، حتى أصبحنا غير قادرين على ارجاعها الى أصول غينية أو أوربية ، أضف الى ذلك أن هناك رواية أخرى يزعم أصحابها أن الرجال قد تحولوا بعد الطوفان الى قرود ، كما تحولت النساء اللى سحالى ، وأن ذيل القرد هو بندقية الرجل ، الامر الذى يدل بوضوح على مدى التأثير الاوربى الحديث فى هذه الاسطورة الافريقية عن الطوفان ، كما أن الروايات التى اكتشفها الكتاب الالمان عن الطوفان المراقية المربي بين سكان أفريقيا الشرقية ، ليست سوى روايات مختلفة لقصة الطوفان فى الكتاب المقدس ، والتى تسربت الى هـؤلاء البدائين عن طريق المبشرين من المنصارى(٧) .

ومن البدهي أننا لن نناقش هنا كل القصص والاساطير التي دارت

<sup>(</sup>٥) جيمس فريزر: الفلكلور في العهد القديم ـ ترجمة الله ابراديم ومراجعة حسن ظاظا ـ القاهرة ١٩٧٢ ص ١٩ - ١١٩٠٠

<sup>(</sup>٦) طه باقر : مقدمة في تاريخ الحضّارات القديمة ـ بعداد ١٩٥٥ ص ٤٦٠ ٠

<sup>(</sup>٧) جيمس فريزر: المرجع السابق ص ٢٠١ - ٢٠٠٠

حول الطوفان الكبير الذى أغرق العالم وقت ذاك ، ولكننا سوف نقتصر على دراسة قصة الطوفان فى المصادر السومرية والبابلية فى روايات ثلاث رئيسية تتشابه فى خطوطها العامة ، وفى كثير من تفاصيلها ، وأول تلك الروايات نسخة مدونة فى السومرية يسمى بطلها «زيوسدرا» الذى أنقذ البشرية من الفناء أثناء الطوفان العظيم ، الذى عم الارض جميعها، فيما يعتقد الاقدمون ، وجاءت المثانية فى ملحمة «جلجاميش» ، حيث قام بطلها المسمى «أوتنا بشتم» ببناء سفينة ضخمة حمل فيها ما استطاع من بشر وطير ومتاع ،

ويذهب «جيمس فريزر» الى أن قصة الطوفان السومرية انما تتفق في ملامحها الاساسية ، مع قصة الطوفان البابلية ، كما جاءت في ملحمة جلجاميش التي تتميز عن أختها السومرية بطولها وكثرة حوادثها ، ففي كلتا القصتين قرر اله كبير أن يهلك الجنس البشري عن طريق اغراق الارض بالأمطار ، وفي كليتهما حذر اله آخر رجلا من حدوث الكارثة ، ومن ثم فقد أنقذ هذا الرجل ومن معه عن طريق سفينة أمر ببنائها ،وفي كلتا الحالتين بلغ الفيضان ذروته في الميوم السابع ، وفي كلتا الحكايتين قدم الانسان أضحيته للالهة بعد أن انتهى الطوفان ، تم رفعته الالهة بعد ذلك الى مصافها ،

أما الاختلاف المجوهرى الوحيد بين الروايتين ، فيتمثل في اسم البطل في كل منهما ، فهو «زيو سودرا» Ziusudra في الرواية السامية ، السومرية ، وهو «أوتنابيشتم» (Utnapishtim) في الرواية السامية ، وأما الرواية الثالثة فهي قصة «أتراخاسيس» (Atrahasis) نسبة اللي اسسم الرجل الذي يقوم بدور مشابه لنظيريه «زيوسودرا» و «أوتنابيشتم» (۱) ، ولنتحدث الان عن هذه القصص التي دارت حول

<sup>(</sup>٨) فاضل عبد الواحد على : الادب \_ من كتاب حضارة العراف \_ حصرة الامل \_ سغداد ١٩٨٥ ص ٣٣٠ \_ ٣٣١ ، حبمس فربزر : الفلكلور في العني الفديم ص ١٠٥ .

# الطوفان في العراق القديم:

### أولا: قصة الطوفان السومرية

كان الناس يعتقدون حتى أخريات القرن الماضى أن التوراة هى أقدم مصدر لقصة الطوفان (٩) ، غير أن الاكتشافات الحديثة قد أثبتت أن ذلك مجرد وهم ، حيث عثر فى عام ١٨٥٣م على نسخة من رواية الطوفان البابلية ، وفى الفترة فيما بين عامى ١٨٨٩م ، ١٩٠٠م ، كشفت أول بعثة أمريكية قامت بالحفر فى العراق عن اللوح الطينى الذى يحتوى على القصة السومرية للطوفان فى مدينة «نيبور» (نفر) ، وكان «أرنو بوبل» أول من قام بنشرها فى عام ١٩١٤م ، ثم تبعه آخرون ، وان كانت ترجمة «بوبل» هى الاساس الذى ما يزال يعتمد عليه الباحثون (١٠٠) ،

هذاو يبدو من طابع الكتابة التي كتبت بها القصة السومرية أنها ترجع الى عهد الملك البابلي الشهير «حمورابي» (١٧٢٨ – ١٦٨٦ ق٠م) ، وأن كان من المؤكد أن القصة نفسها انما ترجع الى عهد أقدم من ذلك بكثير، ذلك لأنه في هذا الوقت الذي كتب فيه اللوح لم يكن هناك وجود للسومريين ، بوصفهم عنصرا مستقلا ، فقد كانوا قد ذابوا في الشعب السامي ، هذا فضلا عن أن لغتهم كانت من قبل قد أصبحت لغة ميتة، على المرغم من أن الكهنة والكتاب الساميين كانوا ما يزالون يدرسون الأدب القديم والنصوص المقدسة عند القوم ، والمحفوظة في ثنايا تلك

(١٠) انظر:

Arno Poebel, in PBS, V. 1914.

PES, IV, P. 9-70.

وكذا

<sup>(</sup>٩) قدم الباحث دراسة مفصلة عن قصـة الطوفان: انظر: (محمد بيومى مهران: قصة الطوفان بين الآثار والكتب المقدسة - الرياذي (١٩٧٥) ٠

S. N. Kramer, The Deluge, in ANET, 1966, P. 42-44.

S. N Kramer, Sumerian Mythology, Philadelphia, 1944, P 97-98.

L. W. King, Legends of Babylon and Egypt in Relation to Hebrew Tradition, 1918.

T. Jacobsen, in AS, 11, P. 58-59.

الاداب ، ويعيدون كتابتها ، ومن ثم فان الكشف عن رواية قصة الطوفان السومرية انما يدعو الى افتراض أنها انما ترجع الى زمن سبق احتلال الساميين لوادى الفرات ، وأن هـؤلاء الساميين انما قد أخذوا هـذه القصة ، فيما يبدو ، عن السومريين بعد هجرتهم الى وادى الفرات (١١)٠

هذا وتتضمن قصة الطوفان السومرية عدة وقائع هامة ، يتعلق أول ما يمكن قراءته من سطورها بخلق الانسان والنبات والحيوان ، وبأصل الملكية السماوى ، فضلا عن خمس مدن ترجع الى ما قبل الطوفان ، ومن أسف أنه من بين اللوحات التى تتناول القصة لم تبق سوى لوحه واعدة ، وحتى هذه لم يبق منها سوى ثلثها الاخير ، وقد فقدت مقدمة النص ونهايته ، ومن ثم فهو نص غامض فى أكثر نواحيه ، وعلى أية حال ، فان النص انما يتكون فى جملته من ثلاثمائة سطرا ، لم يعثر منها الا على حوالى المائة ، ورغم ذلك فانها تقدم لنا الخطوط الرئيسية للنص .

وعلى أية حال ، فبعد ٣٧ سطرا ، نلتقى بمعبود يشير الى أنه سوف ينقذ البشر من الهلاك ، وأن الانسان سوف يبنى المدن والمعابد ، ويلى ذلك ثلاثة أسطر غامضة ، ربما كانت تتضمن ما سوف يبذله المعبود فى هذا السبيل ، ثم المحديث عن خلق الانسان والحيوان ، وربما النبات ٠٠٠ ثم ٣٧ سطرا ضائعة ٠٠٠٠ نعرف بعدها أن الملكية هبطت من السماء ، وأن خمس مدائن قد أسست ، ثم ٣٧ سطرا ضائعة ٠٠٠٠ بما تشير الى اصرار الالهة على الاتيان بالفيضان وتدمير البشر ، وحين يصبح النص مقروءا نجد بعض الالهة غير راضين ، وتجتاحهم التعاسة بسبب القرار القامى ، ثم نلتقى ببطل القصدة «زيوسودرا» الذى يوصف بالتقوى ، وبأنه ملك يخاف الاله ، وينكب على خدمته فى تواضع وحتسوع ، ويطبل النظر الى المكان المقدس ، وهو يقيم بجوار حائط

<sup>(</sup>١١) حيمس فريزر: المرجع السابق ص ١٠٣٠

يستمع منه الى صوت معبوده «أنكى» الذى أخبره بالقرار الذى اتخذه مجمع الالهة بارسال الطوفان «الاهلاك بذرة الجنس البشرى» •

ولعل من المؤكد أن ما يلى ذلك تعليمات مسهبة الى «زيوسودرا» ببناء سفينة هائلة لينقذ نفسه من الهلاك ، غير أن هذا كله ناقص لوجود كسر كبير فى اللوحة ، بما كان يشعل على سطرا ، ومن ثم فنحنننتقل فجأة من موضوع تحذير الآله للانسان الى موضوع الطوفان ، فيصف اللوح العاصفة والامطار ، وقد ثارت جميعا ، ثم تستمر الرواية فتقول «وبعد أن هبت العاصفة الممطرة على الارض سبعة أيام وسبع ليال ، يكتسح الفيضان فيها الارض ، ويدفع الفلك قدما على المياه المضطربة ، ثم يظهر بعد ذلك اله الشمس «أوتو» وهو يسكب الضوء على السماء والارض ، وعندما تخترق أشعة الشمس السفينة ، و يرى «زيوسودرا» نور ربه ، ويعلم بصفحه ، يخرج من الفلك ويسجد للرب مضحيا له بفحل وشاة» •

ويلى ذلك كسر يشغل ٣٩ سطرا ، ثم تصف الاسطر الباقية كيف نفث الاله روح الملود في ((ريوسودرا)) مستقرا بارض دلمون ، حيث تشرق الشمس ، أي حيث القوة القاهرة للموت ، دلمون التي هي مركز المخلق في الاساطير السوهرية ، جنة المخلد ، «أرض دلمون مكان طاهر ، أرض دلمون مكان مقدس ، ثم يوصف ((ريوسودرا)) بعد ذلك بأنه (الشخص الذي حافظ على سلامة الجنس البشري) ،

ويحتمل من سياق لوح صغير أى «زيوسودرا» كان قد تلقى الحكمة عن أبيه «شورباك» بن «وبار – توتو» أحد ملوك ما قبل الطوفان ، وقد كرر فى وصاياه لولده أن يتقبل نصائحه ،وأن يعمل بها ، وأن لا يحيد عنها (١٢) .

<sup>(</sup>۱۲) صمویل نوح کریمر: اساطیر العالم الفدیم ـ ترحمه احمد عبد الحمید، ومراجعة عبد المنعم ابو بکر ـ القاهرة ۱۹۷۵ ص ۹۷،

ولعل سائلا يتساعل: أين دلمون هذه التي تحدثت عنها قصة الطوفان السومرية؟

فى الواقع أن العلماء مختلفون حول موقع «دلون» السومرية هذه ، غذهب غريق الى أنها فى الجههة الجنوبية الغربية من بلاد غارس (أى المجزء الشرقى من ساحل الخليج العربى) ، على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب الى أنها منطقة وادى السند ، بينما يذهب وجه ثالث للنظر الى أنها سهول العراق الكائنة الى جنوب بابل ، بل ان هناك وجها رابعا للنظر يذهب الى أنها فى القسم الشرقى من شبه جزيرة العرب ، فى النظة فيما بين «مجان» و «بيت نبسانو» •

على أن جمهرة المؤرخين انما يتفقون - أو يكادون - على أن موقع «دلون» انما هو جزيرة البحرين والساحل المقال لها (١٣٠) •

\_

=

صموئيل نوح كريمر: من ألواح سومر: ترجمة طه باقر، ومراجعة أحمد فخرى \_ القاهرة ١٩٥٧ ص ٢٥٢ \_ ٢٥٩ ، جيمس فريزر: المرجع السابق ص ١٠٢ ~ ٢٢٤ ، محمد بيومى مهران: قصة الطوفان بين الآثار والكتب المقدسة \_ الرياض محمد بيومى مهران: قصة الطوفان بين الآثار والكتب المقدسة \_ الرياض ١٩٧٥ ص ٣٨٥ \_ ٣٨٨ ، محمد عبث القادر: قصة الطوفان في أدب بلاد الرافدين \_ القاهرة ١٩٦٥ ص ١٩٦٥ ، عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٢٣٩ ، وكذا

E. O. James Mythes et Rites dans le Proche-Orient Ancien, Paris, 1930, P. 247.

J. Mougayrol et J. M. Aynard, La Mesopotamie, Paris, 1965, P. 58-59.

W. G. Lambert, Babylonian Wisdom Literature, Oxford, 19(0, P. 92 1.

S N. Kramer, The Deluge, in ANET, 1960, P. 42-44.

S. N. Kramer, Sumerian Mythology, Philadelphia, 1944, P. 97 F.

S. Langdon, Semitic Mythology, 1930. P. 206-208.

<sup>(</sup>١٣) محم دبيومي مهران : المرجع السابق ص ٣٩٠ ، جون الدر . الاح حار تتام ـ ترجمة عزت زكي ص ٣٠٠ ، وكذا

J. Finegan, Light from The Ancient Past, Princeton, 1969, P 32.

P. B. Cornwall, On The Location of Dilmun, in BA3OR, 103, 1946, P. 3-11.

وسؤال البداهة الآن: هل هناك من الادلة من الادلة اثرية في العراق ما يثبت قصة الطوفان السومرية هذه ؟

ليس هناك من ريب بعد الاكتشافات الحديثة بان هذه الادلة الاثرية قد وجدت ، فلقد عثر «سير ليونارد وولى» (١٤) في حفائره في خرائب ((أور)) وهي تل المقير الحالية على مقربة من محطة القطار في الناصرية ، وعلى مبعدة ١٦ كيلا شرقى نهر الفرات ، ١٩٠ كيلا شمال مدينة البصرة الحالية بوذلك في عام ١٩٣٩م على طبقة من الغرين السميك والرواسب الخالية من الاثار ، فيما بين ١٩٠٩ مترا ، ٢ره مترا ، وقد اعتبر ذلك دليلا ماديا على الطوفان السومرى ، نظرا لكثافة تلك الطبقة الغرينية ، وتوافقها الزمنى الى حد كبير مع النصوص السومرية ، هذا الى جانب أن تلك الطبقة الغرينية انما تقع فوق آثار تتمى الى عصر حضارة العبيد ، والتى تمثل عصر ما الاسرات الأولى في جنوب العراق ،

هذا وقد اتجه «وولى» بعد ذلك الى المفر فى موقع بعيد عن «أور» بحوالى ٣٠٠ ياردة من ناحية الشهمال الغربى للبحث عن مدى امتداد تلك الطبقة الغرينية ، وكانت نتيجة المفر ايجابية ، مما أدى الى القول بوجهة النظر المشهورة فى ارتباط تلك الطبقة الغرينية السميكة بالطوفان الذى ذكرته الكتب المقدسة (١٥) .

<sup>=</sup> 

S. N. Kramer, Dilmun, The Land of The Living, in BASOR, 96, 1944, P. 18-28.

S. N. Krainer, The Indus Civilization and Dilmun, The Sumerian Pradise Land Expedition, Philadelphia, 1964, P. 45.

F Hommel, Grundris, I, P. 250.

<sup>14)</sup> C. L. Woolley, Ur of The Chaldees, London, 1950, P. 22-29.

C. L. Woolley, Excavations at Ur, London, 1963, P. 26-36.

<sup>(</sup>١٥) وردت قصة طوفان نوح عليه السلام في التوراة في سفر النكوبن. في الاصحاحات من ٦ المي ٩ ، وفي القرآن الكريم في سورة الاعراف (٥٩ - ٦٤) ٦٤) ويونس (٧١ - ٧٣) وهـود (٢٥ - ٤٩) والانبياء «٧٦ - ٧٧»

على أن أستاذنا الدكتور الناضورى انما يرى أنه لا ينبغى الجزم بصورة حاسمة فى هذا الشأن ، ذلك لأن جنوب العراق القديم قد واجه الكثير من الفيضانات والطوفان ، فهناك أدلة غرينية على فيضان أو طوفان كبير فى «شوروباك» (فارة) يرجع الى نهاية عصر جمدة نصر ، وآخر فى «كيش» (تل الاحيمر) ، وهكذا بات من الصعب علينا المقارنة بين تلك الطوفانات ، وأيها هو الذى يتفق مع قائمة الملوك السومرية ، ولعل فيضان «شوروباك» أكثر قربا منها على أساس أن تلك القائمة قد أشارت الى المدينة الاخيرة ، كآخر مدينة قبل حدوث الطوفان ، ولكن فى نفس الوقت علينا ألا نستبعد كلية طوفان أور ، ذى الطبقة السميكة لغاية ، أضف الى ذلك ان عدم العثور على الطبقة الغرينية الموازية فى كافة المدن السومرية انما يدفع الى الاتجاه باحتمال كون الطبقة الغرينية الموازية فى التي عثر عليها «وولى» فى أور ، انما هى مجرد ترسيب محلى ، ليس المنفة الشاهلة (۱۱) •

وهناك من الادلة أيضا على حدوث طوفان قائمة الملوك السومرية ، والمكتوبة بالخط المسمارى بعد عام ٢٠٠٠ قبل الميلاد (١١) ، أو فى فترة لا تتأخر كثيرا عن منتصف عهد أسرة أور الثيالثة (٢١١٣ – ٢٠٠٦ ق.م) ، وربما قبيل عهد «أوتو حيجال» من أسرة الوركاء الخامسة (٢١٢٠ – ٢١١٣ ق.م) (١١٠ ) وان كان يبدو أنها نسخت عن قوائم

والمؤمنون (۲۳ – ۳۰) والشعراء (۱۰۵ – ۱۲۳) والعنكبوت (۱۵ – ۱۵) والصافات (۷۵ – ۱۵) والقمر (۹ – ۱۷) ثم سورة نوح ، فضلا عن ذكره في مواضع متفرقة من القرران الكريم (انظر: محمد بيروت مهران: دراسات تاريخية في القرآن الكريم – الجزء الرابع – بيروت ۱۹۸۸ ص

<sup>(</sup>١٦) رشيد الناضورى : المرجـع السابق ص ٢٢٥ ـ ٢٢٦ ، تقى الدباغ : حضارة العراق ـ المجزء الاول ـ بغداد ١٩٨٥ ص ١٤٠ ، وكذا H. W. F. Saggs, The Greatness That was Babylon, London. 1962, P. 34-35.

J. Finegan, Op. Cit., P. 24.

<sup>17)</sup> S. L. Woolley, Excavations at Ur, London, 1963, P. 14.

<sup>18)</sup> CAH, I, Part, 2, P. 998, (Chronological Table of The Sumerian Period).

قديمة ، ربما ترجع الى أخريات العهد الاكدى (٢٣٧٠ – ٢٣٣٠ ق٠م) ، وعلى أية حال ، غانها تتضمن معاومات تاريخية ترجع الى بداية العصر التاريخي في العراق القديم ، وربما ترجع الي القدم من ذلك (١٩٠) .

وتبدأ قائمة الملوك السرومرية بقولها : «عندما أنزلت الملكية من السماء أصبحت أريدو مقرا للملكية» ثم تذكر القائمة ثمانية ملوك حكموا قيل الطوفان في خمس مدن هي : أريدو ، و «بادتيبيرا» (نل المدائن قرب تللو) و «لارك» (الوركاء) و «سيبار» و «شوروباك» ، وأن هؤلاء الملوك قد حكموا ٢٤/٢٠٠ سينة ، وأن آخرهم كان «وبار \_ توتو» ، أنه قد حكم في مدينة «شوروباك» لمدة ١٨٦٠٠ سنة ، ثم جاء من بعدهم الطوفان الذي أغرق الارض ، وبعد زوال الطوفان هبطت الملكية من السماء ثانية ، وأصبحت كيش مقرا للملكية ، ثم تعود القائمة مرة أخرى الى ذكر أسماء المدن التى حكمت العراق القديم سعد ذلك (۲۰) م

هذا ورغم الارقام الاسطورية المتى تقدمها قائمة الملوك السومرية كفترة لحكم ملوكها ، حتى بات من الصعب علينا أن نعرف منها متى انتهى العصر الاسطوري ، ومتى بدأ العصر التاريخي ؟ ، رغم ذلك ، فان الوثيقة ، دونما ريب ، انما تحمل بين طياتها كثـيرا من العلومات التاريخية الصحيحة ، ومع ذلك ، فما يهمنا هنا وفى الدرجة الاولى ، أن الوثيقة انما تتحدث بوضوح عن طوفان يفصل بين فترتى حكم ، الواحدة

<sup>19)</sup> J. Finegan, Op. Cit., P. 29.

S. L Woolley, Op. Cit., P. 14.

وكذا

<sup>(</sup>٢٠) انظر عن قائمة الملوك السومرية: (محمد عبد اللطيف: المرجع السابق ص ٢٤٥ ـ ٢٥١ ، وكذا

S. N. Kramer, The Sumerians, 1970, P. 328-331. A. L. Oppenheim, ANET, P. 265-267.

وكذا

G. A. Barton, The Royal Inscriptioons of Sumer and Akkad, P. 346 F. J. Finegan, Op. Cit., P. 29-30.

S. L. Woolley, Op. Cit., P. 249-253.

T. Jacobsen, The Sumerian King List, Assyrian Studies, 11, 1939.

سابقة له ، والثانية تالية له ، تبدأ بنزول الملكية مرة ثانية من السماء اللي كيش ثم الوركاء ، ثم أور ، ولعل فى هذا دليلا واضحا على أن قائمة الملوك السومرية انما تعتبر حادث الطوفان الخطير ، بمثابة كسر فى عملية استمرار تاريخ العراق القديم ،و من ثم فهو حد فاصل بين عصور ما قبل التاريخ والعصر التاريخي ٠

ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن الادلة الاثرية التي عثر عليها فى طبقات مدينتي أريدو والوكاء لتثبيت حقيقة ما نصت عليه وثيقة قائمة اللوك السومرية ، من حيث انتقال السيادة السياسية في جنوب العراق بين تلك المدن (٢١) •

هذا ويعتبر «سير ليونارد وولى» هذا الطوفان ــ موضوع الحديث، طوفانا كبيرا مروعا ، لا مثيل له فى أى عصر لاحق من تاريخ العراق القديم ، ومن ثم فقد ظل عالقا بأذهان الاجيال التالية ، ومعروفا لديهم باسم «الطوفان» صحيح أن هناك فى أور ، وفى مواضع أخرى من بلاد النهرين ، ادلة على فيضانات مؤقتة ومحلية ، حدثت فى أوقات مختلفة من تاريخ العراق القديم ، وفى بعض الاحايين لم تكن أكثر من نتيجة لأمطار هطلت فى منطقة محدودة ، ولكنه صحيح كذلك أن الطوفان الذى وضع نهاية لحضارة العبيد ،ا نما يتفق فى توقيته مع التاريخ السومرى الذى وصل الينا عن طريق التقاليد ، وأنه بعينه الطوفان الذى تحدثت عنه قائمة الملوك السومرية ، وهو الطوفان الذى روته التوراة فى سفر التكوين ٠

على أنه يجب أن لا يفهم أن القصة السومرية صحيحة بحذافيرها ، صحيح أن الخلفية حقيقة تاريخية ، ولكنه صحيح كذلك أن التفاصيل قد زخرفها المؤلف السومرى – وكذا فعل صاحبه العبرى – ببيانات وأوصاف تتفق وهدف كل منهما من كتابتها ، فمثلا تقول التوراة أن الماء

<sup>(</sup>۲۱) رشید الناضوری: المرجع السابق ص ۲٤٧٠

قد ارفع ٢٦ قدما عوهذا \_ فيما يبدو \_ صحيح الى حدد كبير كما أن القصة السومرية تصف انسان ما قبل الطوفان بانه كان يعيش في أكواح من بوص ، وهذا أمر قد أثبتته المفائر في العبيد وفي أور عوأن نوحا \_ في روالية التوراة \_ قد بني فلكه من خشب خفيف لا ينفذ منه الماء، ولا يؤثر فيه ، وأنه قد طلاه من داخل ومن خارج ، وهو أمر قد أثبتته المفائر (٢٢) .

وهناك من الادلة أيضا ما حدثنا عنه «سيرليونارد وولى» من أنه قد وجد فى «أور» أسفل طبقة المبانى السومرية ، طبقة طينية مليئة بقدور من الفخار الملون ، وقد اختلطت بها أدوات من صوان وزجاج بركانى ، وكان سمك هذه الطبقة حوالى ٣ أمتار تقريبا ، أسفل المبانى الطينية التى يمكن تأريخها بحوالى عام ٢٧٠٠ ق٠م ، وأن أور قد عاشت أسفل هذه الطبقة فى عصر ما قبل الطوفان ،و لم تجر حتى الان حفائر على نطاق واسع فى هذه المنطقة ، وكل ما أمكن اثباته هو وجود مدينة قبل الطوفان ، وأن الفخار الملون قد اختفى •

ويذهب «وولى» الى أن السبب فى اختفاء هذا الفخار الملون الذى كان منتشرا فى بلاد الوافدين قبل الطوفان اختفاء تاما ، مرة واحدة ، هو أن الطوفان قد قضى تماما على سكان هذه البلاد ، وحتى من بقى منهم حيا ، فقد فقد القدرة على الانتاج ، فجاء شعب جديد ، هم السومريون ، الى تلك البلاد الخالية ، وأسسوا حضارة جديدة ، وكان فخارهم مصنوعا على دولاب الفخار ، بدلا من الفخار المصنوع باليد ، الذى كان سائدا فى عصور ما قبل الطوفان ، كما استعملوا الادوات المعدنية ، بدلا من الصوان (٢٣) ،

ولعل سائلا يتساءل: هل كان الطوفان السومرى هذا طوفانا عاما أغرق الدنيا كلها ؟ أم كان مقصورا على جنوب العراق ؟

<sup>22)</sup> Sir Leonard Woolley, Excavations At Ur, London, 1963, P. 34-36.

• ٩٧ – ٩٦ صحمد عبد القادر : المرجع السابق ص (۲۳)

والرأى عند «سير ليونارد وولى» بأن هذا الطوفان لم يكن طوفانا عايلا عم الكون بأسره (٢٤) وانما كان مقصورا على الحوض الاسفل لنهرى الدجلة والفرات ، وأنه قد أغرق المنطقة الصالحة للسكنى هناك بين الجبال والحدوراء والتى كانت بالنسبة للسكان الذين يعيشون فيها بمثابة العالم كله وأن المساحة التى شملها الطوفان ربما كانت (٠٠٠ ميلا طولا ، ١٠٠٠ ميلا عرضا) وأن العالبية العظمى من السكان قد أغرقهم الطوفان ، وأن القوم قد رأوا أن هذه الكارثة بمثابة عقداب من الاله بسبب آثام الناس وخطاياهم ، وأن قلة نادرة قدد نجت ، وأن رأس هذه القلة قد نظر اليه كبطل للقصة ، وهو هنا «زيوسودرا» (٢٥٠) ،

# ثانياً: قصة الطوفان البابلية

وفى الواقع أن قصة الطوفان البابلية ليست قصة واحدة ، وانما ثلاثة ، الواحدة : ملحمة جلجاميش ، والثانية : قصة بيروسوس ، والثالثة : قصة اتراخاسيس ،

### (١) ملحمة جلجاميش:

لقد ظل العالم لا يعرف شيئا عن قصة الطوفان البابلية ، الا من خلال رواية «بيروسوس» التي كتبت باللغة اليونانية في القرن الثالث قبل الميلاد ، الى أن عثر «رسام» 

H. Rassam في عام ١٨٥٣ م على نسخة من رواية الطوفان البابلية في مكتبة الملك «أشور باينبال» (٦٦٨

<sup>(</sup>٢٤) ترى جمهرة الباحنين أن جميع الطوفانات السومرية والبابلية ، فضلا عن طوفان نوح عليه السلام ، والذى جاء ذكره في التوراة والقرآن العظيم ، انما كانت خاصة ، ولم تكن عامة ، كانت في جنوب العراق فحسب (انظر : محمد بيومي مهران : قصة الطوفان بين الآثار والكتب المقدسة - الرياض ١٩٧٥ ص ٣٦ - ٤٥١ ، دراسات تاريخبة من القرآن الكريم - الجزء الرابع - في العراق - بيروت ١٩٨٨ ص ٨٣ -

<sup>25)</sup> S. L. Woolley, Op. Cit., P. 36. W. Keller, The Bible As History, London, 1967, P. 50-51.

\_ ٦٢٦ ق٠م) في العاصمة الاشرورية «نينوي» ، ترجع الى القرن السابع قبل الميلاد ٠

وفي الثالث من ديسمبر عام ١٨٧٢م ، أعلن ((سيدني سمث)) نجاحه ف جمع القطع المتناثرة من «ملحمة جلجاميش» بعضها الى بعض ، مكوبة في اثنى عشر نسيدا ، أو بالاحرى لوحا ، ومحتوية على قصة الطوفان في لوحها الحادي عشر (٢٦) .

وأما «جلجاميش» هذا ، فهو أحد الماوك الذين ورد اسمهم فى ثبت ملوك أسرة الوركاء الاولى ، التي لا نعرف عنها سوى أسماء ملوكها ، وقد صار بعضهم \_ مثل جلجاميش \_ موضوعا لقصص وملاحم شعرية ، ويرجح العلماء أن هؤلاء الملوك قد حكموا في العراق - في مدينة الوركاء \_ قبل عصور فجر الاسرات أو في بداييته (٢٧) ، على أننا نستطيع أن نعين تاريخا تقريبيا لعهد جلجاميش عن طريق قطعة من المرمر محفوظة الان في المتحف العراقي ببعداد ـ وان كانت مجهولة الاصل \_ كتب عليها ((مى \_ براج سى)) ملك كيش ، وقد ثبت أنه الملك الثاني والعشرون من أسرة كيتس الذي حارب ضد جلجاميش \_ خامس ملوك الوركاء \_ كما تحدثنا أسطورة جلجاميش وأجا السومرية (٢٨) .

ویذهب «جورج روکس» الی أن «می - براج - سی» هو أقدم حاكم سومرى معروف لنا ، واذا ما اعتبرنا أن الاسرجون الاكدى)) كان يعيش في الفترة (٢٣٧٠ - ٢٣١٥ ق٠م) ، فانه من المكن تقدير تاريخ حكم «مى \_ براج \_ سى» بحوالى عام ٢٧٠٠ ق٠م ، كما يمكن اعتبار ذلك التاريخ بداية للعصر التاريخي في العراق القديم ، ومن ثم غان

وكذا (٢٦) جيمس فريرر : المرجع المسابق ص ٩٦ – ٩٧ ، وكذا M. F. Unger, Unger's Bible Dictionary, P. 371.

<sup>(</sup>۲۷) طه باقر: المرجع السابق ص ٤٥٩ · (۲۸) نجيب ميخائيل: مصر والشرق الادنى القديم - الجدرء السادس ص ٢٦٥ - ٢٦٧ ، وكذا S. N. Kiamer, ANET, P. 44-47.

جلجا ميش انما كان يعيش بعد هذا التاريخ بفترة ليست بعيدة على أنة هال (٢٩) •

هذا ويمكن تلخيص ملحمة جلجاميش فى السطور التالية ، والتى يؤلف خبر الطوفان جزءا منها: \_\_

تبدأ قصة الطوفان ، بعد أن ينتهى جلجاميش من قصته ، التى فقد فى أخرياتها صديقه «أنكيدو» ، ذلك أن جلجاميش كان ملكا حكيما واسع المعرفة ، شجاعا جريئا ، ولكنه كان ظالما مستبدا ، ومن ثم فان الالهة قد خلقت له «أنكيدو» ليدفع عن الناس ظلمه ، غير أن الصراع بينهما لم يحسم فى مصلحة واحد منهما ضدا لاخر ، ومن ثم فقد تم الصلح بينهما ، وقام الاثنان بمغامرات كثيرة ، ثم مات «أنكيدو» فجأة ، فحزن جلجاميش لفقده ، ثم أسلمه الحزن الى المرض ، وظل خائفا يترقب مصيره المحتوم ، وان كان فى الوقت نفسه بدأ يفكر فى وسيلة يتقى بها غائلة الموت ، وهكذا هداه تفكيره الى البحث عن جده «أوتنابيشتم» بن «وبار — توتو» ليسأله عن كيفية امكان أن يكون الانسان الفانى مخلدا ، فقد كان على يقين من أن «أوتنا بيشتم» على علم بهذا الامر ، ذلك لان بنعمة الخلود ،

ويتحمل جلجاميش من أجل تحقيق بغيته هذه رحلة مضنية خطيرة ، يلتقى فى أثنائها برجل والمرأة فى شكل ثعبانين يحرسان جبلا ، فضلا عن اختراقه طريقا مفزعا مظلما لم تطأه قدما انسان من قبل ، ثم يعبر بحرا مترامى الاطراف ، وأخري المات على مكان جده «أوتنا بيشتم» ولكنها حوقد علمت هدفه \_ تسدى اليه على مكان جده «أوتنا بيشتم» ولكنها \_ وقد علمت هدفه \_ تسدى اليه

<sup>(</sup>٢٩) محمد أبو المحاسن عصفور: معالم تاريخ السرق الادنى القديم ص ٣٤٩ - ٣٥٠ ، وكذا

Sir Leonard Woolley, Op. Cit., P. 14. George Roux, Ancient Irag, 1980, P. 119-120.

النصح قائلة: الى أين تسعى يا جلجاميش ، ان الحياة التى تبغى لن تجدها ، ذلك لان الالهة لما خلقت البشر جعلت الموت من نصيبهم ، واستأثرت هى وحدها بالخلود ، لتكن مبتهجا ليل نهار ، ولتجعل كل يوم من حياتك يوم فرح وحبور ، • • • ودلل الطفل الذى يمسك بيدك ، أدخل السرور الى قلب المرأة التى فى أحضانك • • • فهذا هو نصيب البشر ، ومع ذلك فان جلجاميش يصر على سؤاله ، فلا تجد الالهة الا أن تجيبه الى ما يريد •

ويلتقى جلجاميش بجده ((أوتنا بيشتم)) فيطرح سواله عن كيفية تحقيق الانسان للخلود ، وهنا يجيبه ((أوتنا بيشتم)) : هل بنينا بيتا يقوم الى الابد ؟ هل عقدنا عهدا على أن نستمر الى أبد الابدين ؟ لم يكن هناك خلود منذ القدم ، ما أعظم الشبه بين الميت والنائم ، ألا تظهر على وجهيهما هيبة الموت ؟ ، وهكذا مصير السيد والعبد حتى ينتهى أجلهما في هذه الدنيا .

وحين يتعجب جلجاميش من هذه الاجابة من شخص كان هو نفسه انسانا فانيا ، ثم أصبح مخلدا فيما بعد ، كان على «أوتنا بيشتم» أن يشرح له كيف استطاع هو نفسه أن يهرب من المصير المحتوم لكل انسان فقص عليه قصة الطوفان الكبير المتى تجرى على النحو التالمى:

قال أوتنا بيشتم لجلجاميش: سوف أكشف لك يا جلجاميش عما خفى من الامر، سوف أخبرك بسر الالهة ، «شوروباك» مدينة أنت تعرفها على ضفاف الفرات ، وهى مدينة قديمة قدم الالهة التى أتت بها ، عندما انتوت الالهة احداث الطوفان ، كان من بينهم «آنوهم ، و«انليل» الشجاع ، مستشارهم ، و«انينورتا» مساعدهم ، و«اينوجى» مفتش الترع ، وكان حاضرا معهم «نينجيكو ـ أيا» والذى أعاد قولهم الى كوخ القصب (ربما يعنى مسكن أوتنا بيشتم) : يا كوخ القصب ، يا حائط ، اصغ يا كوخ القصب، استمع يا حائط ، يا رجل شوروباك ، يا ابن «وبار \_ توتو» •

اهدم هذا البيت وابن فلكا ، دع الاملاك وانقذ حياتك ، اهجر المتاع ودع الروح حية وأحمل على ظهر الفلك بذرة كل شيء حي ، والفلك التي ستبنيها ستكون أبعادها حسب هذا المقياس ، عرضها مثل طولها ، واجعل سقفها كسقف الايسو (العالم السفلي) ، ففهمت وقلت لمولاي «ايا» : نعم يا مولاي ، ان ما تأمر به يشرفني أن انفذه ، لكن بم الجيب المدينة : الناس والشيوخ •

ففتح «ایا» فاه ، وأجاب خادمه قائلا ، لى أنا : قل لهم : علمت أن الليل يعادينى ، ومن ثم فلا أستطيع أن أقيم فى مدينتكم ، أو أضع قدمى فى أملاك انليل ، ومن ثم فسوف أنزل الى الاعماق ، وأسكن مع مولاى «ایا» ، وأما أنتم فسوف ینزل علیكم مطرا مدرارا \*\*\*\*\* فیر الطیور وأندر الاسماك ، وسوف تمتلی الارض بمحاصیل كثیرة ووفیرة ، ومع انبثاق الفجر تجمعت الارض من حوالی \*\*\*\* (النص مهشم) ومع انبثاق الفجر القار ، وجاء البالغون بكل ما احتجنا الیه \*

وفى اليوم المخامس أقيمت هيكلها (أى السفينة) ، وكانت أرضيتها فدانا كاملا ، وكان ارتفاع كل حائط من حوائطها ١٣٠ ذراعا ، وطول كل ضلع من السطح ١٢٠ ذراعا ، وبنيت هيكل جوانبها وربطتها الى بعضها ، وجعلت فيها ستة أسطح ، قسمتها الى سبعة طوابق ، وقسمت أرضيتها تسعة أجزاء ، ودققت سدادات المياه بها ، وجهزتها بما نهاج اليه من المؤون ، وصببت فى الفرن ست سار (السار = ١٠٠٠ جالون) من القار ، كما صببت كذلك ثلاثة سار من الاسفلت ، وثلاثة سار من الزيت استهلكته القلفطة ، كما خزن حاملو السلال ، فضلا عن سار من الزيت استهلكته القلفطة ، كما خزن الملاح سارين من الزيت ، وذبحت ثيرانا المناس ، ونحرت ماشية كل يوم ، وأعطيت العمال عصير فواكه ، ونبيذا أحمر ، وآخر أبيض ، وكأنه مياه النهر ، ليشربوا وكأنهم فى عيد رأس السانة ، وفقحت ، و وحد الدهون ، لوضعها فى يدى ،

وأكتمل الفلك في اليوم السابع ، وكان انزاله الى الماء بالغ الشقة ،

حتى أنهم اضطروا الى دفع الالواح الارضية من أعلى ومن أسفل ، حتى أمكن انزال ثلثى هيكله الى الماء ، وحملتها بكل ما عندى ، حملتها بكل ما لدى من فضة ، حملتها بكل ما لدى من ذهب ، حملتها بكل ما أملك من الكائذات الحية ، وكل عائلتى وذوى قرباى ، أركبتهم الفلك ، وكذا حيوان الحقل ووحوشه ، وكل الصناع أركبتهم معى •

وقد حدد لى «شمس» (شماس) وقتا معينا ، عندما ينزل الموكل بالزوابع ليلا مطرا مهلكا ، أصعد الى الفلك وأوصد بابه ، وجاء اليوم الموعود ، وأنزل الموكل بالزوابع ليلا مطرا مهلكا ، وأخذت أرقب وجه السماء ، وكان منظر العاصفة مخيفا يثير الرعب ، فصعدت الى الفلك وأوصدت بابه ، وعهدت الى النوتى «بوزور — أمورى» بقيادة الفلك ، وبسد جميع منافذه •

ومع انبثاق الفجر ، ظهرت في السماء غمامة سوداء ، وأرعد «أداد» من داخلها و تقدمها «شولات» و «هانيش» كنذير فوق التل والسهل ، ونزع ايرجال (نرجال اله المعالم السفلي) الاعمدة (أي الاعمدة الخاصة بسد المعالم) ، وجاءت «نينورتا» وجعلت السدود تفيض ، وحمل «أنوناكي» المشاعل ، وجعلوا الارض تشتعل نارا ، ووصل الذعر من «أداد» الى عنان السماء ، فأحال النور الى ظلمة ، وانصدعت الارض الواسعة ، وكأنها جرة ، وهبت عاصفة الجنوب يوما كاملا بسرعة عنيفة حتى أخفت الجبال ، وحلت بالناس وكأنها حرب ، فلا يرى الاخ أخاه ، ولم يعد الناس يعرفون من في السماء ،

وخشى الالهة الطوفان ، فأجفاوا وصعدوا الى سماء «أنو» (أعلى سماء فى النظرية العالمية عند الاكديين) حيث ربضت كالكلاب على الاسوار الخارجية ، وصرخت عشتار ، وكأنها امرأة جاءها المخاض ، وناحت سيدة الالهة ذات الصوت الشجى بصوت عال : واحسرت ، لقد تحولت الايام المخوالي الى طمى ، لأنى لعنت الناس فى مجمع الالهة ، ولكن كيف ألعن الناس فى مجمع الالهة ، وأعلن حربا لفناء الناس ، بينما

أنا التى وهبتهم الحياة ، انهم يملأون البحر كبيض السمك ، وبكى آلهة «أنوناكى» معها ، وجلس الالهة جميعا يبكون فى ذلة ، وقدد التصقت شفافهم بعضها ببعض ، واستمرت ريح الفيضان تهب ستة أيام وست ليال ، وعاصفة الجنوب تكتسح الارض .

وفى اليوم السابع سكنت عاصفة الجنوب عن الحرب التى شنتها ، وكأنها جيش من الخيالة ، وهذأ البحر ، وسكنت العساصفة ، وتوقف الطوغان ، وتطلعت الى الجو ، فاذا السكون شامل ، واذا الناس وقد تحولوا الى طين ، واذا الارض قد تشققت وكأنها جرة ، ففتحت كوة وسقط الضوء على وجهى ، فجلست وبكيت وسالت دموعى على وجهى وتطلعت الى الدنيا فى عرض البحر ، فى كل من الاقساليم الاربعة عشر (الاثنى عشر) طلع نجم •

واستوت الفلك على جبل نيصير (٢٠) ، و أمسك جبل نيصير بالفلك ولم يدعها تتحرك ، ويوم ، ثم يؤم آخر ، وجبل نيصير يمسك بالسفين فلا

<sup>(</sup>۳۰) تصف النصوص البابلية القديمة جبل نيصير (نيزير) بأنه بين الدجلة والزاب الاسفل ، وحيث سلسلة جبال كردستان في شرق الدجلة ، وعلى أي حال ، فهو يمكن توحيده بجبل بئر عمر جدرون

وعلى أي حال ، فهو يمكن دوحيده بجبل بدر عمر جدرون J. Finegan, Op. Cit., P. 35.

W. Kelled, Op. Cit., P. 57. اوكذا E. Speizer, AASOR, 8, P. 7, 17-18.

ولعل من الجدير بالاشارة الى أن المصادر الاسلامية تكاد تجمع على ان طوفان نوح عليه السلام انما بدا وانتهى في العراق القديم ، فهناك رواية نذهب الى أن التنور انما كان بأرض الكوفة ، وأخرى تذهب الى أنه كان بأرض الجزيرة ، وثالثة تذهب الى أن سفينة نوح انما بدآت رحلتها من «عين وردة» و «عين وردة» هذه ، فيما يرى ياقوت ، انما هى رأس عين المدينة المشهورة في الجزيرة فاذا أضفنا الى ذلك ما جاء في القرآن الكريم من أن سفينة نوح قد استوت على انجودى ـ الجودى جبل يقع شرق جزيرة ابن عمر ، الى جانب دجلة عند الموصل وان كل هذه الاماكن الآنفة الذكر انما نقع في العراق ،فمن البدهى اذن أن رحلة سفينة نوح ،انما بدأن وانتهت في العراق (تاريخ الطبرى ١٩٠٠ ، الكامل لابن الاثير ٧٠٠١) .

تستطيع حراكا ، ويوم خامس ، ثم يوم سادس ، وجبل نيصير يستمسك بالسفين فلا تستطيع حراكا ، فلما كان اليوم السابع أطلقت حمامه ، فذهبت وعادت وعز عليها أن تجد مكانا ظاهر التحط عليه ، ثم أطلقت «سنونو» ، غير أنه عاد الله لم يكن ثمة مكان طاهر يحط عليه ، ثم أطلقت غرابا فذهب ورأى الماء يتناقص فأكل وعب ودار ، ولم يعد ، ثم أطلقت الجميع الى الرياح الاربعة ، وضحيت وأرقت سكيبة على قمة الجبل ، ونصبت ؛ أقدار ، وعلى صحاف قوائمها كومت القصب وخشب الارز والآس ، فشمت الالهة الرائحة الزكية ، وتكأكأت حول الاضاحى ، وعندما وصلت سيدة الالهة (عشتار) نزعت المجوهرات العظيمة التى لا أنسى حقا عقد اللازورد الذى فى عنقى ، فسوف أذكر هذه الايام ولا أنساها ليتقدم الالهة الى القربان ، ما عدا «انليل» فانه لا يتقدم ، لأنه أنساها ليتقدم الالهة الى القربان ، ما عدا «انليل» فانه لا يتقدم ، لأنه أحدث الطوفان دون روية ، وقاد شعبى الى التهلكة •

ولما جاء «انليل» ورأى الفلك عز عليه ذلك ، وامتلا غضبا على آلهة «احيجي» (الهة السماء) ، وقدال : هل نجت روح ، ما كان لبشر أن يبقى ، ففتح «نينورتا» فاه ، وقال : من غير «ايا» يفشى الخطط ، فانه يا «انليل» الباسد ، يعلم كل شيء ، وفتح «ايا» فاه ، وقدال لانليل البطل : أنت يا أحكم الالهة ، أيها البطل ، كيف تحدث الطوفان دون روية ، على الاثم وزر اثمه ، وعلى المعتدى وزر اعتدائه ، كن رحيما ، والا قطع ٠٠٠٠ كن صبورا ، والا أقصى ٠٠٠٠

- ليت أسدا هب وقلل من بنى الانسان ، بدلا من أن تأتى بالطوفان •
- ليت ذئبا هب وقلل من بني الانسان ، بدلا من احداث الطوفان •
- ليت مجاعة هبت وقللت من بني الانسان ، بدلا من احداث الطوفان •
- ليت طاعونا هب وقلل من بنى الانسان ، بدن من احداث الطوفان •

لست أنا الذى أغشيت سر الالهة العظام ، بل جعلت «أتراخاسيس» (حكيم الحكماء - اوتنابيشتم) يرى حلما كشف فيه سر الالهة ، فاقض فيه ما أنت قاض ، وعنئذ صعد انليل الى ظهر السفين ، وأمسك بيدى

وأخذنى الى ظهرها ، وأخذ زوجتى وجعلها تركع بجانبى ، ووقف بيننا ليباركنا ، وقال : لم يعد أوتنابيشتم بشرا ، وانما سيكون وهو وزوجه أشبه بنا معشر الارباب ، وعلى ذلك أخدونى وأسكنونى بعيدا عند مصاب الانهار ، ولكن أنت يا جلجاميش من يجمع لك مجمع الالهة ، ليهوا لك الحياة الى الابد (٣١) .

#### ۲) قصة بيروسوس:

كن هناك فى النصف الاول من القرن الثالث قبل الميلاد ، وابان حكم المغزاة السلوقيين ، وعلى أيام الملك «أنتيوخس الاول» (٢٨٠ – ٢٦١ ق٠٠م) على وجه التحديد ، أحد كهنة المعبود «مردوك» البابلى ، يدعى «بيروسوس» (Berossos) قد كتب تاريخ العراق القديم ، منذ أول الخليقة والموفان وحتى عهد الاسكندر المقدوني (٣٥٦ – ٣٢٣ ق٠٠م) ، باللغة اليونانية في ثلاثة أجزاء •

ومن أسف أن كتابات «بيروسوس» ــ شأنها فى ذلك شأن كتابات المؤرخ المصرى «مانيتو» (٢٢٠ - ٣٢٥ ق٠م) ــ والتى تقدم وجهة

<sup>(</sup>٣١) محمد بيومى مهران: قصة الطوفان بين الآثار والكتب المقد ... ص ٣٩٥ - ٢٠١٠ ملى محمد عبد القادر: المرجع السابق ص ٩٨ - ٢١٠ ملى باقر: المرجع السابق ص ٤٦٧ - ٢٠١ ملى ص ٣٤٧ - ٣٠١ ، نجيب ميخائيل: المرجع السابق ص ٣٤٧ - ٣٠١ .

S. Langdon, Semitic Mythology, 1931, P. 210-223.

T. Gray, Near Eastern Mythology, New York, 1969, P 47-60.

S. N. Kramer, The Deluge, in ANET, 1966, P. 42-44.

S. N. Kramer, Sumerian Mythology, Philadelphia, 1944, P. 97-98.

T. Jacobsen, in Assyriological Studies, II, Chicago, 1932, P 58-59,

J. Finegan, Op. Cit., P. 33-36.

E. A. W. Budge, The Babylonian Story of The Deluge and The Epic of Gilgamesh, N. Y., 1920.

A. Heidel, The Gilgamesh Epic and Oold Testament Parallels, 1949

E. Cambell Thompson, The Epic of Gilgamesh, 1930.

<sup>(</sup>۳۲) انظر عن المؤرخ المصرى «مانيتو» (محمد ببومي مهـران: مصر \_ الجزء الاول \_ الاسكندربة ۱۹۸۸ ص ۲۵ \_ ۱۸۸ ، وكذا W. G. Waddle, Manetho, With an English Translation, Cambridgi,

London, 1940)

النظر القومية عتاريخ العراق القديم ، لم تصل الينا كاملة ، وكل ما وصلنا منها مقتطفات حفظها لنا المؤرخون المتأخرون من الاغارقة ، ومن حسن الحظ أن هذه المقتطفات كانت تحتوى على قصة الطوفان البابلية ، والتي تجرى أحداثها على النحو التالى: \_\_

فى عهد الملك «أكسيوثروس» ، وفى ليلة ما ، رأى هذا الملك ، فيما يرى النائم ، أن الاله «كرونوس» يحذره من طوفان سوف يغمر الارض، ويهلك الحرث والنسل ، فى اليوم الخامس عشر من شهر «دايسيوس» \_ وهو الشهر الثامن من السنة المقدونية \_ و من ثم فان عليه أنيكتب تاريخ البشرية منذ بدايتها ، وأن يدفن ما يكتبه فى مدينة «سيبار» (تل أبو حبة) بلد الشمس ، حتى لا يضيع فى طوفان سوف يدمر كل شىء كما أمره أيضا أن يبنى فلكا ياوى اليه ،

ويسأل «اكسيوثروس» ربه عن المكان الذي يبحر اليه بفلكه هذا ، فاذا به يجيبه «المي الالهة ، ولكن بعد أن تصلى من أجل خير الناس»، ويصدع الملك بالامر ، ويبنى فلكا طوله مائة وألف ياردة ، وعرضه أربعمائة وأربعون ياردة ، يجمع فيه كل أقربائه وأصحابه ، ويختزن فيه زادا من اللحم والشراب ، فضلا عن الكائنات الحية من الطيور وذوات الاربسع ،

ويغرق الطوفان الارض ، وعندما يندسر عنها يطلق الملك سراح بعض الطيور التى ما تلبث أن تعبود اليه ثانية ، ثم يطلقها بعد أيام، فاذا بها تعود وأرجلها ملوثة بالطين . وفى المرة الثالنة لا تعود الطير الى الفلك ، ويعلم الملك أن الحاء قد اندسر عن الارض ، وينظر من كوذفى السفين فيرى الشاطىء الذى يتجه اليه ، وهناك تستقر الفلك عند جبل ، حيث ينزل الملك وزوجه وابنته وقائد الدغة ،

ويسجد الملك لربه شكرا ، ويقدم القرابين ، ثم يختفي هو ومن معه ، ويبحت الذين ما يزالون في الفلك عن الملك ورفاقه ، ولكنهم لا يجدون

لهم أثرا ، وحين يجدون فى البحث عن المختفين يسمعون صوتا يدوى فى المهواء ، ويطلب منهم أن يتقوا الالهة ، ويكفوا عن البحث عن المختفين ، لأنن الالهة قد اختارتهم لكى يسكنوا الى جوارها .

ثم يأمرهم نفس الصوت بالعودة الى بابل ، والبحث عن الكتابات المدفونة هناك ، وأن يوزعوها فيما بينهم ، كما أخبرهم الصوت أن الأرض التى يقفون عليها ، انما هى أرض أرمينيا ، وهكذا عاد القوم دون المختفين الى بابل ، واستخرجوا الكتابات المدفونة فى السيبار) ، وشيدوا مدنا كثيرة ، وأعادوا الارض المقدسة وعمروا بابل بنسلهم (٢٣) .

#### (٣) قصة اتراخاسيس:

كشف عن هذه القصة على لسوح مهشم فى مدينة «سيبار» أثناء عمليات الحفر التى قامت بها الحكومة التركية ، ويرجع تاريخه الى حوالى عام ١٩٦٦ قبل الميلاد ، وبطل القصة هنا هو «أتراخاسيس» (أترام خسيس) ، وهى تشير بوضوح الى أن الطوفان انما كان آخسر سلاح تلجأ اليه الآلهة للحد من تكاثر البشر ، بغية القضاء على صخبهم الذى صاريقض مضاجع الآلهة ، ويسبب انزعاجها ، وكان انليل الله الجو والرياح - هو المحرض على القيام بسلسلة من الاجسراءات المتلاحقة لاهلاك البشر ، وقد استطاع انليل فى المرة الاولى اقناع الآلهة بانزال الأمراض والاوبئة بين الناس فى جميع أنحاء البلاد ، وفوضت بانزال الأمراض والاوبئة بين الناس فى جميع أنحاء البلاد ، وفوضت بانزال الأمراض والاوبئة بين الناس فى جميع أنحاء البلاد ، وأخذ بانزال الله «نمتار» للقيام بالمهمة ، وسرعان ما انتشر الوباء فى البلاد ، وأخذ يلتهم الناس التهاما ، وعنئذ استنجد «أتراخاسيس» باله الحكمة «ايا» ليخلص الناس من هذه المحنة فأوصى «أيا» بأن يقوم الناس ببناء معبد للاله «نمتار» وأن يقدموا له الهدايا والنذور ، «وعنئذ سسوف يرفع نمتاريده عنهم» •

<sup>(</sup>۳۳) جیمس فریزر: المرجع السابق ص ۹۵ ـ ۹۵ ، محمد بیومی مهران: المرجع السابق ص ۲۰۱ ـ ۲۰۳ ۰

غير أن الناس سرعان ما تكاثروا من جديد ، وتزايد ضجيجهم فى البلاد ، ومن ثم فقد قدرر انليل أن يرسل عليهم الجفاف والمجاعة ، فأصدر أوامره الى «أدد» أن يحبس المطر ، والى «أيا» أن يمنع تدفق المياه من الينابيع ، والى «نيسابا» الهة المنطة «أن تمنع فيض ثدييها» ، كما أمر أن تهب الريح لتلفح وجه الارض ، وأن تتلبد الغيوم ، ولكن دون أن تنهمر قطرة من مطر ، وهكذا حلت المجاعة سنوات ست ،

على أن الاله «ايا» سرعان ما تأخذه الشفقة بالناس ، فيسمح بتدفق المياه من المحيط السفلى ، لارواء الارض وتخليص الناس من الجفاف ، الامر الذى كان سببا فى غضب «انليل» ، وفى أن يصمم على أن تؤدى جميع الالهة القسم لارسال الطوفان الاعظم ، وتدمير ارض ، ومن عليها وما عليها ، غير أن اله الحكمة «ايا» الذى عرف بحبه للناس ، رفض أن يربط نفسه بالقسم ، بل وأنذر رجلا تقيا حكيما من سكان «شروباك» (فارة) بالاستعداد للحدث الخطير الذى بات يهدد أهل الارض جميعا ، وتلقى رجل شروباك الامر بالطاعة ، وبدأ يحشد كل الطاقات لانجاز المهمة ، وبعد سبعة أيام استطاع أن يصنع السفينة التى أسماها «منقذة الحياة» ، ثم حملت بالبشر والحيوانات والمؤون ،

وسرعان ما جاء الطوفان الهائل ، رعد يشق عنان السماء ، أعاصير مدمرة ، تعصف وتزمجر ، «مثل نهيق حمار الوحش» ، فيضان عارم تخور مياهه ، كما يخور الثور ، وظلام دامس ودمار فى كل مكان من الارض ، حتى أن الالهمة نفسها تراجعت لهوله ، مذعورة الى أقصى السموات ، واستمرت الحال السيئة هكذا طوال سبعة أيام وسبع ليال ، قضى الطوفان فيها على كل من فى الارض من مخلوقات «فأصبح الناس يملأون البحر ، كأنهم صغار السمك» ،

غير أن هلاك الناس على هذا النحو ، انما كان سببا فى ندم شديد، وحزن عميق من الالهة ، وخاصة تلك التى عرفت بحبها للناس ، مثل

الاله «أيا» والالهة «عشتار» ، ثم هدأ البهر ، وسكنت العواصف ، وانتهى الطوفان .

وعندما خرج رجل الطوفان من السفينة لاول مرة بعد أربعة عشر يوما من دخوله ، سكب الماء المقدس على قمـة الجبل ، وقدم القرابين لا للهية ، الذين «تجمعوا حول مقدم القربان كالذباب» ، وبعد أن التهموا القرابين ، وندموا على ارسال الطوفان ، منحوا رجل السفينة وزوجه الخلود (٢٤) .

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة هنا الى أن رواية أخرى لقصة الطوفان قديمة كل القدم ، اكتشفت فى مدينة «نيبور» (٥٦) فى أثناء عمليات الحفر التى قامت بها جامعة بنسلفانيا الامريكية ، وقد دونت هذه الرواية على كسرة من الفخار غير المحترق ، وقد ذهب الاستاذ «هيلبرخت» \_ اعتمادا على أسلوب الرواية ، وعلى المكان الذى عثر عليها فيه \_ الى أن هذه الرواية لم تدون الا بعد عام ٢١٠٠ قبل الميلاد .

<sup>(</sup>٣٤) فاضل عبد الواحد على : الادب ـ من كتاب حضارة العراق ــ الجزء الاول ـ بغداد ١٩٨٥ ـ ص ٣٣٠ ٠

<sup>(</sup>۲۵) نيبور: تقع نيبور - وهي نفر الحالية - على مبعدة ١٦٠ كيلا جنوبي بغداد ، وفي منتصف المسافة تقريبا بين المدينتين القديمتين «كيش» و «شورباك» ، وتعتبر نيبور من أهم المراكز الثقافية السومرية في العراق القديم ، ورغم أنها لم تكن أبدا مقرا لأية سلطة سياسية ، فقد كانت اكبر مدينة معدسة ، وربما أكبر مركز ديني في بابل ، كما أن «انليل» المه المدينة انما كان رئيس مجمع الآلهة البابلي ، هذا وقد أمدتنا الحفائر التي أجراها عدد من المعاهد الامريكية منذ عام ١٨٨٩م ، بالاف من اللوحات الميتوبة والجذاذات التي صنف في الانف الثالثة والثانية قبل الميلاد، والتي تدل بوضوح على مدى انتشار الثقافة السومرية ، كما تغطى مراحل تاريخ المدينة حتى العصر الفرتى ، (ليوأوبنهام: بلاد مابين النهرين ص ٥٠٠ -

J. P. Peters, Nippur, in Excavations on The Euphrates, 2 Vols, 1897. H. W. Hilprecht, The Excavations in Assyria and Babylonia, 1903, P. 289 F.

KFTS, P. 277.

هذا وقد أشمارت الرواية الى أن الاله قد ظهر ليذيع نبا حدوث طوفان سوف يكتسح البشرية جمعاء وفى الحال ثم حدر من هذا الطوفان شخصا بعينه ، وطلب منه أن يبنى فلكا كبيرا ، ذا سقف قوى، لينجو فيه بحياته ، كما أمره أن يأخذ معه فى الفلك صنوفا من الحيوانات الاليفة ومن طيور السماء(٢٦) .

(٣٦) جيمس فريزر: المرجع السابق ص ١٠٢٠



الفصل الشائي السومريون



## (۱) تقصديم:

تقع بلاد سومر وأكد فى الوادى الاسفل لنهرى دجلة والفرات ، والمى جنوبها وغربها تقع الصحراء الغربية والخليج العربى الذى كان يمتد فى أيام دعومر المبكرة شمالى مجاورات أريدو ، وربما كان نهر دجلة يكون أصلا حدا طبيعيا من ناحية الشرق ، وهى الناحية المتى كان من الممكن التوسع من ناحيتها ، وربما كان المطمع فى التوسع نحدو الشرق كان السبب فى الصراع مع عيلام ، وأيا ما كان الامر ، فان مدى النفوذ السومرى والاكدى انما كان يمتد الى المنحدرات السفلى للتلل العيلامية ، ومن ثم فان المساحة التى كانت تشغلها سومر وأكد لم تكن كبيرة ،

وتتكون أرض سومر وأكد من سهل فيضى ، وتعتمد الحياة فى هذه المنطقة على نهرى دجلة والفررات ، واللذين كانا يغيران مجراهما باستمرار ، ولكن مجرى دجله بسبب ضفافه العالية المتينة نسبيا أقل عرضة للتغيير من الفررات ، الذى يبدو تغيير مجراه واضحا فى الاكوام التى تمثل المواقع القديمة للمدن ، والتى تمتد فعلا على مجارى جافة الى شرق المجرى الحالى ، فالاكوام التى تمثل أبو حبة وتل ابراهيم والاحيمر ونفر ، انما تمثل مواقع مدن سيبار وكوتا وكيش ونيبور على التوالى ، وكلها تقع شرق النهر ،

ومن ثم فانه مما تجدر ملاحظته أن مدن سومر وأكد ، انما كانت تقع جميعا على ضفاف الفرات ، أو أحد أو بعض روافده ، وليست على ضفاف الدجلة ، فيما عدا «أوبس» أبعد مدن أكد الى الشمال ، ويذهب المعض الى أن ذلك انما يرجع الى أن جريان دجله سريع ، وأن ضفافه عالية ، وأن هذين الامرين معا انما يشكلان عقبة تحول دون استثماره في الرى ، بنفس الدرجة التى يستثمر بها الفرات الذى ييسر ذلك الامر

بسبب ضفافه المنخفضة وسهولة وصول مياهه الى الارض المحيطة به مباشرة ، أو حتى عن طريق القنوات الصناعية ، هـ فا فضلا عن بطء جريان مياه النهر نسبيا في شهور الصيف .

ولم يكن هناك حدد فاصل طبيعى بين سومر وأكد ، كالحد الذى يفصلهما معا عن اقليم أشور وميزوبوناميا فى الشدمال ، وكان النصف الشمالى الشرقى يحمل اسم «أكد» ، كما كان القسم الجنوبى الشرقى عند رأس الخليج العربى يعرف باسم «سومر» •

ولعل أول ظهور لاسمى سومر وأكد فى النصوص العراقية القديمة انما يرجع الى عهد ملوك أور ، الذين أطلقوا على أنفسهم لقب «ملوك سومر وأكد)) (Lugal Ki-en-gi Ki-uri) والذى ترجمه الاكديون الى لغتهم (Shar Mat Shumerim u Akkadim)

وفى عام ١٨٦٩م ذهب بعض الباحثين الى أن كلمة «أكد» فى لقب «ملك سومر وأكد» انما تعنى تلك الأقوام التى تتكلم لغة سامية ، سواء أكانوا أكديين أم بابليين أم أشوريين ، بينما تدل كلمة «سومر» فى اللقب ذانه على أولئك الذين تعود اليهم النصوص المدونة باللغة غير السامية .

ومع ذلك فالمعروف أنه منذ عصر موغل فى القدم قد أطلق أهل الجنوب على بلادهم اسم «كلم» (Kalam) أى الارض ،و عرف حاكم البلاد باسم «ملك الارض» ،أ ما العالم خارج هذه البلاد فكان يعرف باسم «كوركور» ، وكان لقب الاله انليل «لوجال كور كورجى» أى ملك البلاد ، ويعنى العالم المسكون أو بمعنى أدق «البلاد الاجنبية» •

وانا لنلتقى فى نصوص «أياناتوم» و «لوجال زاجيزى» و «أنشاج كوشانا» بلفظ «كى ان جى» الذى يعنى سومر أو شومر على الاصح ، وقد حرفت الكلمة الى «كنجى» ، وتعنى كذلك «البلاد» أو «الارض» ، ويقصد بها «شومر» (Shumer) .

وأما كلمة «أكد» أو «أكادو» (Akkadu) انما هى النطق السامى اكلمة «أجاد» Agade وهو الاسم القديم للمدينة ، ويرجع اطلاق الاسم على القسم الشمالي الى غترة لاحقة بسبب تزايد سلطان المدينة في عهد «شارجاني شارى» و «نارام سن» (١) •

## (٢) الموطن الاصلى للسومريين:

قام ، وما يزال ، جدل طويل بين العلماء حول جنس وموطن السومريين الاصلى ، ولعل السبب فى ذلك انما يرجع الى أن التمييز بين السومريين والاكديين وغيرهم من الاقوام التى سكنت جنوب العراق القديم ، انما يمكن أن يكون لغويا أكثر منه عرقيا ، بل ان هناك من يذهب الى أن الدراسات الانثربولوجية لبقايا الهياكل العظمية التى عثر عليها فى المقابر السومرية انما تشير الى عدم وجود ما يمكن تسميته بالعرق أو الجنس السومرى ، وانما هناك خليط يتمثل فى قدوم ذوى رؤوس طويلة ، وهو ما يعرف بجنس البحر المتوسط ، وآخرين ذوى رؤوس مدورة ، وهو السائد فى أوربا الوسطى وأرمينيا ،

هذا الى أن الحفريات الاثرية فى المدن السومرية المختلفة قد أثبتت مذه الاقوام من سومريين وأكديين انما قد مارست جميعا أنظمة سياسية وأعرافا وعادات اجتماعية متشابهة ، فضلا عن معتقدت وطقوس دينية واتجاهات فنية متشابهة أيضا ، وبعبارة أخرى ، فقد كانوا جميعا جزءا من حضارة واحدة نشأت وازدهرت فى جنوب العراق ، تعرف اليوم باسم «الحضارة السومرية» ، ومن ثم فنحن نقصد بكلمة «سومرى» مؤلاء الذين كانوا يتكلمو اللغة السومرية ، ونقصد بكلمة «أكدى» تلك القبائل التى كانت تتكلم اللغة السامية ، وموطنها الاصلى شبه الجزيرة العربية •

<sup>(</sup>۱) نجيب ميخائيل: المرجع انسابق ۸۷/۵ ـ ۹۵/، احمد سليم: المرجع السابق ص ۳٤٩ ـ ۳۵۰، فاضل عبد الواحد: السومريون والاكديون ـ كتاب العراق في التاريخ ـ بغداد ۱۹۸۳ ص ٦٣ ـ ٦٤، طه باقر: المرجع السابق ص ٩٠،

على أن هذا الفاصل اللعوى لم يكن أبدا حلا لمسكلة أصل السومريين ، ذلك لأن اللغة السومرية انما هي لغة منفردة لا يمكن ارجاعها الى عائلة لغوية حية أو مندثرة ، وقد ذهب فرض عديث الى تقريبها الى مجموعة اللغات التي تأخذ بطريقة الالصاق (Agglutination) \_ مثل المجموعة الاسيانية أو مجموعة الاورال طاى ، و التي منها اللغات المسنية والتركية والمجرية والفلندية - وفيها تتكون الجملة الفعلية من عدة عناصر بعضها ملصق بالبعض الاخر ، فهناك أداة الجملة الفعلية التي تكون عادة في المقدمة ، ثم جدر الفعل الذي يسبقه أو يلحق به ضمير الفاءل ، وهناك أدوات أخرى للدلالة على زمان ومكان حدوث الفعل ، وبتعبير آخر ، فان الجملة الفعلية عبارة عن كلمة مركبة من عدة مقاطع، أما الاسم فتلصق به عدة أجرزاء ، كضمائر الملكية وأدوات الاضافة وحروف الجر ، فضلا عن الاداة الدالة على الفاعل عندما يكون الفعل متعديا ، الامر الذي يؤدي الى ظهدور تغييرات صوتية بسبب هدا الالصاق ، ومع ذلك ، ورغم أن الالصاق صفة لمعوية معروفة في عدد من اللغات القديمة كالعلامية مثلا ، والدديثة كالتركية مثلا ، فأن اللغة السومرية ليس لها ما يشبهها من حيث المفردات والقواعد والنحو ف أية لغة أخرى ، ومن ثم فقد بقى أصل السومريين مشكلة مثيرة للجدل لم تستطيع الدراسات اللغوية أو الانثروبولوجية أو الاثارية حلها ، وان كان المؤرخون يتفقون على أنهم جنس غير سامى ، وأن لغتهم غربية لا تشبه اللغات السامية ، ولا يعلم زمن مجيئهم الى بلاد النهرين ، وان رأى البعض أن ذلك ربما كان في فترة مبكرة من الألف الرابعة قبل الميلاد (٣)٠

وانطلاقا من كل هـذا ، فهناك عدة آراء بشـأن الموطن الاصلى للسومريين ، فهناك رأى يذهب أصحابه الى أن السومريين ربما جاءوا عن طريق البحر الى جنوب بلاد النهرين فى العصر السابق للوركاء ، أى فى عصر العبيد ، وأنهم سكنوا فى أول الامر فى «دلمون» (البحرين) التى

<sup>(</sup>۲) فاضل عبد الواحد: المرجمع السابق ص ٦٥ - ٦٧ ، محمد بيومي مهران: المرجع السابق ص ٣٨٦ ٠

تحتل مكانة بارزة فى التراث السومرى ، ثم نزحوا بعد ذلك شمالا فى التجاه القسم الجنوبى من وادى الرافدين الذى عرف فيما بعد باسم «بلاد سومر» ، وذلك اعتمادا على العناصر الحضارية الجديدة التى تقترن عادة بوجود السومريين ، والتى ظهرت فى عصر الوركاء ، كالاختام الاسطوانية والنحت ودولاب الفخار والكتابة .

على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب الى أن السومريين بدو مما وراء القوقاز ، أو مما وراء قزوين ، اندفعوا على مناطق غرب ايران فيما يعاصر أيام العبيد ، وأوائل الوركاء ، ونجعوا في اقتباس حضارة بلاد النهرين التي امتدت منها عبر حدود ايران ، ثم استعانوا بما تعلموه منها ، وبخفة المحركة اليدوية ، في الاندفاع منذ الربع الاخير من الالف الرابع قبل الميلاد الى جنوب العراق وسيطروا عليه تدريجيا خلال فترة من فترات حضارة الوركاء ، وكان لما أشاعوه به من الاضطراب حينذاك أثر في بداية فترة ركود حضاري شملته ، وان يكن قد نشأ خلال هذه الفترة نفسها (حوالي القرن الثلاثين قبل الميلاد) عصر البطولة السومري الذي قام على الشجاعة الفردية للقادة السومريين ومحاولاتهم لتملك زمام السلطة في المدن المعلوبة على أمرها ، لا سيما وأنه لم تكن تنقطع اندفاعاتها على حدود العراق ، وعندما تمت الغلبة للسومريين وتم اندماجهم في المحراق حوالي القرن التاسع والعشرين قبل الميلاد ،

على أن هناك وجها ثالثا للنظر يذهب صاحبه «روتزنى» السومريين انما قدموا مهاجرين من السحيا الصغرى فى موجتين من موجات الهجرة ، وهناك وجه رابع للنظر يذهب أصحابه الى أن السومريين قد قدموا الى العراق من المرتفعات الشمالية والشمالية الشرقية التى تحف به ، عن طريق أرمينيا وايران ، ولو أنه يمكن أن نستبعد أرمينيا أساسا من هذا الفرض ، على اعتبار أنه كان من المستبعد أن يهبط مهاجرون منها ، ويتجاوزوا المناطق الصالحة للاستيطان القريبة منها في شمال بلاد النهرين ، ليذهبوا بعيدا عنها ثم يستقروا فى الاجزاء

الجنوبية التى كانت أطرافها لا تزال حينذاك وحشية الطابع تتطلب مجهودات كبيرة لتهذيبها وتيسير الانتفاع بها ، ومرة أخرى قد يتصل بهذا الاصل الجبلى المفترض ، وصله أسلاف السومريين المقترحة بمرتفعات ايران ، ما عرف من صلة بعض المعبودات السومرية بدنيا المرتفعات ، ثم ما اتت به اسطورتان لملك سلومرى يدعى «انمركار» اعتبرته القوائم السومرية المتأخرة ثانى ملوك الاسرة الاولى فى مدينة الوركاء (أوروك) بعد الطوفان •

وهناك وجه خامس للنظر يذهب أصحابه الى أن كثرة استخدام السومريين للمادة الحجرية ، وما حمله العديد من نماذج النحت على الحجر من مناظر تمثل الحاكم ذي السمات المميزة التي لا تتغير ، ومناظر المحروب التي لم تخل بأى حال من تمثيل هذا المحاكم ، ما يعبر عن أن هؤلاء السومريين انما كانوا شعبا جبليا مقاتلا ، فرض نفسه عن طريق الحروب ، وتسود البلاد ، أما عن المنطقة التي وفد منها هـؤلاء السومريون غلم تكن التخوم الغربية لجنوب السهل الميزوبوتامي ، كما أنها لم تكن تخومه الشمالية ،و الا لشهد الشمال بداية التعبير الكتابي أسوة بالجنوب ، فضلا عن افتقار الشمال للاحجار ، ومن ثم فان الموطن الاصلى الذى وقد منه السومريون انما هو المنطقة الشمالية من التخوم الشرقية (جنوب ديالي) ، وهي منطقة متفوقة حضاريا ، وكثيرا ما كان لها صلاتها المضارية بالسهل الميزوبوتامي ، غضلا عن طبيعتها الجبلية التي تتوفر فيها الاحجار ، والتي تضفي على ساكنها صفة المقاتل ، بعكس الحال بالنسبة للبيئات الزراعية ، والتي يمثل النصف الجنوبي من التخوم الشرقية (سهل سوزبانا) واحدا منها ، وقد يؤكد هذا الموطن الاصلى أيضا كثرة ما قدمته مرحلة ما قبيل الكتابة من صناعة معدنية ، وخاصة النحاس الذى يمكن أن يكون مصدره المنطقة الجبلية الشرقية التي وفد منها السومريون ، وقد عرفت ، فيما يبدو ، تصنيع النصاس منذ عصر حضارة حسونة ، كما يشير الى ذلك انتاج تل الصوان .

وهناك وجه سادس للنظر (ربما يرتبط كثيرا بالسرأى الاول) أن

السومريين هاجروا من منطقة تقع غيما بين شمال الهند وبين أفغانستان وبلوخستان ، واستقروا حينا من الدهر فى غربى ايران ، ثم نزحوا منها الى بلاد النهرين ، عن طريق الخليج العربى وجزره البحرية ، اعتمادا على تشابه أوائل طرز الفخار السومرى القديم وزخارفه فى بلاد النهرين ، مع نماذج الفخار القديمة التى انتشرت جنوبا حتى منطقة «خاربا» و «موهنجودارو» فى سهل أكد ، مما يوحى بروابط جنسية وحضارية بدائية قديمة بين أهل هذه النواحى الذين سبقوا الاجناس «الهندو – أوربية» فى سكناها ، والذين يكفى أن يقال عنهم أنهم من الفروع المبكرة للسلالات الاسيوية والاسيائية ، وذلك مع تقدير ما المحت اليه الاساطير السومرية من أن أصحابها الاوائل هاجروا من الجنوب عن طريق البحر فى عصور كان الناس ما يزالون يسعون فيها على أربع ، واستقروا حينا فى جنة تلمون ثم نزحوا منها الى «كالاما» على أربع ، واستقروا حينا فى جنة تلمون ثم نزحوا منها الى «كالاما» بالعراق ، لأمر لم تشر اليه الاسطورة ،

وهناك وجه سابع للنظر يذهب أصحابه - من المؤرخين العراقيين - المي أن السومريين انما هم من الاقوام التي قطنت العراق في عصور ما قبل التاريخ ، وأن حضارتهم أصيلة في العراق ، بل ويمكن تسمية أهل حضارة العبيد بالسومريين ، على الرغم من أننا لا نعرف اللغة التي تكلم بها أهل حضارة العبيد ، صحيح أن هناك خصائص أو عناصر مميزة للحضارة السومرية ، غير أن هذا لا يعنى بالضرورة أن تلك العناصر جاء بها السومريون من خارج العراق ، بل انه من المنطق أن نفترض بأن هذه العناصر المميزة للحضارة السومرية التي نشاهدها في عصر الوركاء انما هي نتيجة وامتداد طبيعي لمدينات عصور ما قبل التاريخ الاخرى ، التي سبقت هذا العصر ، مثل حسونة وحلف في الشمال ، والعبيد في الجنوب و

وانطلاقا من كل هذا ، فإن أصحاب هذا الرأى الاخير ، يرون في السومريين امتدادا لأقوام عصور ما قبل التاريخ في بلاد النهرين ، وأنهم انحدروا من شمال العراق الى جنوبه ، واستوطنوا منطقة كانت على

الارجح تحرف باسم (اسمومر) ، والتي عرف السومريون باسمها في العصور التاريخية ٠

غـير أن أصحاب هـذا الرأى صحعب عليهم تعليل اختلاف لغـة السومربين عن اللغات السامية ، وعندما أراد بعضهم أن يوازنوا بين هيئات أرباب العصر السومرى ، ذوى اللحى الكثة والشحور الكثيفة والملابس الصوغية التى تقربهم الى هيئات الرعاة الساميين ، وبين جماهير السومريين حليقى اللحى والؤوس ، لم يزيدوا الامر غير صعوبة ، واذا كان هناك ما يمكن توضيح رأيهم ، فهـو اعتبار السومريين فرعـا من الجنس القوقازى يختلف عن الفرع السامى •

وهكذا يبدو واضحا أن العلماء لم يتفقوا بعد على أى نهائى بشأن الموطن الاصلى للسومريين ، وأن الامر ما يزال فى مرحلة الفروض ، وبالتالى فما يزال موضوع السومريين ينتظر مزيدا من البحث والدراسة على أن الامر الذى لا شك فيه ان السومريين فى أوائل العصور التاريخية قد انتفعوا بالحضارات التى سبقتهم فى بواكير العصر الكتابى ، ثم طوروها الى ما يتفق مع مطالب عصرهم وأذواقه ، وكان أوضح ما ربط بينهم وبين أصحاب تلك الحضارات بروابط التطوير ، هى علامات الكتابة وأساليب البناء باللبن وأساليب النقوش (٣) .

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٣٨٦ ـ ٣٨٩ ، محد عبد اللطيف: المرجع السابق ص ١٦٨ ـ ١٦٩ ، أحمد ففرى :دراسات في تاريخ الشرق القديم ص ٢٨ ـ ٢٩ ، فاضل عبد الواحد: المرجع السابق ص ٢٥ ـ ٢٩ ، أحمد سليم: المرجع السابق ص ٨٩ ـ ٢٥ ، أحمد سليم: المرجع السابق ص ٨٩ ـ ٢٥ ، أحمد سليم : المرجع السابق ص ٢٨ ـ ٢٥ ، أحمد سليم : المرجع السابق ص ٢٨ ـ ٢٥ ، أحمد سليم : المرجع السابق ص ٢٨ ـ ٢٥ ، أحمد سابم وكذا

H. Frankfort, Archaeology and The Sumerian Problem, 1932, P. 18 F. H. Schmokel, Geschichle des alten Vorderasien, 1957, P. 3-4.

H. Schmokel, Das Land Sumer, 1956, P. 44-61.

S. H. Langdon, Sumerian Origins and Racial Charcteristics, in Archaeologia, 1920, P. 154 F.

E. Speiser, The Sumerian Problem Reviewed, in HUC, 23, 1950-1951, P. 339 F.

بقيت الاشمارة الى أن التماريخ الصديح لوحسون السومريين واستقرارهم فى جنوب العراق القديم ، لا يزال موضع خالف بدين الباحثين ، فهناك من يذهب الى أن ذلك أنما كن منذ بداية عصر عضارة العبيد ، أي حوالي عام ٠٠٠٠ ق٠م ، على أن هناك من يذهب الى أنه كان عند نهاية الالف الرابع قبل الميلاد ، ومع ظهـور الكتابة وأن كان «مسمويل كريمر» يذب الى أن ظهسور السومريين انما قد سبق ظهسور الكتابة مباشرة ، غير أن الكتابة التصويرية البدائية انما قد نشات في جنوب العراق ، بعد أن حتم ظهورها التطور الحضارى العام الذي ظهر في جنوب العراق من قبل ذلك التاريخ \_ سواء أكان ذلك قد تم على أبدى السومريين أو على أيدى جماعات أخرى - ونظر الأن هذه لكذبه الاولى انما تعبر عن اللغة السومرية ، ومن ثم غان أصعبها لابد وأن مكونوا قد أتوا الى البلاد منذ زمن بعيد . ربما بعشرات السنين ، وربم ممَّات السنين ، قبل ظهور هذه الكتابة .

على أن هناك وجها ثالثا للنظر يذهب أصحابه الى أن السومريين انما كانوا أول من سكن جنوب العراق ، وتستند وجهة النظر هذه أي النشابه المضارى بين حضارة العبيد ، وبين حضارتي أريدو والمحج محمد ، السابقتين لها ، على أن هناك وجها رابعا للنظر يذهب لى أن الهجرة السومرية انما كانت اثناء عصر هنارة العبيد \_ ونيس في بدایته ـ أى فيما بين عامى ٠٠٠٠ ، ٣٥٠٠ قبل الميارد(١) -

---

5. N. Kramer, in JAOS, 63, 1952, P. 191 F.

S. N. Kramer, in AJA, 52, 1948, P. 106-164.

G. Roex, Ancient Iraq, 1980, P. 85-89.

H. R. Hall, Op. Cit., P. 173.

Mackary, in JRAS, 1925, P. 697.

<sup>(</sup>٤) أحمد سليم: المرجع السابق ص ٢٥٢ - ٢٥٤ ، رشيد الماخورى: المرجع السابق ص ٢٥١ ، وكذا

H. Frankfort, Archaeology and The Sumerian Problem, Chicago, 1932,

J Oates, ur and Eridu, in Iraq, 26, 1960.

<sup>5</sup> N Kramer, in AJA, 52, 1948, P. 156-164

على أن الزميل الكريم المرحوم الدكتور محمد عبد اللطيف – طيب الله ثراه – انما يذهب الى أن السومريين انما قد ثبت وجودهم فى جنوب العراق منذ بداية التعبير بالكتابة (الوركاء ٤) ، وبالتالى مقد وجدوا فى جنوب العراق منذ بداية مرحلة ما قبيل الكتابة على الاقل (الوركاء ٥) وربما حلوا به فى عصر حضارة الوركاء الاسبق ، كما يدل على ذلك انتاج حضارة هذا العصر من أساليب حضارية جديدة (٥) ٠

### (٣) دويلات المدن السومرية:

بدأ العصر التاريخي في جنوب بلاد النهرين ، عندما توصل القوم هناك الى الكتابة ، فضلا عن الطوفان الكبير الذي حدث في العاراق القديم ، وقد تميزت بداية العصر التاريخي في بلاد النهرين بما يسمى «نظام حكومات المدن» التي كان لكل منها كيانها المستقل عن حكومات المدن الاخرى في جنوب العراق بسبب الانتقال الى مرحلة المدنية ، وهذا يعنى ببساطة أن القوم لم يستطيعوا في بداية العصر التاريخي أن يحققوا الوحدة السياسية للبلاد ، ومن ثم فقد اعتمدت الحياة السياسية على المارات المدن ودويلاتها فعلا له كما روت الاساطير ودون أن تتطور وأسر حاكمة في كثير من مدن الجنوب العراقي ، وربما كان السبب في ذلك طبيعة هذا القسم الجنوبي من العراقي ، وربما كان السبب في ذلك طبيعة هذا القسم الجنوبي من العراقي ، وربما كان السبب في المساحات الشاسعة من المستقعات دون سهولة الاتصال فيما بين القرى والمدن ، الامر الذي أعاق تحقيق الوحدة السياسية ،

والواقع أن ما نعرفه عن دويلات المدن هذه ، اضأل من أن يستطيع أن يقدم صورة كاملة للحياة السياسية لكل منها ، بله نشأتها ، وربما لا يعدو أسماء ملوك تنتظم فيها أسرات سجل جداولها الكتبة السومريون أنفسهم في الالف الثاني ق٠م ، في تعاقب زمني يشير الى مدة حكم الملك ، ثم الاسرة ، وقد قسمت هذه الجداول الى قسمين ، يفصلهما

<sup>(</sup>٥) محمد عبد اللطيف: المرجع السابق ص ١٦٨٠

حادث جد خطير ، هو «الطوفان» ، وتمثل فترة ما قبل الطوفان العصر الاسطورى ، وما بعد الطوفان انما يمثل العصر التاريخي(٢) •

ومع ذلك فنستطيع أن نقدم صورة مقبولة عن المدينة السومرية ، والتى كانت تتكون من مدينة (وقد أطلق عليها فى السومرية كلمة «أور — Ur » وفى الاكدية «ألو — alu ») ومجاوراتها من الاراضى التى قام سكان المدينة بزراعتها ،و أحيانا كانت حكومة المدينة تضم أكثر من مدينة واحدة ، فضلا عن عدد من القرى التى كانت تتبع المدينة الرئيسية ، مثل حكومة مدينة لمجش التى كانت تضم أراضى «جرسو» و «لجش» و «نينا» (۷) •

هذا وكانت المدينة السومرية — وربما معظم المدن المتأخرة — تتكون من قسمين ، الاول: وهو المدينة الخصاصة التي أطلق عليها في الاكدية «لبي ألي» (Libbi Ali) أو «قابلتي ألي» (Qabalti Ali) ، وهي مصطلحات تدل على القسم القديم للمدينة فحسب ، وتتمثل في هدذا الجزء الاقسام المسورة التي تحتوي على المعابد والقصر ومكاتب الموظفين التابعين للبلاد ، وعلى بيوت المواطنين ، وأما القسم الثاني فهو «الضاحية» ، وتقرأ في السومرية «أور — بار — راا» (ur-bar-ra) بمعنى «خارج المدينة» أي الضاحية التي تتجمع فيها البيوت والمزارع وحظائر الماشية ، ولميست لدينا معلومات عن الحدود التي امتدت اليها هذه الضواحي ، كما لا نعرف ان كانت فيها أسوار ثانوية لحمايتها ، وقواعد أمامية محصنة للحماية التي كانت تسمى «كيدانو» (Kidanu) (۸)

<sup>(</sup>٦) نجيب ميخائيل: المرجع السابق ص ١٠٢ ، عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤٠٠٠

<sup>(</sup>٧) محمد عبد اللطيف: المرجع السابق ص ١٧٦ ، وكذا

I. Jacobsen, in Sumer, 25, 1969, P. 104-106.C. J. Gadd, in CAH, I, Part, 2, Map. 6.

H. Frankfort, CAH, I, Part, 2, P. 92.

<sup>(</sup>٨) ليو أوبنهايم: المرجع السابق ص ١٤٠ - ١٤١

هذا وتقع المدينة الرئيسية فى وسط حكومة المدينة ، ويتوسطها معبد لله المدينة \_ أو الآله الرئيسي لحكومة المدينة \_ وكان المعبد يمثل نواة الحياة السياسية والاجتماعية ، كما كان صاحب الارضين فى المدينة ، هذا وكان يوجد بالمدينة الرئيسية \_ المي جانب معبد الآله الرئيسي \_ معابد أخرى لمعبودات ذات صلة بهذا الآله الرئيسي ، وكان لهذه المعابد أملاكها الضخمة ، مما يرجح أن معظم أراضي حكومات المدن فى مطلع المعصر التاريخي انما كانت ملكا لملالهة ، أسوة بما كان عليه الحال فى عصور ما قبل التاريخ ، وخاصة فى مرحلة ما قبيل الكتابة (٩) .

وقد عبر الفكر السومرى أن الانسان انما خلق لخدمة الالهة ، وطبقا لأسطورة سومرية ، فان الاله انليل انما قد شق قشرة الارض بفاس ، ليضرج منها الناس ، كما يضرج النبات ، وأن الالهة قد أحاطت بانليل، ثم سألته أن يجعل لها عبيدا من السومريين الذين يضرجون من الارض ، وطبقا لأساطير أخرى ، فان الناس انما خلقوا ليكونوا عبيدا للالهة ، وليزودوها بما تحتاجه من طعام وشراب (۱۱) ، ومن ثم فقد قسامت جماعات من البشر على الخدمة والعمل في معبد الاله الرئيسي لحكومة الدينة وفي حقوله ، وقد أشرف عليهم جماعة من الملاحظين على رأسهم الدينة وفي حقوله ، وهو الرئيس الادارى لمعبد الدينة ، والمسئول عن شئون ألى «سانجا» ، وهو الرئيس الادارى لمعبد الدينة ، والمسئول عن شئون معبد الاله وأملاكه ، فضلا عن الاعمال الزراعية وشيق القنوات والقامة الجسور وتتبييد الابنية وغيرها من الاعمال المتصلة بنشاط المعبد (۱۱) .

على أن السلطة السياسية في حكومة المدينة انما كانت تقوم بها في

<sup>9)</sup> H. Frankfort, in Before Philosophy, (Penguin Books), 1954, P. 201.

H. Frankfort, The Birth of Civilization in The Near East, London, 1951, P. 59.
 ۱۷۰ – ۷۷ ص الترجمة العربية ص ۱۹۶۰ العربية على الترجمة التربية على ال

<sup>(</sup>١١) محمد عبد اللطيف: المرجع السابق ص ١٧٧ ، وكذا

H. Frankfort, Op. Cit., P. 70-71.

S. N. Kramer, The Sumerians, Chicago, 1970, P. 141.

H. Frankfort, in Before Philosophy, P. 202-204.

الاصل جمعية عمومية تضم كل الرجال الاحرار من مواطنى حكومة المدينة – وربما اشترك النساء فيها أيضا – وكان لكبار السن ، وهم أرباب الاسر الكبيرة في المدينة ، مجلس خاص بهم ، كما يبدو أنه قد أسند اليهم التصرف في الشئون اليومية العامة ، كما كانوا يتولون ارشاد الجمعية العمومية ، وأما رجال المدينة ، فهم على الارجح ، جميع الرجال العاملين في مجتمع هذه المدينة ، و الذين يحملون السلاح في حالة الحرب ، وقد ورد ذكر الجمعية العمومية ، وكبار السن في ألدواح عصر ما قبيل الكتابة ، ومن ثم فيمكن القول بأن التنظيم السياسي لحكومة المدينة ، انما قد نشأ مع قيام المدن نفسها (١٢) .

وعلى أية حال ، فان هذا التنظيم السياسى لحكومة المدينة السومرية انما يمثل مرحلة هامة فى تاريخ الفكر الانسانى ، لأنه يشهد بتواجد التفكير الديمقراطى فى بداية المعصر التاريخى ، وانتخاب الحاكم الذى يرأس حكومة المدينة بناء على قرارات الجمعية العمومية ، «اجتمعت كيش ، ورفعوا الى الملكية «أبخور كيش» ، رجل من كيش» (١٢) ، وهكذا كان من حق الجمعية العمومية أن تفصل فى المنازعات ، وأن تصدر القرارات الهامة و وخاصة قرارات الحرب بل ان من حقها - اذا ما تطلبت الحاجة - أن تمنح السلطة العليا فى البلاد (الملكية) لواحد من أعضائها(١٤) ،

ولعل من الاهمية بمكان الاشدارة الى أن رأس الحكومة فى المدينة السومرية ، انما كان يسمى «انسى» ربما بمعنى «النائب» أو «الوكيل» ،

<sup>12)</sup> T. Jacobsen, Primitive Democracy in Ancient Mesopotamia, in JNES, II, 1943, P. 165-166, 172.

H. Frankfort, The Brith of Civilization in The Near East, 1901, P. 68.

H. Frankfort, in CAH, I, Part, 2, 1971, P. 92.

<sup>(</sup>١٣) رشيد الناضورى: المرجع السابق ص ٢٥٢، وكدا

T. Jacobsen, Op. Cit., P. 165, No. 35.

H. Frankfort, Kingship and The Gods, Chicago, 1948, P. 118.

<sup>14)</sup> T. Jacobsen, Op. Cit., P. 172.

اشارة الى وكالته عن معبود مدينته فى حكم بلده وأهلها ، ومن ثم فقد ظلت الصبغة الدينية ألصق بهذا اللقب ، وترتب عليه أن انفسح المجال أمام كهنة الألهة السومرية ، ليكون لهم شأن فعال فى أوضاع دويلاتهم وسياستها ، وظلت معابدهم تخطى بنصيب كبير من ثروات المدن وأرضها وضرائب أصحابها ، حتى أصبحت بأملاكها شبه وحدات اقتصادية وادارية قائمة بذاتها ، ثم مال حكام المدن الى تغليب الصبغة السياسية فى سلطاتهم ، وتلقب كل منهم بلقب «لوجال» بمعنى الرجل العظيم ، وبعا يرادف لقب «ملك» والتسعت سلطاتهم المدنية على حساب سلطان الكهان ، وان ظلوا من الناحية الشكلية يعتبرون ممثلين لمعبوداتهم على الارض ، ويدعون أنهم يصدرون فى تصرفاتهم عن وحيهم ، لا سيما فى فترات الحروب ، ثم تركوا لقب «انسى» لولاتهم الفرعيين ، وان استعادوه لأنفسهم من حين لآخر ، ليؤكدوا صلاتهم بأربابهم وتواضعهم ازاءهم ، وظهرت لهذا التطور فى سلطان الحكام السومريين وتواضعهم ازاءهم ، وظهرت لهذا التطور فى سلطان الحكام السومريين المثلة شرقية أخرى لاحقة لعصورهم ، فلقد بدأ المحكم فى جنوب شبه ألمزيرة العربية بنفس الصبغة ، وتلقب الحكام هناك بلقب «مكرب» (١٦)،

<sup>(</sup>١٥) يذهب الدكتور سامى الاحمد الى أن الملك انما كان حاكما مستقلا يدير أكثر من دويلة مدينة واحدة في وقت واحد ، قد يكون فيه «انسى» تابعا للملك ، واذا جاوزت منطقة حكم الانسى ، ما وراء حدود مدينته ، واعترف به معبد انليل في مدينته نيبور (نفر) فيحمل أنذاك لقب ملك ، ويحمل كل حاكم في مدينته تابعه للانسى لقب حاكم (كورنبتا) ، في وقت كانت فيه ادارة المعبد بيد موظفين يشرف عليهم الانسى ، وكان موظفى الدولة مسئولين أمام الانسى ، ومرتبطين به ويجمعون له الضرائب من القطعان والقوارب ومصايد الاسماك ورسوم الدفن والطلاق (سامى سعيد الاحمد : الادارة ونظام الحكم – من كتاب حضارة العراق – الجزء الثانى – بغداد ١٩٨٥ ص ٩) .

<sup>(</sup>١٦) ظهر لقب «مكرب» في العصر الاول من أدوار التاريخ السبيئي الاربعة ، وذلك في الفترة (٨٠٠ – ٦٥ ق٠٥) ، وفيه حمل حكام سبأ لفب «مكرب» وهو لقب تغلب عليه الصفة الدينية ، وتقابله في العربية الفصحي (مقرب) وهو أمير كان يقوم بذبح القرابين للالهة ، فضلا عن دور الوساطة بين الالهة والناس ، وربما كانت وظيفة المكرب هذه تشبه وظيفة «المزواد» عند المعينيين ، والقضاة عند بنى اسرائيل ، ولقب «ايسى» و «ايشاكو»

ولقب «مزود» ، ثم انتقل هؤلاء وهؤلاء الى ألقاب الملوك ، وأكدوا بها الصبغة الدنيوية في حكمهم (١٧) .

على أن أستاذنا الدكتور الناضورى انما يذهب الى أن ادارة الحكومة في المدن السومرية انما قد تركزت في عدد من المدنيين والدينيين ، فكان المسئول المدني يسمى «انسى» ، وكان مسئولا عن الشئون الزراعية وما تتطلبه من مشروعات تتصل بعمليات الرى ، وأما وظيفة «لوجال» Lugal ، بمعنى الرجل العظيم ، فكان مسئولا عن شئون المدينة ، وخاصة عندما تتعرض الأخطار الحروب ، ثم سرعان ما تطورت هذه الموظيفة لتصبح أن شاغلها انما قد امتدت سلطاته الى أوسع من حكومة المدينة ، فأصبحت تعنى السيطرة على عدد من المدن المجاورة ، وأما الشئون الدينية فقد أصبحت في يد موظف يدعى بالسومرية «ان» على الشئون الدينية فقد أصبحت في يد موظف يدعى بالسومرية (ان) عبر أن تلك الوظيفة الدينية قد تطورت في المراحل الاخيرة من بداية عصر غير أن تلك الوظيفة الدينية قد تطورت في المراحل الاخيرة من بداية عصر الاسرات السومرية ، واقتربت وظيفة أل «ان» من المانب الدنيوى ، وانتقل صاحبها من المعبد الى القصر (١٨) ،

وأيا ما كان الامر ، وسواء أكان حاكم دويلة المدينة «انسى» أو «للوجال» ، فانه لم يصل الى المكم بمقتضى حق الوراثة ، فقد كان مبدأ «الاختيار الالهى» أساسا للملكية فى العراق القديم ، وان كان هذا لا يعنى أبدا أن القوم لم يعرفوا مبدأ الوراثة ، بل ان تعاقب الابناء

عند السومريين ، وكل هذه الالقاب تعطى أصحابها صفة دينية في حكم بلادهم ، أو على الاقل ، اشارة الى القداسة التي يرتكزون اليها في ممارسة هذا الحكم ، دينيا ومدنيا ، ثم سرعان ما تطور لفب مكرب الى لقب ملك في العصر السبئي الثاني (٦٥٠ ـ ١١٥ ق٠م) ، كما تطور لقب «ايسى» الى لقب «لوحال» أو «ملك» (محمد بيومي مهران : تاريخ العرب القديم ص ٢٧١ - ٢٧٢ ، وكذا

J. Hastings, Dictionary of The Bible, 1936, P. 504.

<sup>(</sup>١٧) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤٠٠ - ٤٠١ ٠

<sup>(</sup>١٨) رشيد النَّاضُوري: المرجّع السابقُ ص ٢٥٣٠

للاباء انما كان قائما منذ عصر الاسرات السومرية المبكر \_ كما تشير الى ذلك قائمة الملوك السومرية \_ ومع ذلك فلم يكن مبدأ الوراثة هو أساس الملكية ، وقد فسر نظام المتعاقب بأنه من مظاهر رضى الالهـة عن ملوك الاسرة التى يتعاقب أبناؤها على العرش ، على أن الملكية ، مع ذلك ، فقد بقيت مؤسسة تعتريها جميع ضروب المساكل ، الامر الذى أدى الى أن تضبح أداة اتحاد ، كما كانت في مصر الفرعونية (١٩) .

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن التنظيم السياسى لدويلات المدن السومرية — سواء أكان فى شكل الجمعية العمومية أو الملكية — فقد كان انعكاسا لاغكار القوم الدينية ، ذلك لأن الالهة السومرية انما كانت لها جمعيتها العمومية التى تضم كل الالهة — ذكورا واناثا — وكل له دوره الفعال فى مداولاتها ، وكان على رأس هذه الجمعية العمومية المعبود «أنو» — الله السماء وملك الالهة — الذى أودع أمامه الصولجان والتاج وعصا الراعى ، وقد كانت المعبودات السومرية تصور فى شكل انسانى ، وتحكمهم عواطف انسانية ويرتدون كالبشر زيا مجدولا ، ربما كان من جلد المعنم ، رغم أنه كان يمثل سمات حياة البداوة التى انتهت منذ زمن بعيد ، هذا فضلا عن أن الملكية — كما عبرت عنها اسطورة منذ زمن بعيد ، هذا فضلا عن أن الملكية — كما عبرت عنها اسطورة الساطوة الساماء ، وهى انما تمثل تطورا تاليا للجمعية العمومية (٢٠) ،

وعلى أية حال ، فان قائمة الملوك السومرية ـ وكذا قصة الطوفان ـ انما تقدمان لنا قائمة بأسماء المدن التي قامت فيها الملكية الاولى ، لاول مرة ، في جنوب العراق ، فتروى أنه بعد أن شكلت الالهة (أنو والليل

<sup>19)</sup> H. Frankfort, The Birth of Civilization in The Near East, P. 69-71. وفي الترجمة العربية ص ٩٤ – ٩٤

<sup>(</sup>٢٠) محمد عبد اللطيف: المرجع الاسابق ص ١٨٠ ، وكذا

T. Jacobsen, Op. Cit., P. 167-169.

C. J. Gadd, Op. Cit., P. 102.

S. N. Kramer, in ANET, P. 43.

E. A. Speiser, in ANET, P. 114.

وانكى وننخور ساج) ذوى الرؤوس السوداء (٢١) ، وأوجدت الحيوان ، وأكثرت من النبات ، وبعد أن أنزلت الملكية من السماء ، قام الآله «أنو» بتأسيس المدن الخمس فى ١٠ أماكن طاهرة ، ونادى أسماءها ، وعينها كمراكز للعقائد الدينية ، وأولى هذه المدن هى «أريدو» ، والثانية «بادتيديرا» ، والثالثة «لاراك» ، والرابعة «سيبار» ، والخامسة «شوروباك» (٢٢) ،

هذا وتقدم قائمة الملوك السومرية مدنا أخرى كانت مقرا للملكية في عصر الاسرات المبكر ، بعد الطوفان ، مثل أور وأدب وأكثماك ومارى ، فضلا عما أضافته المفريات من مدن كان لها أهميتها السياسية أو الدينية مثل لجش وأوما ونيبور وأشور (٣٣) .

بقيت الاشارة الى أن مصدر الحكم الملكى انما كان أصلا فى السماء ، مما يشير ضمنا الى أن الالهة – طبقا لمعتقدات السومريين – انما كانت هى التى تحكم البشر ، وأنها – بمقتضى هذا الحق – تفوض أو تختار من بينهم من يمارس هذه السلطة على الأرض ، وهم الحكام والملوك الدنيون (٢٤) ، وهذا يعنى – من ناحية أخرى – أن «الملكية» هى التى انذلت من السماء – وليس الملك – ومن ثم هلم ينظر الى الملك فى العراق

<sup>(</sup>٢١) كان أصحاب الرؤوس السهوداء يسكنون أرض سودر ، وهم ليسوا ساميين ولا آريين ، ولغتهم ليست سامية أو «هندوأوربية» ، وربما كانت كتابة الوركاء التصويرية سومرية ، ومن ثم فان هؤلاء القوم ربما كانوا في جنوب العراق القديم منذ الفنرة الاخيرة من عصر الوركاء ، وربما منذ فترة مبكرة من الالف الرابعة قبل الميلاد ، على أن تعبير «أصحاب الرؤوس السوداء» ، وان كان يعنى السومريين ، فربما يعنى كذلك سكاس سومر وأكدمعا ، وربما يشير في هذا النص الى البشر عامة

H. Frankfort, The Art and Architecture of The Ancient Orient, P. 235, No. 2).

<sup>(</sup>J. Finegan, Op. Cit., P. 29

<sup>22)</sup> S. N. Kramer, Op. Cit., P. 43.

<sup>(</sup>٢٣) محمد عبد اللطيف: المرجع السابق ص ١٨٥٠

<sup>(</sup> ٢٤/ فاضل عبد الواحد: المرجع السابق ص ٧٠٠

القديم كاله ، وانما كنائب عن الآله ، وان كانت قصة سيدنا ابراهيم عليه السلام تشير الى تأليه الحكام في العراق القديم (٢٥) .

هذا وتشير قائمة الملوك السومرية الى أرقام خيالية حددتها كفترة حكم الملوك الثمانية الذين قالت عنهم أنهم حكموا قبل الطوفان ، حيث خصصت لهم فترة ٢٤١٢٠٠ سنة ، كما أعطت ملوك «كيش» ، والتى نزلت اليها الملكية حمرة ثانية بعد الطوفان ، وعددهم ٢٣ ملكا ، فترة حكم قدرها ٢٤٥١٠ سنة ، ثلاثة أشهر ، ثلاثة أيام ونصف يوم ، وأكبر الظن أن مثل هذه الارقام الخيالية كفترات حكم ، انما تعكس فكرة شائعة عند أكثر الامم القديمة ، مؤداها : أن الانسان في قديم الزمان انما كان يتمتع بعمر طويل ، وصفات جسدية خارقة ، وربما أن جامع قائمة الملوك يتمتع بعمر طويل ، وصفات جسدية خارقة ، وربما أن جامع قائمة الملوك السومرية لم يكن في حوزته غير أسماء ثمانية ملوك من قبل الطوفان ، فاضطر الى تطويل فترة حكم كل منهم ، حتى يغطى الحقبة الزمنية التي تصورها طويلة جدا ، والتي تفصل ما بين ظهور أول سلالة حاكمة وبين حدوث الطوفان العظيم (٢٦) .

غير أن هذا التعليل لا ينطبق على ملوك ما بعد الطوغان ، بل اننا لو جمعنا ما ورد في قائمة الملوك السومرية (٢٧) عن سنى حكم الاسر الاربعة عشر ، والتى حكمت بعد الطوغان ، لوجدناه يتجاور اثنين وعشرين ألف عام ، بينما تقدر الفترة الزمنية التى شهما عصر الاسرات السومرية المبكر حمتضمنا مرحلة ما قبل الطوغان حراكانت في حدود ٥٠٠ الى

<sup>(</sup>۲۵) انظر : محمد بيومى مهران : دراسات تاريخية من القرآن الكريم - الجزء الرابع - بيروت ۱۹۸۸ ص ۱٤٧ - ١٥٦ .

<sup>(</sup>٢٦) فاضل عبد الواحد ص ٦٩ \_ ٧٠ .

<sup>(</sup>٢٧) انظر قائمة الملوك السومرية .

رشيد الناضورى: المرجع السآبق ص ٢٤٦ - ٢٤٨، محمد عبداللطيف: المرجع السابق ص ٢٤٨، وكذا

S. N. Kramer, The Sumerians, Chicago, 1970, P. 328-331.

A. L. Oppenheim, The Sumerian King List, in ANET, P. 265-266

CAH, I, Part, 2, 1971, P. 998-999.

٧٠٠ عام ، وتؤرخ بدايتها بحوالى عام ٣٠٠ ق٠٥ (٢٨) ، ولعل السبب فى هذه المبالغات أن قائمة الملوك السومرية اعتبرت هذه الاسر المحاكمة الاربعة عشر ، قد حكمت متعاقبة ، بينما هى فى الحقيقة كانت متعاصرة ،

وقد أثبتت بعض المصادر أن كثيرا من هذه الاسر الحاكمة انما كان يعاصر بعضها البعض الاخسر •

## (٤) اسرة لجش الاولى (٢٥٢٠ ـ ٢٣٧١ ق٠م):

قامت هذه الاسرة فى مدينة «لجش» – وهى الحبة الحالية على مبعدة ٢٠ كيلا شمال شرق تللو – فى الفترة (٢٥٢٠ – ٢٣٧١ ق٠م) ولم ترد فى قائمة الملوك السومرية ، غير أن الحفريات الحديثة قد كشفت عما خلفه ملوكها من تسجيلات كتابية عن تاريخها فى عصر الاسرات السومرية المبكرة ، وهكذا بدأت «لجش» تاريخها مع فجر الحضارة السومرية ، وظلت طوال تاريخها مدينة سومرية حتى انتهت فى فترة لا تبعد كثيرا عن قيام الاسرة البابلية الاولى (حوالى عام ١٨٩٤م) ، وقد ظلت منذ ذلك التاريخ مهجورة يخيم عليها النسيان حتى شعلها البارثيون فى القرن الثانى الميلادى (٢٩٠) •

وكان «أورنانشة» (Urnanshe) أول ملك ارتقى عرش لجش باختيار احدى الالهات ، وان أشارت النقوش الى اثنين من ملوك لجش من أسلاف «أورنانشة» هما «ان خيجال» و «لوجال شاجنجور» ، غير أنهما لم يجاوزا مرتبة الحكام المحليين ، فضلا عن عدم وجود أية صلة تربطهما بالملك «أورنانشة» ، وعلى أية حال ، فربما كان اختيار «أورنانشة» كملك على لجش بسبب أعماله الخيرة ، حيث تسجل تشييده للمعابد وعمل التماثيل للمعبودات ، فضلا عن تجديد الكثير من دور

<sup>28)</sup> M. Mallowan, Op. Cit., P. 242.

عبد اللطيف: المرجع السابق ص ١٠٤ - ١٠٥ ، محمد عبد اللطيف: المرجع السابق ص ٢٣١ - وكذا (٢٩ محمد CAH, I, Part, 2, P. 998 (Chronological Table of The Sumerian Period).

العبادة ، ومنها معبد نانشة ومصلى ننجرسو ومعبد أنكى ومعبد دموزى \_ آبو ، هذا الى جانب شق القنوات ، وتشييد سور للمدينة ، كما تشير نقوشه الى أن سفن دلمون قد أحضرت له شحنات الخشب ، وهذه أقدم اشارة الى دلمون فى النقوش الميزوبوتامية ، فضلا عما تشير اليه من نفوذ خارجى لأورنانشة ، تجاوز نطاق أرض سومر نحو الجنوب ، وهناك فى مدينة أور لوح حجرى عليه صورة أورنانشة واسمه ، الامر الذى ربما يدل على أنه قد حكم هذه المدينة ، أو أخضعها لنفوذه (٣٠٠) .

وجاء «أكورجال» (Akurgal) على عرش لجش بعد أبيه أورنانشة ، وهناك ما يشير الى أن الرجل قد واجهته بعض الصعاب فى بداية حكمه القصير ، مع «أوش» حاكم مدينة «أوما» (Umma) بسبب المنزاع بين المدينتين على مناطق الحدود (٢١) ٠

وخلف «أكورجال» ولده «اياناتوم» (Eannatum) الذي شغل في بداية عهده بالاصلاحات الداخلية ، كشق القنوات ، وتشييد بئر من الاجر في معبد «ننجرسو» معبود لجش ، فضلا عن اعدادة ما تهدم في بلده على يد أهدل أوما ، على أيدام أبيه «أكورجال» ، وهكذا كان «اياناتوم» — كجده أورنانشة — بنداء عظيما ، بقدر ما كان محاربا عظيما ، وتدل نقوشه على أنه خاض عدة معارك دامية ، على شاطىء نهر الكاربي (Carpe) قهر فيها العيلاميين في الشرق ، كما خاض معدارك أخرى ، أخضع فيها مدن أوما والوركاء وأور وكيش ومارى ، ومن ثم فقد أصبح أهمية شخصية في عصره ، وارتفع بها شأن لجش الى درجة فقد تجعلها زعيمة المدن السومرية ، فضلا عن أن تهبه الالهة «انانا» ملكية كيش ، الى جانب عرش لجش الحش (Carpe) .

<sup>30)</sup> S. N. Kramer, Op. Cit., P. 53, 303-309.

C. J. Gadd, Op. Cit., P. 116-117.

وكذا

G. Bibby, Looking for Dilmun, (Penguin Books), 1972, P. 63.

<sup>31)</sup> S. A. Kramer, Op. Cit., P. 53.

<sup>32)</sup> D. O. Edzard, in Sumer, 15, 1959, P. 23.

S. N. Kramer, Op. Cit., P. 309-310.

على أن أهم حروب «اياناتوم» انما كانت ضد مدينة «أوما» (تل خوخة) \_ وتقع على مبعدة ٣٠ كيلا شمال غرب لجش \_ بسبب النزاع على منطقة الحدود بين المدنتين ، وعلى قناة المياه التي كانت تغذي هذه المنطقة وتسمى ((فرع جرسو)) ، وهي قناة تبدأ عند المدينة القديمة «زابالام» شمالي أوما ، ثم تتجه نحو الجنوب الشرقي ، على مدى ٥٠ كيلا ، حتى تصل الى جرسو ، ثم تنتهى عند «نينا» ، ويبدو أن الحدود كانت في صالح لجش ، ومن ثم فقد رأت أوما أنها تجور على جزء من أراضيها ، ولهذا فقد كانوا كثيرا ما ينتهزون أية فرصة للاغارة على هذه الحدود ، والاستيلاء على الارض المتنازع عليها ، غير أن أهل لمجش انما كانوا ياتبرون هذه الارضين ملكا خاصا لمعبودهم (اننجرسو) ، وبالتالي فان الاستيلاء عليها انما هو بمثابة اهانة لربهم ننجرسو ، وعلى الملك \_وهو نائب الاله \_ أن بثأر لكر المته (٣٣) ٠

وفى الواقع أن قصة الصراع بين لجش وأوما على موارد المياه وحدود الزراعة ، انما قد بدأت قبل ذلك ، عندما كانت مدينة كيش تمارس سلطانا واخسما على سومر فى أيام «مسليم» Mesilim الذى دانت له بالولاء لجش وغيرها من المدن في جنوب العراق ، وفي خلال حكمه كان «لوجال - شاج - انجور» يشغل منصب «ايشاكو» لجش ، ويدين له بالولاء ، وهناك من عهده نص على رأس دبوس نذرى ضخم في لجش يشير الى هدايا أرسلها «مسليم» الى ننجرسو (نين جرسو) رب لجش ، وربما شارك أيضا في ترميم معبده الكبير ، وقد جاء في النص «مسليم ملك كيش ، الذي بني معبد ننجر سو ، قد أودع رأس هذا الدبوس ، حين كان لوجال شاج أنحور ، ايشاكو على لجش) .

وهكذا استطاع مسليم أن يقوم بدور المكم بين أوما ولجش ، وربما كان ذلك بناء على رغبة الفريقين المتنازعين وقد أفلح \_ فيما يبدو \_

C. J. Gadd, Op. Cit., P. 118.

<sup>33)</sup> T. Jacobsen, in Sumer, 25, 1969, P. 103-104.

فى وضع خط للصدود بين المدينتين ، والمق عليه الطرفان فى معاهدة تضمنت ذلك الامر ، وصبعت بالصبغة الدينية ، فلقد كان «انليل» هو الذى أشرف على مؤتمر الصلح ، وقامت المعاهدة بناء على رغبته ، ولما كان لانليل من مكانة بين المعبودات الاخرى ، فقد نفذ «ننجرسو» أوامره ، وأما الملك «مسليم» فقد قام بالدور الذى رسمته له معبودته «كادى» ، ومن ثم فقد قام بتسجيل المعاهدة التي أملاها الالهة أنفسهم ، وهكذا نستطيع أن نخلص من ذلك بحقيقة عن مركز الملكية فى هذه المرحلة مؤداها : أن الملك أو الحاكم (الايشاكو) انما كان وكيلا للمعبود ، أو وزيرا له ، يعرف شئون المدينة ويدبر أمورها طبقا لرغبة الاله ، ومن ثم فأن اشهار الحرب انما كان يعنى حربا بين المعبودات ، كما كان وضع المحدود انما يتم بناء على اتفاق المعبودات كذلك (١٢٠) .

هذا \_ وطبقا لما جاء فى لوحة العقبان (٣٥) \_ فلقد قام ((ایاناتوم)) بحملة على مدینة (رأوما) فأوقع بها هزیمة منكرة وذلك بسبب اعتداء (رأوما) على منطقة ((جو ادین)) (Gu - edin) والتى وصفت بأنها كانت اقطاعیة خاصة للمعبود (ننجرسو) ، وبسبب رفع لوح الحدود الذى كان قد أقر هناك بین البلدین على ید ((مسلیم)) ، ثم غزا سهل لجش ،

(٣٤) نجيب ميخائيل: المرجع السابق ص ١٠٦ - ١٠٨، وكذا عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤٠٠، وكذا

G. A. Barton, The Royal Inscriptions of Sumer and Akkad, 1929, P. 2-3. (۳۵) لوح العقبان (The Sttle of The Vultures) الوح حجرى (۳۵) أقامه «اياناتوم» عند الحدود القديمة بين لجش وأوما نخليدا لذكرى انتصاره على أوما ، وقد عثر عليه في حفائر لجش (تلو) ، وهو من الحجرى الجيرى ، وكسراته محفوظة حاليا في متحف اللوفر بباريس ، وقد سمى بلوح العقبان بسبب مناظر مجموعة من العقبان أو النسور مثلت محلقة تحمل في أفواهها ومخالبها صرعى أوما وأشلاءهم ، أما مقاتلو لجش الذين لقوا حتفهم في ميدان القتال فقد صورت نقوش اللوح تكريمهم بدفنهم وتقديم القرابين لهم ، وقد مثل الاله ننجرسو بحجم ضخم ولحية طويلة وقد سجل حاكم أوما على لوح قسمه بكل الالهة آلا يعتدى مسرة اخرى على أراضي الحدود أو جسورها أو قنواتها أو يقتلع ألواح الحدود أمحمد عبد اللطيف : المرحع السابق ص ٢٣٥ – ٢٣٨ ، وكذا (S. N. Kramer, Op. Cit., P. 310-313.

ويبدو أن المعركة أشهرت بكلمة من «ننجرسو» - محارب الليل - وأن الهلاك أهل أوما انما تم بتدخل من الليل نفسه ، ذلك المعبود الهام الذى تتركز عبادته فى نيبور ، وصاحب الكلمة الاخيرة فى اعطاء النصر لن يشاء ، وأن «اياناتوم» كان قد تضرع - قبل بدء القتال - الى ننجرسو ، ملتمسا عونه ومسورته ، وقد تجلى ننجرسو لايانا توم ، وأعلنه أنه هو المختار للانتقام والاخذ بالثأر ، وانبطح «اياناتوم» على وجهه ، وشهد رؤيا ، شهد «ننجرسو» نفسه يقف الى جانب رأسه ، ويعده بالنصر على أعدائه ، وأن «بابار» اله الشمس سيضىء الدينة ، ويقف الى يمينه ليشد أزره ، وقام «اياناتوم» لينفذ ما أمر به المعبود ، وتقدم جيوشه الى أوما .

ودارت المعركة بين الفريقين ، وسرعان ما انتهت بنصر مبين للملك «اياناتوم» على عدوه «أوش» وقتل من أعدالله ٢٦٠٠ رجلا (وفى قراءة أخرى ٢٦٠٠٠ رجلا) ، ثم تقدم نحو أسوار أوما فدكها دما ، وسرعان ما سقطت المدينة تحت بأسه ، فأعمل فيها السيف فى ابادة كاملة كالمعاصفة المجتاحة ، ثم جمع جثث القتلى من رجاله ، وترك القتلى من أعدالله فى العراء ، الا من وجده يشعل الطريق فألقى به خارج الاسوار فريسة للجوارح والمصوارى ، ومن هنا جاءت تسمية اللوحة بلوحة المعقبان .

وكان من نتائج المعركة أن أعيد سهل «جوادين» (جوادنا) فور انتهاء القتال الى لجش ، وبذلك استردت «الضايعة المحبوبة لاننجرسو» ، وأعيدت اليه ، وأعاد «اياناتوم» تخطيط الحدود لصالح دولته ، وأجبر خصومه على عقد معاهدة جديدة أعاد بمقتضاها النصب القديم الى مكانه ، وحفر رجاله خندقا كبيرا على طول المدود ، وأقاموا عدة نصب على امتداده ، وبنوا على جانبيه عدة مزارات لمعبوداتهم لتكون رادعا للعدوان ، ويبدو أنه كان من المفروض أن تجرى المياه الى المخدق من قنوات أوما المهزومة ، وأراد اياناتوم أن يخفف وقع المهزيمة على خصومه فسمح لهم باستغلال جزء من أرض الحدود ، على أن يؤدوا على خصومه فسمح لهم باستغلال جزء من أرض الحدود ، على أن يؤدوا

الضرائب عنها ، وذكرت نصوصه أن رجاله حفروا قناة كبيرة امتدت الى خزان كبير متسع عند مدينته لجش (٢٦) ٠

وهكذا يمكن القول أن لجش في عهد «اياناتوم» قد تحولت من مدينة الى دولة تضم المدن السومرية الكبرى ، ثم اشهرت الحرب على الشمال واستطاعت أن تهزمه ـ أو ترده على الاقل ـ كما أوقفب أطماع عيلام وردتها مقهورة ، وأغلب الامر أن الاستيلاء على أور والوركاء ولارسا وكيش ، وربما اريدو ، حتى تحولت هذه المدائن الى أقاليم تتبع لجش ، قبل أن تحاول كيش وأوبس الدخول في معركة معها ، بقصد صد أطماعها عن الشحمال ، وكانت نتيجة الصراع مع أوما والانتصار عليها ، أن أصبحت لجش زعيمة مدن بابل قاطبة ، وقد عنى «اياناتوم» بتقوية مصونها وخط دفاعها وتدعيم أسوارها ، كما عنى بشق القنوات وتطهيرها ، وتشييد المعابد والهياكل لمختلف المعبودات التى نصرته على أعدائه (٢٧) ،

وخلف «اياناتوم» في حكم لجش أخوه «ايناناتوم» الاول المساتف «ايناناتوم» الاول عجب أن ينتقل العرش الى الاخ ، وليس الى الابن ، غير أن الاخ لم ينل العرش عنوة ،و من ثم نراه يشير في نقش عثر عليه في الحبة بأنه «الاخ المحب لد «اياناتوم» ايشداكو لمشي» (٢٨) •

<sup>(</sup>٣٦) نجيب ميخائيل: المرجع السابق ص ١٠٦ - ١٠٨، ١١٣، ، ١١٥ ، عبد العزيز صالح: المرجة السابق ص ٤٠٢ - ٤٠٤ ، عبد الحميد زايد :الشرق الخالد ص ٣٨ - ٣٩ ، محمد عبد اللطيف: المرجع السابق ص ٣٣٣ - ٣٣٨ ، وكذا

G. Roux, Op. Cit., P. 136-137.

S. N. Kramer, Op. Cit., P. 310-315

M. Lambert, in RA, L, Paris, 1960, P. 141-146.

H. Frankfort, Op. Cit., P. 71-73.

<sup>(</sup>٣٧) نجيب ميخائيل: المرجع السابق ص ١١٨٠

<sup>(</sup>٣٨) نفس المرجع السابق •

وعلى أية حال ، فلقد كان «ايناناتوم» بارا بأربابه ، فأقام لها المعابد وزينها بالذهب والفضة ، وزودها ببعض الملحقات من المخازن والابار ، وهناك نقش على قطعة حجرية يزعم فيه «ايناناتوم» أنه منح ملكيه لجش ، وأنه قبض بيديه على البلاد الاجنبية ، وألقى بالارض العاصية تحت قدميه ، غير أن هناك ما يشير الى أن حاكم أوما قد هاجم لجش على أيامه ، وأنه قد هلك أثناء الدفاع عن مدينته (٢٩) .

وجاء بعده ولده «انتمينا» Entemena الذي استمرت الحرب في عهده بين لجش وأوما ، وقد نجح في قهر عدوه ملك أوما ، الذي فر من الميدالن ، غير أن «انتمينا» استمر في القتال ، حتى في داخل أوما ، ومع ذلك فلم تنته الحرب بين الفريقيين ، ذلك لان حاكم أوما الجديد (ايل) سرعان ما منع الماء عن القناة الى تروى أملاك المعابد في منطقة الحدود ، مدعيا أنه تجرى في أراضيه ، وبالتالى فقد وضع يده عليها ، الامر الذي اضطر «انتمينا» الى شق قناة جديدة من نهر الدجلة مباشرة ليزود القناة التي تروى أراضي الحدود بالمياه ،و انتهى الصراع ، آخر الامر ، باعادة ألواح منطقة الحدود الى مكانها ، فضلا عن تشييد بعض المباني في النطقة الحدود الى مكانها ، فضلا عن تشييد بعض المباني في النطقة الحدود الى مكانها ، فضلا عن تشييد بعض المباني في النطقة الحدود الى مكانها ، فضلا عن تشييد بعض المباني في النطقة الحدود الى مكانها ، فضلا عن تشييد بعض المباني في النطقة الحدود الى مكانها ، فضلا عن تشييد بعض المباني في النطقة الحدود الى مكانها ، فضلا عن تشييد بعض المباني في النطقة الحدود الى مكانها ، فضلا عن تشييد بعض المباني في النطقة الحدود الى مكانها ، فضلا عن تشييد بعض المباني في النطقة الحدود الى مكانها ، فضلا عن تشييد بعض المباني في النطقة الحدود الى مكانها ، فضلا عن تشييد بعض المباني في النطقة الحدود الى مكانها ، فضلا عن تشييد بعض المباني في النطقة المدود الى مكانها ، في المباني في المباني في الفي المباني في المباني في المبانية في المبانية

وجاء بعد «انتمينا» ـ والذي يعد عهده من أعظم العهود في لجش ، حربيا ومعماريا ـ ملوك ضعاف ، بدأوا بولده «اياناتوم الثاني» الذي تجدد على أيامه الصراع بين لجش وأوما ، والذي تشيير نصوصه الى أنه قد استعاد بيوت صناعة الجعة الخاصة بالمعبود «ننجرسو» الامر الذي يشير الى أن «أوما» كانت قد استولت عليها (٤١) .

وجاء بعد «اياناتوم الثاني» على عسرش لجش «انتسارزي»

F. A. Alı, New Text of Enannatum, I, in Sumer, 29, 1973, P. 29.
 M. Lambert, La Period Presargonique, in Sumer, 8, 1952, P. 206

<sup>40)</sup> S. N. Kramer, Op. Cit., P. 314-316 C. J. Gadd, Op. Cit., P 119

<sup>41)</sup> Ibid., P. 213-216.

Enetarza ، وفى عهده فقدت لجش مكانتها المتفوقة ، حتى أنها تعرضت لغارة من جماعة عيلامية ، بلغ عددها ٢٠٠٠ رجلا ، وان انتهى الأمر بقهر هذه الجماعة ، وأسر ٤٥٠ رجلا منها (٢٤) .

وجاء بعد «انتارزی» «لوجال أندا» (Lugal anda) ، وكل م لوجاء بعد «انتارزی» «لوجال أندا» م لومات ا عن عهده القصير الذي لم يتجاوز سنوات سبع ، أن لجش قد تبادات الهدايا مع «أدب» (بين لجش ونييور) (٤٢٠) ٠

وجاء بعده على عرش لجش «أوروكاجينا» (Urukagina) والذي ينطقه البعض (أورو أنيمكينا) (٤٤) وقد انتحل لقب (لوجال) في عام حكمه الثاني ، والذي دام ثمانية أعوام أنجز غيها الكثير من المعابد فضلا عن شق قناتين (٥٤) •

ولم الاهمية بمكان الاشارة هنا ـ وقبل المديث عن الصلاحات أورك جينا الادارية ـ الى أن المكام السومريين انما قد ردوا انتصاراتهم الى أربابهم ، كما حرصوا على استفتاء وحيهم وطلب عونهم ، الامر الذي شجع كهنة أولئك الارباب على أن يتمتعوا بنفوذ كبير في ظل دلوكهم ، وعلى أن يشاركوهم قيادة الجيوش لحماية ذمار مدنهم ، كما شجعهم على أن يشاركوهم الى جانب أسمائهم ، وقد سمحت لهم هذه الاوضاع بأن يزيدوا شراء معابدهم ، ويضاعفوا الترامات المكان ازاءها ، بل ويشتطوا في تحصيل نصيب وافسر من الضرائب على كل ما كبر وصغر ، حتى على جز صوف المعنم ، وعلى طلاق الرجل لزوجه ، وعلى دفن الموتى ٠٠ وهكذا زاد نفوذ الكهان طلاق الرجل لزوجه ، وعلى دفن الموتى ٠٠ وهكذا زاد نفوذ الكهان

وكذا

<sup>42)</sup> S. N. Kramer, Op. Cit., P. 331.

<sup>43)</sup> M. Lambert, Op. Cit., P. 210.

CAH, I, Part, 2, 1971, P. 998.

<sup>(</sup>٤٤) فاضل عبد الواحد :المرجع السابق ص ٧٣٠

<sup>45)</sup> C. J. Gadd, Op. Cit., P. 120.S. N. Kramer, Op. Cit., P. 317,319.

وتضخم ، حتى أصبحوا يشاركون الحكام في أهميتهم ، أن لم يكونوا قد طغوا على نفوذهم (٤٦) ٠

واستمر الوضع هكذا ، حتى جاء «أوروكاجينا» (Urukagina) الذي وجه همه الى الاصلاحات الداخلية ، وتعمد أن يحد من دخل الكهان ، ويمنع الرشا ، ويعزل من حامت الشبهات حولهم من الموظفين ، فأصدر عدة قرارات تحدث في بدايتها عن المساوىء التي سبقت عهده ، وكيف كان الكهنة والموظفون يغتصبون غيها أرزاق العباد ، ويستغلون مزارع المعابد وماشيتها ، كأنما هي ملك خالص لهم ، ويشتطون حتى في أمور الدفن ، وأعلن في أحدها كيف أقر ربه بأسه في قلوب ست وثلاثين ألفا من رعاياه ، وكيف وفقه الى أن يسير على هديه ، ويعيد الاهلين الذين قاسوا المظالم ٠

هذا وتعد اصلاحات «أورو كاجينا» أقدم ما سجله التاريخ من تشريعات ادارية ، وقد اهتم فيها بالقضاء على المفاسد السابقة ، وتخفيف الضرائب عن كاهل الناس ، والعفو عن المسجونين بسبب عدم الوفاء بهذه الضرائب ، كما خفف عن الملاحين عبودية العمل في مراكبهم لملحة نظار الملاحة ، وعن الرعاة عبودية العمل وراء الحمير والأغنام لمصلحة نظار الماشية ، ومنع أثرياء القدوم من أن يشتروا دورا تجاور أملاكهم ، الا برضى من أصحابها ، والا بدغع ثمنها ، وأعلن - أمام ربه ننجرسو (نين جرسو) مسئوليته عن الارامل والايامي ، وعن حماية الفقراء من الاغنياء ، كما خفض مرتبات الكهان الى النصف ، وألزم العرافين في المعابد بتقديم نبوءاتهم بدون من مقابل ، بعد أن كانوا يشتطون في تقدير أجورهم ، والزام الناس بدغعها (٤٧) .

<sup>•</sup> ٤٠٤ عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤٠٤ . وكذا عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤٠٤ ـ ٤٠٥ ، وكذا S. N. Kramer, Op. Cit., P. 317-322.

C. J. Gadd, Op. Cit., P. 142.

M. Lambert, Les reformes d'Urukagina, in Revue d'assyriologie, V, 1956,

على أن انصراف (أورو كاجينا) الى اصلاحاته الداخلية ، فضلا عن عدم الاهتمام بما كان يدور حوله فى (أوما) — عدوة لجش اللدود — انما أعطى الفرصة لحاكم (أوما) (لوجال زاجيزى) لأن يقوم بهجوم خاطف على لجش ، فأضرم النار فيها ، ونهب ثرواتها ، واستولى على معابد الارباب فيها ، وحطم أصنامها ، وقد سجل أحد كتبة لجش ما أصاب بلده على لسان مليكه ، فقال : ((ان رجال أوما باحتياجهم لجش ، انما قد ارتكبوا اثما عظيما ضد ننجرسو ، ان القوة التي منحت لهم ستؤخذ منهم ، ليست هناك من خطيئة أو ذنب على أوروكاجينا ، ملك جرسو ، أما عن (لوجال زاجيزى ، ايشاكو أوما ، ألا فلتحمل ربيته ندايا اثمه فوق رأسه (١٨) ،

## (٥) عهد لوجال زاجيزى وتوحيد المدن السومرية:

عرف «لوجال زاجیزی» Lugal Zaggesi کبطل سومری ، کتب له نجما بعید المدی فی أن یخضع المدن السومریة جمیعا ، وأن یؤسس دولة کبیرة ، وان کان عمرها قصیرا ، لم یتجاوز ربع القرن ، طبقا لما جاء فی قائمة الملوك السومریة ، وان کان عنائل من جعلها ۲۹ عاما (۲۶۰۰ – ۲۳۲۱ ق م) ومن جعلها ۲۱ سنة (۲۹۴۰ – ۲۳۲۱ ق م) ق م) ومن جعلها ۲۱ سنة (۴۹۶ ) وأیا کان الصحیح فی هذه الارقام ، فالذی لاشك فیه أنها کانت أکبر من أیة دولة استطاعت أیة ((دویلة سومریة)) أن تضمها داخل حدودها ، ثم نقل عاصمته من «أوما» المی الورکاء (أوروك) ، واعتبر نفسه ملکا علی سومر (لوجال کالاما) ،

<sup>48)</sup> G. A. Barton, Op. Cit., P. 90-91.S. N. Kramer, Op. Cit., P. 323.

C. J. Gadd, Op. Cit., P. 143.

G. Boux, Op. Cit., P. 138.

<sup>(</sup>٤٩) فاضل عبد الواحد: المرجع السابق ص ٧٢، نجيب ميخائيل: المرجع السابق ص ١٢٧، وكذا

G. Roux, Op. Cit., P. 139.

S. N. Kramer, Op. Cit., P. 59, 323.

CAH, I, Part, 2, 1971, P. 998.

هذا وقد عثر فى نيبور على قطع من أوان تكمل بعضها البعض – وقد كرست لانايل – استطاع الباحثون من ورائها أن يجمعوا نصا بالغ الاهمية عن (الوجال زاجيزى) ، ويبدأ النص بمجموعة من الالقاب تليها قائمة بالبلاد التي أخضعها ، وحدود دولته فى العصر الذى سجل فيه النص ، ثم يقول النص بعد ذلك «عندما عهد انليل رب الدنيا بملكبة هذه الارض الى لوجال زاجيزى ، وهيأ له النجاح فى أعين البلاد ، أقر العدالة فى الارض ، وغلب بأسه البلاد من مشرق الشمس الى معربها ، وفرض الجزى على أهلها ، وحقت الديادة له حينذاك . من البحر الاسفل والدجلة والمفرات الى البحر الاعلى ، واستقرت أحوال البلاد فى سلام ، وسقيت الارض بماء السعادة ، وأحلوه فى هياكل سومر ليكون ايساكو ، وفى الوركاء ليكون كاهنا أكبر ، عنئذ جعل الوركاء تلتمع فرجا ، انه كثور رغع رأس أور الى السماء ، وروى لارسا – مدينة اله الشمس المجوبة رغع رأس أور الى السماء ، وروى لارسا – مدينة اله الشمس المجوبة بماء السرور ، وأما أوما المدينة المحبوبة ، ما فانه رفعها للقوة المهجدة ، ه المحبوبة ، ما فانه رفعها القوة ، والمهجدة ، ه المحبوبة المحبوبة ، ما فانه رفعها القوة ، والمحبوبة ، ما فانه رفعها القادة ، والمحبوبة ، وأما أوما المحبوبة ، والمحبوبة ، و ما فانه رفعها القوة ، و المحبوبة و المحبوبة ، و المحبوبة و المحبوبة ، و المحبوب

ولعل من الجدير بالاشارة هذا أن هناك عبارة غامضة فى النص يذهب فيها لوجال زاجيزى ، أن الليل انما حقق له السيدة من البحر الاسفن الى البحر الاعلى ، أما البحر الاسفل أو الادنى فهو الظيج العربى . وأما البحر الاعلى فهو من الصعوبة بمكان أن يكون «بحيرة رومية» أو «بحر قزوين» ، وانما هو البحر المتوسط ، وهنا يجدر بنا أن نتساءل : هل اشتمات دولة لوجال زاجيزى حقا شمال العراق وسورية حتى شاطىء البحر المتوسط؟ •

فى الواقع أن ذلك مستبعد جدا ، فليس هناك من دليل عليه . أو اشعارة واضحة تؤكده ، بل ان علاقته بـ «أكد» نفسها ليس من دليل عليها كذلك ، وأغلب الامر أن حدوده لم تزد عن بلاد سومر نفسها ، وأن النص لا يحتمل هذا التخريج ، خاصة وأننا سنلتقى بعد قليل بمدينة كيش تبسط سيادتها على بابل الشمالية ،

وأيا ما كان الامر ، فسرعان ما ينتهى حكم «لوحال زاجيزى» – وهو الملك الوحيد فى أسرة الوركاء الثالثة – على يد «سرجون» الاكدى ، وكان هذا فى الواقع أمرا خطيرا ، فهو يعنى أولا : انتقال السلطة من السومريين الى الساميين ، وهو يعنى ثانيا : نهاية عصر الاسرات المبكر لمكومات المدن فى تاريخ العراق القديم ، وبداية عصر جديد ، يتغير فيه النظام السياسى للبلاد ، حيث تنتقل من حكومة المدينة الى حكومة الدولة ، الامر الذى تم على أيدى الساميين ، دون سواهم من سكان العراق القديم ، حتى هذه الفترة (٥٠٠) •

<sup>(</sup>٥٠) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤٠٤ - ٤٠٦ ، نجيب ميخائيل: المرجع السابق ص ١٢٧ - ١٢٨ ، وكذا

G. Roux, Op. Cit., P. 139.

S. N. Kramer, Op. Cit., P. 58-59, 323-324.

C. J. Gadd, Op. Cit., P. 143.

G. A. Barton, Op. Cit., P. 98-99.

البابالثالث

العصر الاكسدى ( ۲۳۷۰ ـ ۲۲۳۰ ق٠م )



الفصّل لأول السياسة الداخلية



## (١) الساميون في جنوب العراق:

منذ الالف الرابعة قبل الميلاد ، بدأت هجرات الساميين من موطنهم الاصلى فى شبه الجزيرة العربية (۱) ، الى سهل دجلة والفرات فى موجات متتابعة ، وقد أشرنا من قبل ، الى وجود علاقات بين سكان شرق الجزيرة العربية ، وسكان جنوب العراق من أولئك الذين كانوا يحترفون المويد وجمع الغذاء ، وأن مجموعات بشرية من شرق الجزيرة العربية قد هاجرت الى السهل الفيضى القريب منهم ، وساهمت بذلك فى خلق نوع من التفاعل الثقافي ، ومن ثم فهناك تبادل بين جنوب العراق وشمال شرق الجزيرة العربية فى الادوات الحجرية والمنتجات البحرية ابان عصر العبيد ، وربما أدى هذا التبادل الى هجرات دورية حدثت على المدى الطويل من شرق الجزيرة العربية تجاه الوادى الغريني فى جنوب العراق المالية المناق المناق

وأكبر الظن أن مواطن الاستقرار التى تنتمى الى حضارة العبيد فى بلاد العرب \_ وخاصة تلك التى تقع على طول الساحل \_ قد تبادلت المواد الخام مع مثيلاتها فى جنوب العراق ، فلقد كانت مواد التبادل هذه تتمثل فى الاصداف واللائى والمنتجات البحرية الاخرى ، فضلا عن المواد الحجرية المنتجة من سواحل شبه الجزيرة العربية ، هذا فضلا عن أن وجود حجر الاوبسيديون فى مواقع الجزيرة العربية ، انما هو دليل على العلاقات بين هذه الاخيرة وبين الشمال عن طريق جنوب العراق .

<sup>(</sup>۱) قدم الباحث دراسة مفصلة عن موطن الساميين الاصلى (محمد بيومى مهران: الساميون والاراء التى دارت حول موطنهم الاصلى ـ الرياض ١٩٧٤) .

<sup>2)</sup> A. H. Masry, Prehistory in Northeastern Arabia, The Problem of Interregional Interaction, Miami Florida, 1974, P. 1-19.

ولعل من الجدير بالاشارة أن الفترة التي بدأت تتكون فيها المدن في العراق ، انما قد توافقت زمنيا مع فترة اختفاء حضارة العبيد في الجزيرة العربية ، الامر الذي قد يشهر التي أن هجرة كبيرة من سكان شرق الجزيرة العربية قد نزحت الى العراق القديم في نهاية الالف الرابعة قبل الميلاد ، وهذا يتفق مع ما افترضه العلماء من أن تدفق السكان على سهول العراق ، انما كان حاسما في قيام الراكز المدنية هناك (٢) ،

وهكذا \_ وبمرور الايام \_ استطاع هؤلاء القادمون من شبه المجزيرة العربية أن يكونوا لهم \_ الى جانب السومريين \_ مدنا ، لكل منها أمير يحكمها ، ومعبد تقام فيه طقوسها ، واله يحميها ، وكان الساميون الاوائل أقل حضارة من السومريين ، فأخذوا عنهم الكتابة والعمارة والدين والنظم الادارية ، ثم سرعان ما بدأت المدن السومرية ترتطم بمنافسة خطيرة من مدن الساميين \_ الاكاديين \_ ثم أبدى الاكاديون (الاكديون) تفوقا عسكريا ساحقا انتهى بهم الى السيطرة على البلاد ، على أيام أول ملوكهم «سرجون الاول» (٢٣٧٠ \_ ٢٣٧٠ وق٠م) ق٠م)

على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب الى أن الساميين ، ربما كانوا هم الذين سبقوا السومريين الى جنوب العراق القديم ، فلقد وجدت فى أقدم الوثائق السومرية من الالف الثالثة قبل الميلاد ، أسماء وكلمات سامية متفرقة ، مما دفع البعض الى القول بان أصحابها هم أسلاف الساميين الذين سبقوا السومريين فى الاستيطان بالقسم الجنوبي من السهل الميزوبوتامى ، وفرضوا كلماتهم على اللغة السومرية ، ومن هذه انكلمات غير السومرية تسميات نهرى دجلة والنرات وعديد من مدن جدوب العراق ، فضلا عن أسماء بعض الحرفيين مثل الفلاح والراعى

<sup>3)</sup> Ibid., P. 19-20.

<sup>(</sup>٤) حسن ظاظا: الساميون ولغاتهم ـ الاسكندرية ١٩٧١ ص ٣٤٠

والنساج وصانع السلال والتاجر والنجار ، ويبدر أن بعض أسماء هؤلاء المرفيين ساميا ، وخاصة «نانجار» والتى تعنى فى لغتنا العربية «نجار» (٥) ٠

وهناك منذ بداية العصر التاريخى الكثير من الأسماء السامية ، مثل «(ايل)) بمعنى اله ، وقد اتخذت كتسمية لالمه سامى ، وكذا «الوليم» ، وهو اسم سامى حمله ملك اريدو ، وهو اقدم ملك لأول حكومات المدن التى نزلت عليها الملكية ، كما كان نزول الملكية للمرة الثانية بعدد الطرفان ، فى مدينة «كيش» التى يبدو أنها كانت مركزا للعناصر السامية ، فقد حمل أكثر من أثنى عشر من ملوكها الثلاثة والعشرين أسماء سامية ، بل وقد انفردت كيش ، دون غيرها من مدن جنوب العراق التديم بقيام أربع أسرات حاكمة ابان عصر الاسرات السومرية المبكر ، الامر الذى يشير ، دونما ربب ، الى مركزها المتفوق (٢) •

وعلى آية حال ، فان تجمع المناصر السامية انماكان فى جنوب العراق ، وذلك لمجاورة هذه المنطقة منطقة الفرات الاوسط التى وفدت منها الهجرات السامية التالية ، منذ مطلع الالف الثانية قبل الميلاد ، ومن ثم فقد أطلق على هذه المنطقة و وتضم بابل وكيش وأكد و «أرض أكد» ، بينما أطلق على القسم المجنوبي والذي يمتد من نيبور شمالا ، وحتى اريدو جنوبا و «أرض سومر» ، وعلى أية حال ، فرغم أن التوزيع المغرافي للمواقع الاثرية التي وجدت بها النصوص التي تذكر أسماء الاعلام السامية انما يدل على أن الاكديين انما كانوا منتشرين في رقعة جغرافية واسعة نسبيا ، فانه من الصعوبة بمكان تحديد فواصل محددة

<sup>(</sup>۵) محمد عبد اللطيف المرجع السابق ص ۱۸۲ ـ ۱۸۳ ، وكذا S Lioyd and F. Safar, Op. Cit., P. 156-157.

S. N. Kramer, The Sumerians, Chicago, 1970, P. 41.

<sup>(</sup>٦) عبد الكريم عبد الله : مالامح الوجود السامى فى جنوب العرائي قسل تأسبس الدولة الاكدية ـ مجلة سومر ـ العسدد ١٠٠ ـ علم ١٠٠٠ ص ١٥٠ ـ ١٠٠ ، وكذا

M. Mallowan, in CAH, I, Part, 2, 1971, P. 272. C. J. Gadd. Op. Cit., P. 109.

لمناطق الاستقرار السامى والسومرى فى عصر الاسرات المبكر ، خاصة وأن الاسماء السامية وردت فى أسرات الوركاء وأور السومرية ، كما وردت الاسماء السومرية فى أسرة كيش ، هذا فضلا عن أن مدينة سيبار وهى فى شمال أكد ـ ترد فى أسطورة المطوفان السومرية ، كواحدة من المدن المسومرية الخمس التى نزلت عليها الملكية من السماء (٧) •

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أننا لا نستطيع أن نؤكد أن «الاكديين» انما كانوا ينتمون أصلا الى «المارتو» الساميين ، الذين وجدوا على التخوم الغربية لمنطقة الفرات الاوسط ، وقد وصفهم السومريون بالبداوة (۱) ، غير أن مثل هذا الافتراض انما يبدو مقبولا ، فلقد تركزت العناصر السامية التي نزحت الى السهل الميزوبوتامي ف تواريخ لاحقة – وخاصة الاموريين – في نفس المنطقة التي وجد فيها «المارتو» ، كما تعتبر شبه الجزيرة العربية – وخاصة أطرافها الشمالية – هي المنطقة التي صدرت عنها الهجرات السامية في العصر التاريخي ، ونقرأ في نقش مشهور للملك الاكدى «سرجون الاول» ، ما العاريخي ، ونقرأ في نقش مشهور للملك الاكدى «سرجون الاول» ، ما العربيسة (۱) ،

هذا فضلا عن أن الاموريين انما قد وجدوا فى نفس المنطقة التى شغلها «المارتو» Mar-Tu وأنهم قد هدوا أسرة أكد نفسها ، الامر الذى اضطر الملك الاكدى (شاركالى شارى) (٢٠٥٤ – ٢٢٣٠ ق٠م) خامس ملوك هذه الاسرة الى القيام بحملة ضدهم ، وتفيد تسمية العام الثانى من حكمه بأنه العام الذى «قهدر أمورو عند باصار» فيه ،

<sup>(</sup>۷) فاضل عبد الواحد على : السومربون والاكديون \_ كنساب العراق التاريخ \_ بغداد ۱۹۸۳ ص ۷۶ ، وكذا S. N. Kramer, in ANET, 1966, P. 43.

<sup>8)</sup> S. N. Kramer, The Sumerians, Chicago, 1970, P. 286-287.
( ٩) سبتينو موسكانى: الحضارات السامية القديمة ـ نرجمه وزاد علبه السيد يعقوب بكر ـ القاهرة ١٩٦٨ ص ٥٣ ـ ٥٥ ، حسن ظاظا: المرجع السابق ص ١٢٦٠٠

و «باصار» اسم مكان يضم مجموعة من التلال فى الصحراء السورية العربية ، ويطلق عليه حاليا اسم ((جبل بشرى)) ، ويقم الى الجنوب الغربي من مصب نهر بلخ (بالخ) فى المفرات ، فى غرب «دير الروز» الحالية ، ومن المؤكد أن جهد «شار كالى شارى» انما كان جهدا دفاعيا ، ذلك لان الرجل لم ينتقل بعد ذلك الى منطق أبعد فى الشمال الغربي ، كما يرجح أن الهدف من الحملة انما كان صد خطر الاموريين الساميين الذين يبدو أنهم أرادوا الافادة من ضعف دولة أكد ، والنزوح الى السهل الميزوبوتامي بغية تحقيق حياة أفضل لأنفسهم (١٠) .

وسرعان ما ازداد خطر الاموريين فى أخريات الالف الثالثة قبل الميلاد ، وانتهزوا فرصة انهيار أسرة أور الثالثة (٣١١٣ - ٢٠٠٦ ق٠م) ثم سقوطها على أيدى العيلاميين ، لينزحوا نحو السهل الميزوبوتامى ، ويقيموا لهم حكما فى كل من أشور وبابل (وتسمى فى اللغة البابلية «باب الله) فى بداية الالف الثانية قبل الميلاد (أسرة بابل الاولى) (١١) ،

## (٢) سرجون الأول (٢٣٧٠ ـ ٢٣١٥ ق٠م):

كان سرجون الاول أول زعيم سامى استطاع أن يؤسس أول دولة كبيرة فى العراق القديم ، كتب لها نجحا بعيد المدى فى تشكيل مستقبله السياسى خلال غترة تزيد عن القرن ونصف القرن ، وفى أن تذهب بولاء الافراد والجماعات لمدنهم وزعمائهم المحليين ، الى الولاء للدولة فى

<sup>(</sup>١٠) محمد بيومى مهران : مصر والشرق الادنى القديم ـ الجزء الثامن ـ بـلاد الشام ـ الاسكندرية : ١٩٩ ص ٦٢ ـ ٦٣ ، محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص ٢٩٤ ، وكذا

C. J. Gadd, The Dynasty of Agade and The Gutian Invasion, in CAH. I, Part, 2, Cambridge, 1971, P. 455.

J. Bottero, Syria at The Time of The Kings of Agade, in CAH, I, Part. 2, Cambridge, 1971, P. 327.

<sup>11)</sup> W. Hinz, Ptrsia, C. 2400-1800, in CAH, I, Part, 2, Cambridge, 1971, P. 659.

S. N. Kramer, The Sumerians, Chicago, 1970, P. 71.

مجموعها ، ولحاكمها الاعلى الكبير ، ودعت الى نــوع من تعظيم أولى الامر الكبار ، زكى لدى بعض أهل العراق القديم فكرة تقديس الحكام ونعتهم بنعوت الربوية ، وان لم يسلم جميعهم بهذه الفكرة على سواء ، وأدخلت معها ألفاظ ومسميات سـامية وجدت سبيلها الى لغــة الدين والاجب وأسماء الافراد ، فأدخلت الى الدين اسمى «سين» و «شمش» ربى القمر والشمس ، الى جـانب اسميهما السومريين القديمين «ننا» و «أوتو» واسم المعبودة «عشتار» ربة الزهرة ، التى نافست «انانا» السومرية ، ثم حلت محلها ، كما أدخلت معها بعض صفات ربانية مثل «بعل» بمعنى سيد ، و «ايل» (أو ال) بمعنى اله ، وألقابا كهنوتية مثل «اشبيو» بمعنى كهنة الطقوس ، وعددا كبيرا من أسماء الافراد ، كان من أطرفها اسم يقرب من اسم «اسماعيل» وذلك فضلا عن لقب (شارو) بمعنى ملك ، وقد حل محل لقب «لوجال» السومرى (١٢) ،

هذا \_ وطبقا لما جاء فى قائمة الملوك السومرية \_ فان (سرجون) \_ وصحة اسمه فى اللغة الاكادية (شرو \_ كينو) \_ ومعناه حرفيا (الملك المكين) أو ((الرئيس القوى)) \_ ومن الواضح ، فيما يرى الدكتور حسن ظاظا ، أن هذا لم يكن اسمه ، وانما لقبه بعد توليه الحكم المطلق فى العراق ، وأنه (أى سرجون) هـو الذى أسس مدينة (أكد) \_ كما ينطق اسمها فى الاكادية ، و ((أجادة)) فى السومرية \_ وتقم على مقربة من (كيش) فى جنوب العراق ، فى نقطة غير محددة بعينها على مقربة من «كيش» فى جنوب العراق ، فى نقطة غير محددة بعينها على وجه البقين ، وان رأى ((أندريه بارو)) أنها ربما كانت قرية الدين ، وتقع على مقربة من ناحية اليوسفية ، وعلى مبعدة ١٨ كيلا غربى بغداد ، فيما يرى آخرون ، وأنه قد حكم ٥٦ عاما ، وأن أباه كان بستانيا ، وأنه فيما يرى آخرون ، وأنه قد حكم ٥٦ عاما ، وأن أباه كان بستانيا ، وأنه فيما يرى آخرون ، وأنه قد حكم ٥٦ عاما ، وأن أباه كان بستانيا ، وأنه فيما يرى آخرون ، وأنه قد حكم ٥٦ عاما ، وأن أباه كان بستانيا ، وأنه فيما يرى آخرون ، وأنه قد حكم ٥١ عاما ، وأن أباه كان بستانيا ، وأنه فيما يرى آخرون ، وأنه قد حكم ٥١ عاما ، وأن أباه كان بستانيا ، وأنه فيما يرى آخرون ، وأنه قد حكم ٥١ عاما ، وأن أباه كان بستانيا ، وأنه فيما يرى آخرون ، وأنه قد حكم ٥١ عاما ، وأن أباه كان بستانيا ، وأنه فيما يرى آخرون ، وأنه قد حكم ١٩ عاما ، وأن أباه كان بستانيا ، وأنه في خان حامل الكأس للماك «أور \_ زابابا» (١٠٠) .

<sup>(</sup>١٢) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤١٦

<sup>(</sup>۱۳) آندرية تأورو: بلاد أنسور ترجمه عيسى سلمان وليم التكريتي بغداد ١٩٨٠ ص ٣٣١ ، محمد عبد القادر: الساميون في التكريتي معدور القديمة ص ٦٩ ، حدن ظاظها: المرجم السابق ص ٣٥-٣٥ ، وكذا

L. Weidner Das Reich Sargons Von Akkad, in AFO, 16, 1952 P 1-24.

هذا وقد كشف فى «نيذوى» عن رأس أغلب الظن أنها تمثل «سرجون» ، وهى محفوظة الان بمتحف بغداد ، وتمثل شخصية حقيقية عاشت فى النصف الثانى من الالف الثالثة قبل الميلاد ، وتلفت هذه الرأس نظر مشاهدها ، على الرغم من ضياع التطعيم الخاص بالعينين ، ولكن ما زال على الوجه مسحة من خرم وعزم ، وعلى فمه ابتسامة هادئة رقيقة ، وقد ربط شعره بعصابة عقدت عند قفا رقبته بتسريحة شعر ثبتت بثلاث حلقات من ذهب ، وأما لحيته فشعرها منظم فى هيئة خصلات تعبر عن عظمته وقوته ، ووضعه على رأس أسرة سطرت لوطنها صفحات من المجد والفخار (١٤) ،

وعلى أية حال ، فالذى لا ريب فيه أن سرجون الاول أوالاكبر ، انما كان قائدا عظيما ، كما كان أول من فكر فى نقل العراق من نظام الامارات أو الدويلات الصغيرة المستقلة الى وحدة اقليمية ووطنية ضخمة ، ومن ثم فقد اتخذت سيرته فى الاجيال التى جاءت من بعده صورة أسطورية ، وكثرت من حوله الاشعار والاغنيات التى يبدو فيها ، وقد تحول الى ما يشبه شخصية عنترة بن شداد أو أبو زيد الهلالى فى الاساطير الشائعة عندنا ، وقد وردت أصداء من ذلك فى بعض النقوش التى عثر عليها فى بلاد أشور فى شمال العراق وفى بقايا الحيثيين فى تركيا وسورية ، وفى نقوش تل العمارنة فى مصر (١٥٠) .

هذا وقد حدثنا سرجون نفسه عن نفسه ، بأنه قد نشآ فى بيئة متواضعة ، وأنه لم يعرف أباه ، وأن أعمامه استحبوا حياة الجبال ، وأن أمه وضعته خفية فى مدينة «أزوبيرانو» (Azupiranu) على ضفة الفرات ، ثم وضعته فى سلة من قصب دهنت بالقار ، وألقت بها فى

ا عبد الحميد زايد الشرق الخالد ص ٦٤ ، وكدا M. Mallowan, Op. Cit., Pl. 122.

عسن ظاظا : المرجع السابق ص ٣٥ ، وكذا (١٥) S. Moscati, Histoire et Civilisation des Peuples Semitiques, Paris, 1955 P. 52

النهر ، فاحتمله الماء حتى انتشله فلاح مبارك يدعى «اكى» ، وهو يعمل بشادوفه على ضفة النهر ، فاتخذه ولدا ، وعلمه صنعة البستانى ، ولما بلغ أشده أحبته ((عشتار)) فجعلت منه ملكا ، ويبدو أن سرجون لم يقصد بهذه الرواية اظهار التواضع ، بقدر ما تعمد تأكيد عصاميته ، ورعاية الربة له ، ووصوله الى العرش بفضل تأييدها .

على أن أسطورة أخرى تذهب الى أن سرجون انما كان بستانيا ، ثم أصبح ساقيا للملك «أور — زبابا» (Ur - Zababa) ، ملك كيش ، وأنه ثار ضد مولاه ، واستطاع أن يخلعه ويعتلى العرش من بعده ، ذلك لانه كان يقوم بالخدمة في معبد الاله السامي «مردوك» (مردوخ) في مدينة بابل ، وأنه قد أحسن عمله ، فتقبله مردوك قبولا حسنا ، ومن ثم فقد جعله سيدا على البلاد في مكان مولاه («أور — زبابا») الذي أراد الاخلال بطقوس عبادة مردوك بتغيير قربان الشراب بمعبده (١٦) ،

على أن انتقال العرش من «أور – زبابا» ملك كيش الى سرجون ملك أكد يتعارض وما أوردته قائمة الملوك السومرية التى ذكرت خمسة ملوك بعد «أور – زبابا» (هم سيمودارا – أوسيو أتار – عشتار – موتى – ايشمى شمش – نانيا) ، ويعلل بعض الباحثين ذلك بان «سرجون» الاكدى ، انما كان فى هذه الفترة المبكرة من حياته السياسية ، مجرد مناوى السلطة الحاكمة فى كيش ، وأنه لم يكن قد أقدم بعد على الانقضاض عليها واسقاطها ، على أن هناك آخرين يذهبون الى أن سرجون لم يحظ بمركز متفوق فى أول عهده ، ربما لأنه شعل وقت ذاك سرجون لم يحظ بمركز متفوق فى أول عهده ، ربما لأنه شعل وقت ذاك

<sup>(</sup>١٦) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤١٦ ، فاضل عبد الواحد: المرجع السابق ص ٧٥ ، وكذا

G. Roux, Op. Cit., P. 145-146.
 S. N. Kramer, Op. Cit., P. 324.
 C. J. Gadd, Op. Cit., P. 418-422.
 E. A. Speiser, in ANET, 1966, P. 119.
 E. Weidner, Op. Cit., P. 1-24.

J. Lewey, in Hebrew Union College Annual, 19, 1946, P. 420, 480.

ببناء عاصمته الجديدة «أكد» (أجادة) والتى لم ينتقل اليها الا بعد أن فرض نفوذه على البلاد فى اعقاب انتصاره على «لوجال زاجيزى» ملك الموركاء (على مبعدة ٦٠ كيلا من مدينة السماوة ، ١٢٨ كيلا شمال غرب أور) ، ثم القضاء على مقاومة المدن السومرية المناوئة ٠

وأيا ما كان الامر ، فالذى لا ريب فيه ، أن سرجون الاكدى هذا ، انما يعد بحق واحدا من القادة السياسيين والعسكريين العظام فى التاريخ القديم ، وأنه قد كتب له نجما بعيد المدى ، وفى غضون فترة قصيرة ، فى أن يبسط نفوذه على كل بلاد سلومر ، حتى أن أحد النصوص السومرية انما يشير الى قول مأثور ((أنه غسل سلاحه فى مياه البحر السفلى)) أى فى مياه الخليج العربى (١٧) .

<sup>(</sup>١٧) فاضل عبد الواحد: المرجع السابق ص ٧٥ ، محمد عبد اللطيف: المرجع السابق ص ٢٤٩ ، ٢٥٦ ، ٢٥٠ . . . .

A. L. Oppenheim, in ANET, P. 267.

S. N. Kramer, Op. Cit., P. 324.

A. L. Oppenheim, ANET, P. 267.
 C. J. Gadd, Op. Cit., P. 435.

W. W. Hallo and W. K. Simpson, Op. Cit., P. 59.

الثالث ص ١٩٦) أنظر التفصيلات (محمد بيومي مهران - مصر - البصرة المراد (١٩) الخضارة المصرية الحزء الثاني ص ٦٣ ، وكذا الثالث ص ١٣ ، الحضارة المصرية الحزء الثاني ص ٦٣ ، وكذا J. H. James, in CAH, II, Part, 2. Cambridge, 1973, P. 307.

A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 354.

هذا وقد اتجه سرجون — بعد القضاء على «لوجال زاجيزى» الى الهجوم على بقية المدن السومرية الهامة — الى أور ولجش وأوما — فأحرز عليها نصرا مؤزرا ، بل ان نصوصه انما تشير الى أنه قد دك هذه المدن ودمر أسوارها ، وهكذا أصبح سرجون سيدا على كل أرض سومر ، ومنحه انليل كل المنطقة من البحر العلوى الى البحر السفلى (٢٠٠) — أى من البحر المتوسط الى الخليج العربى — وحق له حينذاك لقبه الذى ادعاه لنفسه ، وهو لقب «ملك أرض سومر وأكد» ، وتوفرت لدولته الموحدة منذ ذلك الحين امكانات بشرية وموارد مادية ضخمة ، لم تتهيأ لدويلات المدن السومرية أو السامية القديمة قبل عهده ، كما توفرت لها السيطرة على شرايين التجارة فى بلاد النهرين كلها (٢١) .

ولعل من الجدر بالاشارة أن سرجون انما قام بكثير من الاصلاحات الداخلية ، ففى الناحية الادارية ، لم يعتمد على ولاء المدن السومرية كثيرا ، بل انه كون له أتباعا يدينون له بالولاء ، ثم أقطعهم قسم ما من الارضين التى كانت تتبع المعابد من قبل الامر الذى أثار عليه الكهان فيما بعد ، فانضموا الى الثائرين ضده وفى الواقع فان أى فاتح ما كان بمستطيع أن يطمئن على ولاء المدن المغلوبة ، وأكبر المظن أن مرجون انما قد أنشأ حاشية خاصة به ، مستغلا فى ذلك روابط الدم والنسب بالمعنى الواسع للعصبية القبلية ، الامر الذى يشير بوضوح الى أن الملوك الاكديين قد تعمدوا محاباة العنصر الاكدى على حساب العنصر السومرى ، وأسرفوا فى تأكيد مظاهر سلطانهم الفردى ، بحيث أصبح من رجال حاشيتهم من يسمى واده (شروكين ايلى) بمعنى «سرجون الهي» ، وأصبح أنصار «نارام المين» فيما بعد ، يرمزون اليه ، كما لو كان «اله أجاده ، واله بلده» ، وصوروه بتاح الارباب ، على حين أصبح حكام المدن فى عهده يلقبون «بخدم الملك أو عبيده» وكان فى هذا

<sup>20)</sup> C. J. Gadd, Op. Cit., P. 421-422 S. N. Kramer, Op. Cit., P. 324.

التطور ما يفسر تذمر أهل المدن السومرية ذوى الحضارة القديمة ، من حكم الاكديين ومحاولاتهم المتكررة للانسلاخ عن جسم الدولة منذ أواخر عهد سرجون نفسه (٢٢) •

هذا وقد حاول سرجون أن يكسب ولاء عامة القوم . ومن ثم فقد عمل على ادخال اسم الملك في العقود ، مع أسماء الالهة . وكان هذا أمرا هاما من وجهين ، الواحد : أنه يعنى طاعة الملك والتمسك بولائه . والثانى : تثبيت حقوق المتعاقدين ، ذلك لان الذي يخل بشروط العقد بعد أن أقسم باسم الملك بانما يسىء الى الملك نفسه ، ومن ثم فقد السعت صلاحية القضاة الذين كانوا قبل أيام سرجون أشبه ما يكونون بالمحكمين ، وقد صار حكمهم بمنذ العهد الاكدى بالزاميا باسم الملك ، ومن ثم يكون سرجون ، بموجب هذا العرف المجدد . قد أوجد بوجه علمي محكمة لملاستئناف في البلاد ، مستقلة عن المدن الاخرى وعلى رأسها الملك نفسه ، وليس هناك من ريب في أن هذه خطوة هامة في تطور الشرائع في العراق القديم (٢٣) .

على أن الامر لم يقتصر على ذلك ، بل ان سرجون حرغبة منه فى توطيد الوحدة القومية حقد أقام تقويما موحدا لكل الدولة . وكان القوم قبل أيامه يؤرخون الاحداث طبقا لأشهر وأعياد خاصة بكل مدينة ، وأخيرا فقد كان وجود حاكم فرد يدعو نفسه «ملك الجهات الاربع» (وهو لقب كان ينطق باللغة المسامية (شار كبرات أربعيم) —

<sup>(</sup>۲۲) طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ـ تاريخ العراق القديم ـ بغداد ١٩٥٥ ص ١٢٣ ، هنرى فرانكفورت: فجر الحضارة في القديم ـ بغداد ١٩٥٥ ص ١٩٦٠ ، عبد الشرق الادنى ـ ترجمة ميخائيل خررى ـ بيروت ١٩٦٥ ص ١٠٠ ، عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤٢٤ ، ل. ديلابورت: بلاد ما بسين العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤٢٤ ، ل. ديلابورت : بلاد ما بسين العزيز صالح: المرجعة محرم كمال (الالمف كتاب رقم ٢٥) ص ١٧٥ ، وكذ النهرين ـ ترجمة محرم كمال (الالمف كتاب رقم ٢٥) ص ١٧٥ ، وكذ النهرين ـ ترجمة محرم كمال (الالمف كتاب رقم ٢٥) ص ١٧٥ .

H. Frankfort, The Birth of Civilization in The Near East, P. 74.

H. Frankfort, The Birth of Civilization, P. 75.

H. Frankfort, Kinkship and The Gods, P. 406.

وكذا

Shar Kibrat Arbaim \_ وفى السومرية - Shar Kibrat Arbaim يذكر الناس دوما بوحدة الدولة ، وان كان هذا اللقب قد اعتاد أسلاف سرجون من قبل ، أن يصفوا به سلطان أربابهم الكبار \_ ولا سيما آنو وانليل وشمش \_ فانتحله سرجون ، وان لم يقصد تأليه نفسه ، أو جعل نفسه الها ، وانما ابتغى من وراء ذلك أن يقنع نفسه ، ويقنع شعبه بأنه نائب الارباب على جهات الارض كلها (٢٤) .

هذا وقد أهتم سرجون بالجيش وأسلمته كثيرا ، ومن ثم فقد تطورت أساليب المرب والسلاح في عهده ، فمثلاً كانت الاسلمة السومرية ثقيلة تعوق حركة الجنود في المناورة ، فقد كانوا يستعملون التروس الثقيلة على هيئة نظام الصف (Phalanx) مع الرماح الطويلة والفؤوس الثقيلة ، فعمل الاكديون على تسهيل حركة الجنود في المناورة، مستعملين أسلحة خفيفة كالأقواس والنبال ، ذلك لأن الأقواس والسهام سهلة الحمل ، لا تؤثر على حركة الجيش أثناء التقدم والانسحاب ، كما هو المحال مع راجمات الاحجار ، هذا فضلا عن أن ادخال طريقة المبارزة \_ رجلا مع رجل \_ انما هي أكثر نفعا مع الشمعوب التي كانت تجهل الاساليب المتطورة في القتال ، كما اعتمد الاكديون على الاعداد الكبيرة فى تعبئة الجيوش ، ومن ثم فقد حدثنا سرجون فى أحد نصوصه أنه قاد جيشا قوامه ٤٥ ألف جندى ، ولعل السبب في هذه الزيادة في عدد أفراد الجيش لم يكن بسبب حاجة أساليب المقتال الى هذه الاعداد الكبيرة ، وانما كان بسبب حاجة الجيش الى أن يترك في الاماكن التي يحتلها أعدادا من جنوده في الحاميات العسكرية التي كان يقيمها في تلك الاماكن، وذلك لحماية طرق التجارة ، فضلا عن توكيد هيبة السلطة الاكدية في تلك المواقع (٢٥) ٠

<sup>:</sup> المرجع العزيز صالح: المرجع السابق صـ ٤١٧ ، طـه باقـر: المرجع السابق ص ١٢٤ ، وكذا المرجع السابق ص ١٢٤ ، وكذا

<sup>(</sup>٢٥) طه باقر: المرجع السابق ص ١٢٤ - ١٢٥ ، فوزى رشيد: انجيس والسلاح - من كتاب حضارة العراق - الجزء الثانى - بغداد ١٩٨٥ ص ٤٨ - ٤٩ ٠

ومن البدهى أن سرجون لم ينس الاهتمام بأربابه ، ومن ثم فقد شيد لها العديد من المعابد فى المدن المختلفة ، ففى نيبور مثلا ، أعاد بناء «آى كور» معبد انليل الكبير ، كما أن العثور على رأس الدبوس المشهور فى سيبار ، انما يشير الى رعايته للمعبود شمش ، كما تشير مجموعة اللوحات التى عثر عليها فى لجش الى روابط مباشرة بين أكد ولجش ، والى تبادل البضائع والمنتجات بينها وبين أنحاء الدولة ، فالخمب وقطعان الثيران والماشية ترسل الى أكد ، فى مقابل الحبوب والبلح والمنسوجات ، كما تشير اللوحات الى روابط قوية بين لجش وبقية المدن والمنسوجات ، كما تشير اللوحات الى روابط قوية بين لجش وبقية المدن السومرية ، مثل ارك وأوما وأدب ، كما أن البضائع كانت ترسل من المسومرية ، مثل ارك وأوما وأدب ، كما أن البضائع كانت ترسل من المشر ونيور وأور ، بل ان بعض السلع انما كانت ترسل الى أسواق لجش من «ماجان» و «ملوخا» وعيلام ، وهناك اشارات الى بيع عبيد من بلاد بعيدة ، مثل جوتيو ، وأمورو (٢٦) ،

بقيت الاشارة الى أن سرجون – رغم ما حققه لنفسه ولبلاه – فلقد انتهت حياته السياسية على غير ما توقعه لنفسه ، وطبقا للوحة الفائل والاخبار ، فلقد نشبت ضده ثورات عدة ، أيدتها جماهير سها «سوبارتو» ، وقد بلغ من عنف الثوار أن حاصروا العاصمة «أكد» ، غير أن سرجون قاومهم بجيشه ، واستطاع أن يشتت شملهم ، بل وأن ينتقم من مدنهم ، ويرجع بعض الباحثين أسباب هذه الثورات الى تشريده للنبلاء والاقوياء من قومه – بل ولآل بيته – ثم نفيهم وتجريدهم من أملاكهم وضمها لأملاك التاج ، مما أثار ضده العديد من القوى التى انتهزت أول فرصة لتثور فى وجهه ، وتحشد العداوة ضده •

على أن نصوص خلفائه ابتغت أن تجد تفسيرا للمتاعب التى واجهها الرجل فى خواتيم عمره ، فردتها الى انتقام الهى ، فذكرت أنه كان قد نكل بمدينة بابل ، فغضب عليه مردوك ، وابتلى قومه بالمجاعة وفرق شملهم من حوله ، وقضى عليه بعدم الراحة فى قبره ، ولا يعنينا من هذا

<sup>(</sup>٢٦) نجيب ميخائيل: المرجع السابق ص ١٣٦٠

التفسير الدينى ، الا اعتباره صورة من تخيلات الشيعوب القديمة عن أسباب زوال الدول ، وبخاصة أن عبادة مردوك لم يكن لها شيأن على أيامه ، وأن نصوصه قد صورته حريصا على التقرب من أربابه، واعتبرته رئيس كهنة عشتار ، والكاهن المنتخب للاله ((آنو)) ملك الارض ، والانسى العظيم للاله انليل ، وذكرت أنه ركع ذات مرة في صلاته أمام المعبود (داجان) (٢٧) ،

### (٣) ريموش (٢٣١٥ ـ ٢٣٠٧ ق٠م) : \_

خلف «ريموش» (Rimush) أباه سرجون الاول ، لدة تسم سنوات ، وقد واجهته منذ مطلع أيامه ثورات عارمة في الداخل والخارج ، ومن ثم فكان من البدهي أن يبدأ ريموش بالقضاء على تمرد المدن السومرية ضد السيّادة البابلية ، وقد كتب الرجل نجما بعيد المدى في القضاء على هذا التمرد ، وأسر زعيمه «كاكو» ملك أور ، والاستبلاء على مدينته ، وتدمير سورها المصين ، هذا ويشير نص «انخدوانا» - أخت ريموش ، وكبرى كاهنات اله القمر السومري ((ننا)) أو «ننار» في أور - المي مدى الخراب الذي حل بالمدينة. حتى أنها في وقت ما لم تقم في المكان الطيب (أي في مدينة أور \_ أو في معبد القمر بها) ، وكانت تقاسى من لفيح الشمس نهارا ، ومن ربيح الجنوب ليلا ، الامر الذي يشير الى عدم وجود مأوى لها ، من جراء ما أصاب المدينة من تخريب ودمار على يد ريموش ، هذا فضلا عما قاسته المدينة من سوء معاملة ريموش ، الذي قتل كثيرا من مقاتليها ، وأودع من أسرى جنودها ٠٧٠٠ أسيرا في السجون ، وتقدم لنا نصوصه قوائم بأعداد القتلى من المدن الثائرة ، من أور ولجش وأومدا وأدب وزابالام (٢٨) .

<sup>(</sup>٢٧) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤١٩ وكذا

A. L. Oppenheim, in ANET, 1966, P. 266, 268.

C. J. Gadd, Op. Cit., P. 433

E. Ebeling, in Alt. Texte Zum alten Testament, P 338 (۲۸) محمد عبد اللطيف: المرجع السابق ص ۲۷۳ ، وكذا

C. J. Gadd, Op. Cit., P. 435-436.

غير أن ريموش – رغم ذلك ، فلقد حرص – أسوة بأبيه سرجون – على اظهار تبجيله لملاله انليل ، سيد الالهة السومرية ، فأقام تماثيله بمعبد هذا المعبود فى نيبور ، ومنها تمثال من الرحاص ، يباهى الملك به ، لأن أحدا لم يصنع مثله من قبل ، هذا فضلا عن تأكيد انتسابه المي أرباب كيش ، ومن ثم فقد استمسك بلقب «شارو – كيش شاتيم» ، وهو لقب وصل بينه وبين ربها «آن» وحاشيته (٢٩) ،

وهناك قصة متأخرة تشير الى أنه لقى حتفه اثر ثورة فى القصر ، وربما كان لأخيه ((مانيشتوسو)) دور فى هذه المؤامرة ، غير أن بقاء اسمه فى لوحات الفأل لدى البابليين المتأخرين والاشوريين ، انما هو دليل على أهميته ، وعلى أنه قام بدور هام فى هذه المرحلة من تاريخ العراق القديم (٣٠) +

## (٤) مانيشتوسو (٢٣٠٦ ـ ٢٢٩٢ ق٠م):

خلف «مانيشتوسو» (Manishtusu) أخاه ريموش على عرش أكد، ولدة ١٥ عاما ، فيما تروى قائمة الملوك السومرية ، وان ذهب رأى الى أن مدة حكمه انما كانت أعواما سبعة (٢١) ، ولعل من أهم آثاره مسلته المعروفة باسم «المسلة السوداء» التى سجل عليها جهوده السياسية والاقتصادية والمعسكرية •

وهناك نص من عهد الملك الاشورى «شمشى أداد الاول» (۱۸۱۳ – ۱۸۱۳ ق٠م) يشير الى أن «مانيشتوسو» قد بنى معبد الالهة عشتار فى نينوى ، كما يشير نقش على رأسه حربة ، عثر عليه بمدينة أشور – وهى

S. N. Kramer, The Sumerians, 1970, P. 325.

<sup>29)</sup> C. J. Gadd, Op. Cti., P. 436.

وكذا عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤١٩ · (٣٠) نجيب ميخائيل: المرجع السابق ص ١٣٩ ، وكد

۳۰ نجیب میخائیل : المرجج السابق ص ۱۱۹ وقت C. J Gadd, Op. Cit., P. 437.

W. W. Hallo and W. K. Simpson, Op. Cit., P. 60.

<sup>(</sup>٣١) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ١٢٩ ، محمد عند اللطيف : المرجع السابق ص ٢٤٩ ، ٢٧٦ ،

قلعة شرقاط الحالية ، على مبعدة ٩٦ كيلا جنوبى الموصل \_ اهداءها المي «مانيشتوسو ، ملك العالم» (٣٢) •

هذا ويشير نص أحد ألواح الفأل الى اغتيال «مانيشتوسو» في مؤامرة بالقصر ، شأنه في ذلك شأن أخيه ريموش من قبل (٣٣) ٠

## (٥) نارام ـ سن (٢٢٩١ ـ ٢٢٥٥ ق٠م):

خلف «نارام – سن» (Naram - Sin) ، ومعنى اسمه فى لغته «محبوب سين» (Beloved of Sin) أباه «مانيشتوسو» على عرش أكد ، ولمدة ٥٦ عاما ( ٢٢٩١ – ٢٢٣٥ ق٠م) فيما تذكر قائمة الملوك السومرية ، وان ذهب البعض الى أنها لا تتجاوز ٣٧ عاما ( ٢٢٥٤ – ٢٢١٨ ق٠م) ، على أن هناك فريقا آخر يجعل مدة الحكم ٢٦ عاما (٢٤٠) .

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن «نارام \_ سن» انما قد ابتدع \_ ولأول مرة \_ بدعة تأليه نفسه ، ثم وضع المخصص الدال على الالله أمام اسمه ، ولقب فى نقروش بعض الاختام التى أهداها اليه رعاياه بلقب «الله أكد» ، كما نراه على لوحة النصر يلبس على رأسه التاج ذا القرون التى يسميها الملك الكاسى «أجوم كاكازين» «عصابة السيادة \_ علامة الالوهية» (٥٥) •

ومن البدهي أن هذا انما يمثل أسلوبا جديدا في الفكر الديني في العراق القديم ، ذلك لأن القوم انما كانوا يعتقدون أن الملك بشرفان ،

H. Lewy, CAH, Part, 2, 1971, P. 734

وكذا

<sup>32)</sup> C. J. Gadd, Op. Cit., P. 439.

<sup>33)</sup> C. J. Gadd, Op. Cit., P. 440.

<sup>(</sup>٣٤) أحمد سليم: المرجع السابق ص ٢٧٤ ، وكذا

J. Bottero, Op. Cit., P. 108.

C. . Gadd, Op. Cit., P. 441.

W. W. Hallo and W. K. Simpsion, Op. Cit., P. 60.

<sup>(</sup>٣٥) ل. ديلابورت: المرجع السابق ص ١٧٥ ، محمد عدد اللطيف: المرجع السابق ص ٢٩١ ، وكذا

C. J. Gadd, Op. Cit., P. 440.

يعمل فى خدمة الالهة بمثابة وكيل لها ، أو نائب عنها ، لكنه لايرقى بحال من الاحوال ، ومهما بلغت بطولته للى مصاف الالهة . الامر الذى يدعو اللى القول بأن تأليه ((نارام سن) لنفسه ، لم يجد قبولا حسنا من القوم ، وربما كانت اشارة نص (لعنة أكد» الى غضب الالهة على المدينة والحاق المخراب بها ، بمثابة رد قعل لدعوى التأليه هذه (٢٦) .

وعلى أية حال ، فان الروايات المتأخرة انما تنهى عهده بكارثة حلت بالبلاد ، كعقاب من الالهة ، الامر الذى يذكرنا بما حدث مع سرجون من قبل ، وقد تكون أوجه التشابه الواردة فى الروايات المتأخرة عن سرجون ونارام سن ، انعكاسا لتقدير الاجيال التالية لهذين الملكين اللذين عدوهما من الشخصيات العظيمة فى تاريخ العراق القديم ، رغم ما وقع عليهما من عقاب الهى ، كما عرفت هذه الاجيال نارام سن بابن سرجون (٢٧) ،

## (۵) شار کالی شاری (۲۲۵۱ ـ ۲۲۳۰ ق۰م):

خلف (شاركالى شارى) (Shar-Kali-Sharri) أباه (انارام — سن) على عرش أكد ، ولمدة ربع قرن ، طبقا لتقويم قائمة اللوك السومرية ، وهناك ما يشير الى أنه حاول أن يزيل ما تركه أبوه من آثار سيئة فى نفوس السومريين ، الذين استهان بآلهتهم ، وعلى رأسها (انليل) ، ومن ثم فقد نالت مدينة نيبور رعايته ، فشيد بها بعض الابنية ، بل ان هناك ما شير الى أنه قد بنى أقدم ما كتف عنه من معابد انليل فى هذه المدينة (٢٨) ،

هذا ، وطبقا لما جاء فى لوحة الفأل ، فلقد انتهت حياته على يد أحد أتداعه .

وسرعان ما انتشرت الفوضي بعد ذلك . ولمدة ثلاث سنوات . ارتقى

<sup>(</sup>٣٦) محمد عبد اللطيف: المرجع السابق صن ٢٩١ - ٢٩٢ ·

<sup>(</sup>٣٧) نفس المرجع السابق ص ٢٧٨ - ٢٧٩ .

<sup>(</sup>۳۸) أنظر:

D E. Mccown, Excavations at Nippur, JNES, 11, 1952, P. 169-170.

خلالها أربعة ملوك عرش أكد ، (اليجيجى - نانوم - ايمى - الولو) ، وربما استقرت الامور عندما اعتلى العرش «دودو» وحكم ٢١ عاما ، ثم خانه ولده «شودورول» ، ولدة ١٥ عاما ، حيث ينتهى عصر أسرة أكد ، بوفاة هذا الاخير ، الذي اقتصرت أملاك أكد على أيامه - وربما كذلك على أيام سلفه - على المنطقة الممتدة فيما بين مدينتى أكد والشنونا ، هذا فضلا عن أن الملكين الاخيرين (دودو - شودورول) لم يكونا يحملان لقب «ملك» ، الامر الذي قد يشير الى انهما كانا ، في أكبر الظان ، تابعين لملوك جوتيوم •

هذا ، وطبقا لقائمة الملوك السومرية ، فان الملكية قد انتقلت من أكد المي الوركاء (أسرة الوركاء الرابعة) التي حكمت ثلاثين عاما ، انتقلت الملكية بعدها الى قبائل جوتيوم (٢٩٥) ٠

ركذا ، ركذا (٣٩) أنظر : محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص ٢٩٥ ، وكذا J. Bottero, Op. Cit., P. 119.

C. J. Gadd, Op. Cit., P. 457.

W. W. Hallo and W. K. Simpson, Op. Cit., P. 66.

الفصل الشاني السياسة الخسارجية



#### (1) سرجون الاول:

استطاع سرجون الاكدى - كما أشرنا من قبل - أن يجعل من المدن السومرية وحدة سياسية ، فاقت كثيرا تلك التي قام بها سلفه «لوجال زاجيزى» ، كما نجح كذلك في سياسته الخارجية (ونعني بها هنا خارج منطقة سومر - أو جنوب العراق القديم) ، حتى أن النفوذ السامى - منذ انتقال السلطة من كيش الى أكد - انما قد امتد من شمال بابل الى جانب كبير من آسيا الصغرى حتى قباد وشيا (حيث نجد مستعمرة من تجار الاكديين يعملون في تجارة الصوف والفضة) وحتى المحر المتوسط وتجار الاكديين يعملون في تجارة الصوف والفضة) وحتى المحر المتوسط و

وهكذا اتجه سرجون الاول الى تكوين المبراطورية كان مجالها الرئيسى جهة الشمال الغربى ، وطبقا لنص كتب فى أعقاب نهاية أسرة أكد، يتحدث عن خط سير حملة وجهها سرجون الاول نحو الشمال الغربى، بدأت من مدينة ((توتول)) وهى هيت الحالية ، على مبعدة ١٥٠ كيلا غربى بغداد \_ ثم الى «مارى»(۱) \_ على مبعدة ٢٠٠ كيلا شمال غرب توتول \_ ثم اتجهت الحملة الى «يارموتى» و ((ابلا)) ، فأما «يارموتى»

<sup>(</sup>۱) مارى: كلمة سومرية من جهة الاشتقاق ، شبيهة باسم البلاد «أمورو» و «مارتو» ، أى بلاد الغرب ، وهي الان «تل الحريرى» جنوب مصب نهر الخابور ، بالقرب من «دير الروز» ، على مبعدة لا كيلا ، غربى الفرات ، قرب بلدة أبو كمال (البوكمال) قرب الحدود العراقية السورية ، وقد قامت في مارى مملكة في الفترة (١٨٢٠ - ١٧٦٠ق، م) هذا وقد كشف «أندريه بارو» في عام ١٩٣٣م حوالي عشرين الف لوحة فخارية مكتوبة بالخط المسماري في قصر الملك «زمرى ليم» أخر ملوك مارى ، وهي محفوظة الان بمتحف اللوفر في باريس ، وقد نشرت هذه الوثائق تحت عنوان (Archives Royales de Mari) ، وقد ظهر منها حي الان ١٦ جزءا ، وقد شارك في هذا العمل العلمي الضخم محموعة من الاساتذة المتخصصين (أنظر:

W. F. Leemans Foreign Trade in The Old Babylonian Period, Leiden, 1960, P. 102.

M. Unger, Unger's Bible Dictionary, Chicago, 1970, P. 46. كذا

فتقع اما في غرب البحر الميت في فلسطين ، أو في جنوب جبيل (بيبلوس) على ساحل البحر المتوسط ، على أن هناك من يرجح أنها تقع فيما بين مارى وابلا ، أي الى الشمال والشمال الغربي من مارى \_ وأما ((ابلا)) فتقع في وادى نهر بلخ ، على مقربة من ((أورشو)) ، شرق قرقمش (۲) •

وأياما كان الامر ، فإن المحملة سرعان ما تتجـه ـ بعد الاستيلاء على ابلا - الى «غابة الارز» المي الغرب من ابلا ، والتي تعنى على الارجح «جبال الامانوس» في أقصى شمال سورية ، ثم تنتهى الحملة عند «جبل الفضة» ، ويذهب «بورتير» الى أن سرجون لم يشر في نصه الي «بارموتي» و «ابلا» كمحطتين متتاليتين في مسيرة قواته نحـو الشمال الغربي . ومن ثم فالرأى عنده ، أن يارموتي انما تمثل الحدد الجنوبي للتوسع الاكدى جهة الشــمال الغــربي ، وأن ابلا انما تمثل حــده المشمالي (١) وذلك لأن تعبير «غابة خشب الارز» في النص ، انما نقلت عن تعبير «جبل الارز» الذي يرد - الأول مرة - في نص حفيده «نار ام \_ سن» . ويوصف به الامانوس ، بمعنى أن سرجاون لم يقصد الامانوس بالذات : وانما قصد غابة أخشهاب الارز عامة التي تتوغر بالدرجة الاولى فىلبنان، وأعطت أهمية كبيرة لمينائها المرئيسي جبيل، وانكان انزميل الكريم المرحوم الاستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف يرى أنه ليس ثمة ما يدعو بالمضرورة الى أن تكون «يارموتى» هي «ايارموتا) ، خاصة

<sup>(</sup>٢) أحمد سليم: المرجع السابق ص ٢٦٨ ، محمد عبد اللطيف: لمرجع السابق ص ٢٥٩ ـ ٢٦١ ، وكذا

A. L. Oppenheim, Op. Cit., P. 268.

M. Mallowan, CAH, I, Part, 2, 1971, P. 296.

S. Smith, Early History of Assyria to 1000 B. C. London, 1928, P.375-376.

J. Bottero, CAH, I, Part, 2, P. 559.

C. J. Gaad, Op. Cit., P. 426.

<sup>3)</sup> C. J. Gaad, Op. Cit., P. 425-426

J. Bottero, Op. Cit., P. 324-325

وأن رسائل العمارنة (٤) التى ذكرت هذا الاسم انما تؤرخ بالقرن الرابع عشر قبل الميلاد ، أى أنها متأخرة زمنيا عن عهد سرجون الاكدى بحوالى ألف عام ، كما يبدو مؤكدا أن «غابة الارز» هى نفسها «الامانوس جبل الارز» ، الذى أشار اليه نص ((نارام – سن)) بتدديد اسم المنطقة ووصف طبيعتها بأنها جبل (٥) .

وعلى أية حال فان الهدف من الحملة ، ربما كان اقتصاديا أكثر منه سياسيا ، كما أن هناك من يزعم أن سرجون لم يتوقف عند شاطىء البحر المتوسط ، بل عبره الى «قبرص» التى يزعمون أنها دخلت فى نطاق امبراطوريته ومع ذلك ، فان الجزيرة ربما خضعت بطريق غير مباشر للتأثير البابلى منذ عهد بعيد ، الا أنه ليست هناك أية أدلة تشير الى نتأثير سامى مباشر على الثقافة القبرصية المحلية فى ذلك العصر ، وهناك أشارة الى وصوله الى كريت التى وردت فى النصوص المسمارية تحت السم كفتارة (1) ، بل ان البعض ذهب به الخيال الى الزعم بأن سرجون قد حكم مصر وأثيوبيا (٧) ،

وهناك ما يشير الى أن سرجون قد مد نفوذه فى الشمال الغربى الى ما بعد حدود جبال طوروس ، وذلك طبقا لما جاء فى لوحة عثر عليه فى العمارنة بمحافظة المنيا ب عليها نقش عرف باسم ((ملك المعركة)) . وتتحدث عن جماعة من تجار مدينة «بورش خاندا» ((العسام على مقربة من «كول تبه» (كانش القديمة) فى قبادوقيا بالاناضول ، على مقربة من «كول تبه» (كانش القديمة) فى قبادوقيا بالاناضول ، قد شكوا الى سرجون ، حاكم مدينتهم ، والتمسوا منه النصفة ، وآغروه بشروة كبيرة ، ورغم تردد المانسية فى تحقيق بغيتهم ، فان سرجون قد أجاب سؤلهم ، بل ان هناك من يرجح أن حاكم مدينة ((بورش خاندا))

<sup>(</sup>٤) النطر عن رسائل العمارنة (محمد بيومي مهران : اختاسون عصره ودعوته سالقاهرة ١٩٧٩ ص ٢٣٠ ـ ٢٤٥) .

<sup>(</sup>٥) مُحمد عبد اللطيف: المرجع السابق ص ٢٦٢٠

<sup>(</sup>٢) نجيب ميخائيل: المرجع السَّابق ص ١٣٥٠

<sup>(</sup>٧) محمد عبد القادر: المرجع السابق ص ٧١٠

قد خضع المعاهل الاكدى ، ورفع الظلم عن التجار ، الذين أدوا لسرجون ثمن معونته لهم ، مما يدل على أن نفوذ سرجون انما قد امتد الى آسيا الصغرى(٨) .

وهناك ما يشير الى امتداد نفوذ سرجون الى «سوربارتو» فى شمال شرق العراق ، والتى تمتد من نهر بلخ غربا ، وحتى جبال زاجروس شرقا<sup>(۹)</sup> ، لما كانت منطقة أشور خاضعة لنفوذه ، بل ان هذا النفوذ انما قد استمر على أيام ولديه «ريموش» و «مانيشتوسو» (۱۱) ، هذا وتذكر نصوص سرجون أنه لقى جيوش أربعة حكام بقيادة ملك «أوان» في جنوب غرب ايران ، وأنه قد نجح في دحرهم وقتل قائدهم ، وانه قد استولى على بلاد عيالم ، وعين لها حاكما من قبله ، وقد أدت سيطرته على بلاد عيلام والاقاليم الاخرى من ايران ، الى تدفق ثروات كيرة على أكد (۱۱) •

وأما فى الجنوب فقد امتد نفوذ سرجون الى رأس الخليج العربى ، وربما تجاوز ذلك ، حيث يشار فى أحد نصوصه الى أنه قد أخضد (شريخوم) (Sherikhum) ، وهى أرض البحر العيلامية التى تقع -فيما بين جبال أنشان ورأس الخليج ، هدفا فضلا عن الاشراف على المناطق التجارية المتصلة بالخليدج والقريبة منه ، مثل «جزيرة دلمون» (البحرين) وما جان وملوخاه ومن المعروف أن سرجون قد اخترق الخليج

H. Lewy, Op. Cit., P. 707.

وكذا

وكذا

<sup>8)</sup> C. J. Gadd, Op. Cit., P. 426-427.

S. Smith, Op. Cit., P. 90-91.

W. Alblight, The Epic of The King of Battle, in JSOR, VII, 1923, P. 1F. G. Roux, Op. Cit., P. 148.

<sup>9)</sup> J. Bottero, The Near East, The Early Civilizations, London, 1967, P. 107.

H. Lewy, Op. Cit., P. 739.

<sup>10)</sup> C. J. Gadd, Op. Cit., P. 431.

<sup>(</sup>۱۱) فاضل عبد الواحد على : السومريون والاكديون \_ من كتاب \_ العراق في التاريخ \_ بغداد ١٩٨٣ ص ٧٦ \_ ٠

العربي ثلاث مرات حتى دلون (١٢) ٠

وهكذا استطاع سرجون أن يحقق لنفسه ولأسرته ، فضلا عن دولته ما لم يستطع أحد قبله من الحكام أن يحققه ، فذاعت شهرته بين معاصريه ، وحظى بتقدير الاجيال التالية في العراق القديم ، فحمل اسمه اثنان من ملوك أشور (وهما سرجون الاول ، وحكم حوالى منتصف القرن التاسع عشر قبل الميلاد ، سرجسون الثاني ٧٢٧ \_ ٧٠٥ ق.م) (١٢) . وليس هناك من ريب في أن الرجل انما يعتبر نقطة تحسول رئيسية في تاريخ بلاد المنهرين لأكثر من سبب والحد ، فهو \_ كما رأينا ، كان أول من عمل على توحيدها كلها أو أغلبها ، تحت زعامة سياسية واحدة ، بينما لم تزد جهود أسلافه الاغربين على توحيد أرض سومر وحدها ، وهو أول من ثبت دعائم أسرة سامية حاكمة قوية ، استمرت تعتلى العرش أكثر من قرن ونصف القرن (٢٣٧٠ - ٢٢٣٠ ق٠م) ، ويعلب على الظن أنه حدثت في عهده محاولة من أقدم المحاولات لتقريب أسماء الشهور ف المدن العراقية من بعضها البعض ، تمهيدا لتوحيد التقاويم فيها . فضلا عن أنه هو ، وبعض خلفائه الاقربين ، انما كانوا أول من حققوا لبلاد النهرين نفوذا خارجيا ، سيطرت به على كثير مما يجاور حدودها من مناطق وجماعات (١٤) .

وهكذا ، فان سرجون الأكدى هذا ، رغم نشاته المتوضعة ، فلقد استطاع الوصول الى قمة السلطة السياسية فى العراق القديم ، وبعد فترة قصيرة من تسلمه الحكم ، استطاع أن يكون امبراطورية عظيمة ، امتدت حدودها من جبال طوروس شمالا ، وحتى الخليج العربى جنوبا ، ومن جبال زااجروس وعيلام شرقا ، وحتى البحر المتوسط غربا ، ومن

W. Hinz, CAH, I, Part, 2, 1971, P. 648.

<sup>(</sup>۱۳) محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص ۲۷۲ ، وكذا C. J. Gadd, Op. Cit., P. 423-424.

<sup>(</sup>١٤) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤١٨٠٠

ثم فقد حق له أن يقول - كما جاء فى أحد نصوصه - «والان أيا كان الذي يدعى أنه نظير لى ، فليصل الى حيث وصلت أنا» (١٥) ٠

## (۲) ریمـوش:

استطاع ريموش — كما أشرنا من قبل — أن يقضى على التمرد السومرى الداخلى ، ثم يوجه عنايته الى أعدائه فى المضارج ، ومن ثم فقد اتجه الى اخضاع المناطق الشرقية ، فضرب ((كاز الو)) وأسر حاكمها ، فضلا عن أعداد كبيرة من مقاتليها العصاة ، ثم أوقع الدمار بمدينة «در»، وربما أعقب ذلك القيام بحملة الى عيلام حقق فيها نصرا مؤزرا ، وطبقا لوصف الحملة ، فان جيوش عيلام و «زااخاراا» (دويلة صعيرة على حدود عيلام) قد اتحدت ضد ريموش ، وأن المعركة دارت بين الفريقين على نهر «كابينتوم» بين أوان وسوسة ، وقد كتب للعاهل الاكدى نصرا مبينا فى هذه المعركة ، وأحصت نصوصه حوالي ١٦ ألفا من القتلى ، والآنية المرمرية ، أهدى الملك جزءا منها الى معبد انليل فى نيبور ، وقد أدى هذا النصر الى استرداد أراضى «باراخشى» وتدمير بعض المدن الغيلامية ، فضلا عن اخضاع عيلام ، ومن ثم فقد أطلقت نقوش ريموش عليه لقب «سيد عيلام» (١٦) ه

وهناك ما يشير الى خضوع القسم الشمالى من السهل الميزوبوتامى لريموش ، فلقد كشف فى أشور عن رأس صولج (١٧) نقشت عليه عبارة (ريموش ملك العالم) ، كما نقشت نفس العبارة على رأس صولجان أ فرى من أور ، هذا فضلا عن كسرة اناء من تل البراك نقشت عليها

<sup>(</sup>١٥) فوزى رشيد: الجيش والسلاح \_ كتاب حضارة العراق ٢٨/٢]. Nougayrol, RA, XLV, 1951, P. 169 F.

G. Roux, Op. Cit., P. 148.

ر ٢٧٥ - ٢٧٤ صميد عبد اللطيف: المرجع السابق ص ٢٧٤ - ٢٧٥ وكذا C. J. Gadd, Op. Cit., P. 436-437.

W. Hinz, Op. Cit., P. 649.

عبارة «ريموش ملك الجميع ، الذى ذبح عيلام وباراخشى» وهكذا يمتن القول أن الرجل قد حافظ على أملاك أكد التى ورثها عن أبيه سرجون الاول ، ومن ثم فقد أعلن ، ما أعلنه أبوه من قبل ، من أنه أخضع للاله انليل البحر الاعلى والبحر الادنى وكل النواحى الجبلية ، ثم أقام النصب التذكارية في معبد نيبور (١٧) .

#### (٣) مانيشتوسو:

مرت السنوات الاولى من عهد «مانيشتوسو» فى سلام ، وهناك فى سوسة عاصمة عيلام ، معبد الالهـة محلية تدعى «ناروندى» عثر على تمثال صغير للملك «مانيشتوسو» نقش عليه «انسى هذه المدينة ، وخادم ملك أكد ، اهداء لهذه المعبودة المحلية ، الامر الذى يشير الى خضوع عيلام لسيادة أكـد (١٨) .

غير أن الامور سرعان ما تتغير ، وتشب الثورات في عيلام وغيرها . حتى أن ((مانيشتوسو)) نفسه انما يقسول «كل البلاد التي تركها أبي سرجون قد ثارت ضدى» ، كما تشير قطع حجرية من لوحة بلتحف البريطاني الى هزيمته لاثنين وثلاثين ملكا على جانب البحر ، ومن ثم فان الملك الاكدى قد اضطر – ازاء هذه الاخطار – الى أن يقسم جيشه الى قسمين ، الواحد : اتجه الى الشرق ، حيث حارب بلدين متحالفين في عيلام – هما أنشسان وشريخوم – وأن يحرز عليهما نصرا سبق في عيلام معبد اله الشمس في سيبار ، ومعه هدايا ثمينة من الغنائم التي كسبها الملك الاكدى •

وأما القسم الثانى ، فقد اتجه الى محاربة اثنين وثلاثين ملكا على جانب البحر ، واستيلائه على المدن التى يحكمونها ، لتامين استغلال مناجم الفضة القريبة منه ، وربما اجتاحت أرض عيلام كذلك فى غارة

<sup>17)</sup> C. J. Gadd, Op. Cit., P. 437. M. S. Drower, CAH, I, Part, 2, P. 332.

W. Hinz, Op. Cit., P. 649-650.

<sup>18)</sup> Ibid., P. 650.

مفاجئة ، وان كان هذا لا يعنى بالضرورة احتلالا وأستقرارا ، على أية حال ، وربما أن الامر لا يعدو حملة سريعة ناجحة عدادت بالغنائم والاسلاب ، وربما استهدفت توطيد السلطان أو الاشتعار بالقوة (١٩) .

وأيا ما كان الأمر ، فلقد انتصر «مانيشتوسو» على هؤلاء الأعداء ، وأخضع مدنهم ،و قتل قوادهم ، واحتل بلادهم حتى «مناجم الفضة» وأرسل الاحجار من هذه المنطقة الى أكد ، حيث صنع منها تمثال له ، أقيم في معبد انليل في نيبور ، كما أرسل الاختساب لبناء معبد في سيبار ، وان كان أمر الاختساب هذا قد يدعو الى افتراض أن نشاط «مانيشتوسو» الحربي ، ربما شمل الجـزء الشمالي من سورية ، التي أحضر منها للاختساب ، وامتد حتى جبال طوروس ، حيث مناجم الفضة (٢٠) ،

### (٤) نارام ـ سن:

لا ريب فى أن «نارام – سن» انما كان أبرز أفراد الاسرة الاكدية – بعد جده سرجون – وقد أكد بمقدرته العسكرية والسياسية الوحدة الاقليمية للعراق ، اذ سيطر على الاقليم كله من الخليج العربى جنوبا ، الى جبال أرمينيا شمالا ، هذا فضلا عن توسعه الخارجى ، وتكوينه لامبراطورية بعيدة الاطراف ، سجل انتصاراته فى سبيل تأسيسها فى لوحة المسهور باسم «نصب النصر» ، الذى روى فيه أمسر حروبه وانتصاراته على القبائل الجبلية – سكان الجبال فى منحدرات زاجروس – وفى ماندا وعيلام ، وفى هضبة ايران (٢١) ،

وعلى أية حال ، فهناك ما يشير الى أن المدن المتابعة لأكد ، انما

ا المرجع السابق ص ١٣٩ ، وكذا المرجع السابق ص ١٤٠ ، وكذا المرجع السابق عند (١٩) S. N. Kramer, Op. Cit., P 61-62.

C. J. Gadd, Op. Cit., P. 437-438.

ر ۲۰) محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص ۲۷٦ ، وكذا (۲۰) محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص ۲۷٦ ، وكذا

<sup>(</sup>٢١) حسن ظاظا: المرجع السابق ص ٣٥ ، نجيب ميخائيل: المرجع السابق ص ١٤٠٠

قامت ـ كالعادة ـ بالثورة ، كلما جلس على عرش أكد ملك جديد ـ شأنها فى ذلك شأن الولايات الاسيوية من الامبراطورية المصرية التى كانت تجد فى تولية فرعون جديد فرصة للثورة ضد السيادة المصرية ، بغية أن تنال استقلالها ، فأن نجحت فهذا ما تريد ، وأن كانت الاخرى فلن يكون الامر بالنسبة اليها أسوأ مما كان \_ وهكذا ثارت المدن التابعة فلن يكون الامر بالنسبة اليها أسوأ مما كان \_ وهكذا ثارت المدن التابعة عشرين ، وربما سبعة عشر حاكما ، امتدت مناطقهم من الاناضول فى عشرين ، وربما سبعة عشر حاكما ، امتدت مناطقهم من الاناضول فى أهمى الشمال الغربى ، المي مجان على الشاطىء الغربي للخليج العربي . الامر الذي قد يشير الى أن التمرد انما قد شمل كل الارضين الواقعة غربي الفرات (٢٢) .

وهناك نص يرجع الى بداية الالف الثانية قبل الميلاد : يشير الى حملة للملك «نارام — سن» فى الشمال الغربى من السهل الميزوبوتامى ، بلغ توغلها حتى جبل الامانوس ، بل ان هناك عبارة فى النص تشير الى أن «نارام — سرن» انما قهر المنطقة من ضحفة الفرات : وحتى «أوليسوم» ، وأن «داجان» قد أخضع له شعوب هذه المنطقة ، ومن ثم فقد أصبح عليها تأدية المخدمة لمعبوده «أبا) ، كما قهر الامانوس — جبل أخشاب الارز — وأسر «ريش — أدد» ملك أرمان (٢٣) .

واذا كان ما ذهب اليه البعض صحيحا ، من أن «أوليسوم» هذه انما تقع على ساحل لبنان ، على مقربة من مدينة صور (٢٤) . غان هذا يعنى أن ((نارام ـ سن)) انما قد مد حدود دولة أكد الى مناطق جديدة لم يصل اليها أحد من أسلاغه قبل ذلك ، وربما يزيد الامر وضوحا ما

C. J. Gadd, Op. Cit., P. 440.

وكذا

<sup>(</sup>۲۲) محمد بیومی مهران: مصر ۲۰٤/۳ ، وكذا

<sup>(</sup>۲۳) أنظر

A. L. Oppenreim, ANET, P. 268.

J Bottero, in CAH, I, Part, 2, 1971, P. 325-326.

<sup>24)</sup> J. Bottero, Op. Cit., P. 327.

C. J Gadd, Op. Cit, P. 442.

ذهب اليه نص من العصر البابلى الكلداني يعرف باسم «أخبار سرجون» (٢٥) أنه استولى على مدينة «أبيشال» ، والتي يؤكد البعض أنها في الشمال السورى ، في مجاورات «أرمانوم» ، وهو رأى قد يبدو مقبولا ، اذ يرجح أن «ريش – أدد» هو ملك أرمانوم وأبيشال بمعنى أن المدينتين انما كانتا متجاورتين وتتبعان ملكا واحدا ، وربما أمتد نفوذ «نارام – سن» الى قبادوشيا ، ذلك لان هناك أسطورة تذهب الى أن «بورش خاندا» انما كانت من أملاكه (٢١) ، وهنا يمكن القول أن النفوذ المحرى في موانى الشام ، لولا أن مصر قصرت نفوذها حينذاك على مجالات الثقافة والمضارة ، دون السيطرة والغلامة والغلامة ،

هذا وتؤكد البقايا الاثرية فى شمال العراق خضوع هذا الشمال للملك «نارام — سن» ، فقد عثر له على لوح حجرى قرب «ديار بكر» ، كما كشف عند «تل البراك» عن بقايا بناء كبير من الاجر ، طبع عليه اسم مشيده «نارام — سن» ، وفى معبد عشتار فى نينوى عثر على لوح حجرى سجل عليه نص للملك «نارام — سن» هذا فضلا عن قصر قديم فى أشور ينسب الى «نارام — سن» هذا فضلا عن قصر قديم فى أشور ينسب الى «نارام — سن» •

وتنسير «لوحة نصر نارام سن» - وقد عثر عليها في سوسة عاصمة عيلام ، وتوجد الان بمتحف اللوغر في باريس - الى انتصاره على القباتل الجبلية في شمال شرق أرض أكد ، وخاصة عبائل «اللولوبي»

(٣٥) أنظر:

C. J. Gadd, Op. Cit., P. 423-425.

A. L. Oppenheim, Op. Cit., P. 266.

26) C. J. Gadd, Op. Cit., P. 442.

J. Bottero, Op. Cit., P. 326-327

A. L. Oppenheim, The Sargon Charonicle, in ANET, 1966, P. 266.

27 عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤٢٠

28) H. Lewy, Op. Cit., P. 733-734.

S. M. Drower, Op. Cit., P. 331.

و «الجوتيوم» ، كما يشير نقش منحوت فى الصفر فى ممر «دربند جاوور» بناحية «قرة داغ» فى المنطقة الجبلية : فيما بين السليمانية وكركوك ، الى انتصاره هناك على «لولوبى» فى منطقتهم نفسها ، ويرجح البعض قيام «نارام سن» بحملة أخرى ضد مناطق الملولوبى ، غير أنها باعت بالفشل ، وطبقا لنقش «زهاب» شرقى نهر ديالى . غان ملك لولوبى «آنو بانينى» انما قد أحرز انتصارا ساحقا على قوات ملك أكد (٢٩) ،

على أن الملاقات بين (نارام - سن) وعيلام - فيما يبدو - كانت ودية ، وأن هناك معاهدة عقدت بين ملك «أوان» العيلامي و «نارام - سن» وتؤكد على لسان الملك العيلامي - والذي كان تابعا لملك أكد - «أن عدو نارام - سن هو عدوى ، وصديق نارام - سن هو صديقى) الامر الذي يشير الى أن الملك الاكدى انما أراد من المعاهدة أن يجعن من عيلام سندا له في حروبه - وخاصة ضد قبائل لولوبي وجوتيوم ، المجاورة لعيلام من ناحية الشمال - ومن ثم فقد رأينا ((نارام - سن)) بيعث برسول له الى سوسة ، محملا بالهدايا ، ويطلب من ملك عيلام . يبعث برسول له الى سوسة ، محملا بالهدايا ، ويطلب من ملك عيلام . أرسال بعض القوات لملك أكد ، وتشير المعاهدة الى زواج «نارام - سن» من ابنة ملك عيلام ، وأنه قد أنجب منها ولدا ، وأن ملك عيلام انما أراد أن يكون هذا الطفل خليفته على عرش عيلام ، ولعل من نتائج هذه العلاقات الودية بين العرشين الاكدى والعيلامي ، ما أقامه الملك الاكدى في سوسة من أبنية نقش عليها اسمه ، فضلا عن اهدائه لها بعض تماثيله ونصبه التذكارى (٢٠) ،

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن هناك اتجاها غريبا . بعيدا عن المنطق الزمني والمنطق التاريخي ، وقد اعتمد على ما سجاله الملك

<sup>(</sup>٢٩) محمد عبد اللطيف: المرجع السابق ص ٢٨٤ ـ ٢٨٥ ، وكذ C J. Gadd, Op. Cit., P. 443-444.

J. Pritchard, Op. Cit., P. 285.

<sup>30)</sup> W. Hinz, Op. Cit., P. 650-652.

C. J. Gadd, Op. Cit., P. 444-445

«نارام ـ سن» من أنه قبض بنفسه على «مانو ـ دانو» ملك «ماجان» أو «مجان» ، ومن ثم فقد ذهب البعض الى أن مجان انما هى «مصر» ، وأن «مانو» انما هو تحريف لاسم «منى» (مينا) ، أول ملوك الاسرة الاولى المصرية ، حوالى عام • ٣٠٠ ق • م (٢١) •

على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب الى أن مصر انما كانت متصلة اتصالا وثيقا ببلاد سومر فى عصور فجر الاسرات وعصر الاسرة الاولى ، فاذا حدث هذا فى عام ٢٠٠٠ قبل الميلاد ، فلماذا لا يحدث مثيلا له فى حوالى عام ٢٥٠٠ قبل الميلاد ، وقد عززوا رأيهم هذا بما حدث على احدود المصرية الشمالية ، على أيام الملك «ببي» الاول ، من الاسرة السادسة ، من نشاط معاد لمصر من العناصر المجاورة ، وأن الملك المصرى قد كلف قائده «ونى» بالتعبئة العامة فى كل المناطق ، وأنه جمع جيشا لم تر مصر له مثيلا ، اذ تدفقت الفرق من كل ركن من أركان مصر ، وتم لم تربيها وخرجت لملاقاة العدو عند الحدود الشمالية الشرقية وسحقته (٢٢)

غير أننا نلاحظ أن «ونى» ، رغم أنه يشير الى انتصاره الساحق ، والى ذبحه لعشرات الالاف من رجال عدوه ، ثم عودة جيشه منتصرا ، ومعه الكثير من الاسرى، الا أنه سرعان ما يضطر الى القيام بأربع حملات ومعه الكثير من الاسرى، الا أنه سرعان ما يضطر الى القيام بأربع حملات منها واحدة كانت برية وبحرية معا ، وقد حصر فيها عدوه بين فكى الكماشة — وقد كتب له فيها نجحا بعيد المدى فى تاديب العصاة من سكان الرمال . هذا ويحدثنا «ونى» كذلك عن تمرد عند «أنف الرئم» — وهو اقليم يظن أنه جبل الكرمل — وقد عاد بجيوشه الى ما وراء منطقة التلال ، حتى شمال أرض سكان الرمال ، بينما كان نصف الجيش

<sup>31)</sup> A. H. Sayce, Menes and Naram-Sin, in JEA, 6, 1920, P. 296.

S. Langdon, JEA, 7, 1921, P. 121 F.

W. Albright, JEA, 6, 1920, P. 89 F.

وكذا عبد المنعم أبو بكر: العراق القديم ـ من كتاب حضارة مصر والشرق القديم ص ٢٩٠

يقترب على الطريق الصدفراوى ، وقد عول «ونى» على القضاء على ك التمردين (٢٣٠) .

وعلى أية حال ، فان مصر ، فيما بيدو ، انما كان عليها أن تجابه صعوبات من ناحية الشمال الشرقى ، أكثر من تلك التى تأتيه، من ناحية الجنوب ، ولكن من هو ذلك العدو ، الذى سبب المتاعب لمصر من ناحية المدود الشرقية ؟ والذى أشير اليه باصطلاح ‹(حريو شع)› أو «عامة حر يوشع» ، ومعناه الحرف «أولئك الذين فوق الرمال» ، ان ذلك العدو فيما يرى جاردنر ، لا يمكن أن يعنى فقط أولئك الذين أضربهم شظف العيش فى شبه جزيرة سيناء ، ذلك لأن رد مثل هؤلاء لا يتطلب جيشا من الآلاف ، وما لم نعفل أمر التين والعنب ، ونعتبرهما كمجرد خيال . فان جزءا معينا من جنوب فلسطين ، كان من غير شك داخلا فى نطاق العملية ، وربما كانت أكثر التخمينات قابلية التصديق ، وهى أن ما وصف بعبارة لطيفة ، كانما هو عصيان وتمرد ، كان يتضمن فى الواقع أول بعبارة لطيفة ، كانما هو عصيان وتمرد ، كان يتضمن فى الواقع أول عام ، وكان تهديدا دائما لها طوال تاريخها (٢٠) ،

ويذهب أستاذنا الدكتور عبد المنعم أبو بكر لله ثراه الى ثراه الى أنه من العريب أن اسم «ماجان» (مجان) انما هـو الاسم الذي كان يطلق على مصر في جميع النصوص البابلية المتأخرة ، غير أن غرز «نارام سن» لمصر على أساس أنه غزا مجان ، وأسر ملكها «مانو دانو» ، وأن مجان هي مصر ، وان مانو دانو ، هو الملك «ميني» (مينا) لما يفتقر الى اسانيد تثبيته من جانب المصريين أنفسهم (٥٠٠) .

هذا فضلا عن أن «فريتز هومل» ، انما يدهب الى أن كلمة «مجان» التي جاءت في نقـش «نارام ـ سن» انما هو تحريف لاسـم اقليم

<sup>33)</sup> A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 96

<sup>34)</sup> A. H. Gardiner, Op. Cit., P. 97.

<sup>(</sup>٣٥) عبد المنعم أبو بكر: كفاحنا ضد الغزَّاة ص ٢٠ - ٢١٠

«معين» فى الميمن (٢٦) ، وأما ((هوجو فنكلر)) فالرأى عنده أن مجان انما تقع فى الاقسمام الشرقية من شهبه الجزيرة العربية (٢٧) ، على أن «أوليرى» يرى أنها ((جرها)) (الجرعاء) على ساحل الاحسماء (٢٨٠) ، ويذهب (تشيرمان) المى أنها تقع على مقربة من الخليج العربى فى موضع (مجيمنة) جنوب (بيرين) (٢٩) ، وأما (جمون فلبى) فالرأى عنده انها على مقربة من الساحل عند وادى شهبة ، وهى البقعة التى نشأت فيها دولة مجان القديمة (٤٠) ،

هذا ويذهب «كيتانى» المى أنها «مدين» وقد كانت فى الالف الخامسة قبل الميلاد كثيفة الاشجار ، كما كان البابليون يأخذون منها الذهب والنحاس والاخشب ، ويعارض «ألويس موسل» هذا الاتجاه ، محددا موضع مجان على ساحل الخليج العربى (١٤) ، على أن هناك من يذهب المي أنها منطقة عمان ،أى الطرف الجنوبي الشرقى من شهبه الجزيرة العربية (٢٤) ،

على أن هناك فريقا من الباحثين انما يحدد موقع مجان بخط طول ٥٥ شرقا ، وخط عرض ٢٤ شمالا ، وبحوالى ٧٢٠ كيلا الى الشمال الغربى من «مسقط» ، وان كلمة «مجان» انما تتكون من الكلمة السومرية (ma) بمعنى ميناء أو أرض السهن ، وذلك لشهرة أهلها في ركوب

36) J. Vercoutter, Op. Cit., P. 126.

A. Grohman, Arabien, Munchen, 1963, P. 21.

وكذا وكذا

L. W. King, Studies in Eastern History, I, P. 15.

H. Fleisch, Introduction a Etude des Lengues Semitiques, Paris, 1947, P. 90.

<sup>37)</sup> E. Schrader, Die Keilschriften und des Alte Testament, P. 15 F.

De Lacy D. D. O'Leary, Arabia before Muhammad, London, 1927.
 P. 47.

<sup>39)</sup> Major R E. Cheesman, in Unknown Arabia, London. 1925, P. 206

<sup>40)</sup> J. B. Philly, The Quarter, New York, 1933, P. 119 F.

<sup>41)</sup> A. Musil, The Northern Nejd, New York, 1928, P. 307.

<sup>42)</sup> W. F. Leemans, Foreign Trade in The Old Babylonian Period London, 1960, P. 12.

السفن ، فضلا عن أن هناك نصا من عهد الملك «دونجي» (أحد ملوك أور حوالى عام ٢٤٥٠ ق٠م) يحدثنا عن صناع السفن في مجان ، وأن النصوص السومرية قد وصفتها بأنها «جبل النحاس» ، تدفعنا الى أن ندخل في دائرتها منطقة الجبل الاخضر في عمان ، حيث يوجد النحاس ، وهكذا يبدو واضحا أن لدينا من القرائن القوية ، ما يقربنا من وضع «مجان» كمرادف «لعمان» ، لأن كل ما ذكر آنفا ، انما هو موجود في عمان ، عمان ، ومحان ،

وهكذا يبدو واضحا أن «مجان» التي غزاها «نارام – سن» ما كانت أبدا ، ولن تكون هي «مصر» ، وانما هي «عمان» المحالية ، أو على الاقل هي في منطقة شرق شبه الجزيرة العربية (٤٤) •

هذا فضلا عن الملك «منى» (مينا) لم يذكر فى وثيقة معاصرة معروفة ، على أنه هو الملك الذى أسس الاسرة الاولى المصرية (حوالى عام ٢٠٠٠ ق٠م) ، الا بعد انقضاء عهد الاسرة الاولى ، بنصو ألف وخمسمائة عام ، حين أوردته قائمة آبيدوس من عهد الملك «سيتى الاول» (م٠١١ – ١٣٠٩ ق٠م) من الاسرة التاسعة عثيرة ، فضلا عن بردية تورين ، التى ترجع الى أيام الملك «رعمسيس الثانى» (١٢٩٠ – ١٢٢٤ ق٠م) – الا أذا افترضنا أن قائمة «حجر بالرمو» (من الاسرة المخامسة) قد تضمنت اسمه ، فيما فقدته من أجزائها – كما يرجح سير ألن جاردنر – الذى يرى أن الصف الثانى منها انما يبدأ دون شك بالملك مينا ، وان كانت اللحية التى ذكر بها مفقودة (٥٥) •

ومع ذلك ، وحتى لو المترضنا صحة ما استنتجه جاردنر ، وأن اسم

<sup>(</sup>٤٣) عبد الحميد زايد: الشرق الخالد ـ القاهرة ١٩٦٦ ص ١٣٢ -

<sup>( 22 )</sup> انظر : محمد بيومى مهران : تاريخ العرب القديم ص ٢١٦ - ٢٣٠ ، مصر \_ البجزء الثانى \_ ص ٢٣٧ \_ ٢٣٠ ، مصر \_ البجزء الثانى \_ ص ٢٣٠ \_ ٢٣٠ . ( 45 ) A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 408.

الملك مينا جاء على قائمة «حجر بالرمو» ، بل حتى لو المترضنا ان اسم اللك مينا جاء على وثيقة معاصرة له ، فان الملك مينا قد أسس الاسرة الأولى حوالى عام ٣٢٠٠ قبل الميلاد ، وأن الملك «نارام – سن» الذى يزعم المزاعمون أنه غزا مصر (مجان) وأسر ملكها مينا (مانو – دانو) انما قد حكم فى المفترة (١٩٢١ – ٢٢٥٥ ق٠م) ، أى أنه حكم بعد عهد: الملك مينا بحوالي تسمعة قرون ، وأن عهده ربما يعاصر عهد الثورة الاحتماعة الاولى فى مصر ٠

وعلى أية حال ، فان «نارام – سن» انما قد بذل جهدا كبيرا فى المضاف على امبراطوريته الاكدية وأنه قام بمجهود حربى فى جميع المجهات المجاورة لوطنه ، كلل بالنجاح ، ومن ثم فقد استحق أن يلقب نفسه بلقب جديد ، هو «ملك الجهات الاربع» (٤٦) (للعالم) ، مما يعبر عن سيطرته على كل ما حوله من أرضين ، وهو لقب قد أعاده مرة أخرى ملوك أسرة أور الثالثة ، منذ عهد الملك «شولجى» (٢٠٩٥ – ٢٠٤٨ ق٠م) (٧٤٠) .

#### (٥) شاركالى شارى:

خلف «شاركالى شارى» أباه «نارام للصن» على امبراطورية واسعة . غير أن شعوب هذه الامبراطورية التي اندمجت قسرا تحت لواء واحد ، أخذت تبحث عن حريتها ، فقامت ثورات التحرير في كل مناطق الامبراطورية ، وزاد على ذلك ظهور قوة جديدة تتمثل في خصم شديد المراس ، هو قبائل «المجوتى» التي تسكن الجبال الشمالية الشرقية (٤٨٠) ، هذا فضلا عن أن عيلام انما كانت قد تحررت من سيادة أكد وانتهت

<sup>(</sup>٤٦) أنظر

J. Bottero, CAH, I, Part, 2, P. 326.

C. J. Gadd, CAH, I, Part, 2, P. 441-445.

W. W. Hallo and W. K. Simpsen, Op. Cit., P. 60.

<sup>47)</sup> C. J. Gadd, Op. Cit., P. 441.

<sup>(</sup>٤٨) عبد المنعم أبو بكر: العراق القديم ص ٢٩٠.

تبعيتها لها ، وارتباطها بها بها بمقتضى المعاهدة التي عقدها «نارام – سن»، وزاد الطين بله أن الملك الجديد ، فيما يرى المؤرخون ، انما كان ضعيفا ، أو على الاقسل ، لم يكن في قوة أبيسه ، حتى أنه تخلى عن لقب «ملك الجهات الأربع» الذي ابتدعه أبوه «نارام – سن» ، واكتفى باللقب الاكثر تواضعا «ملك أكد» (٤٩) .

وعلى أية حال ، فلقد بدأت الاضطرابات ، حين قامت جيوش عيلام وزااخار بغزو أرض بابل ، وسرعان ما احتل الغزاة مدينة أكتباك ، وان نجح «شاركالى شارى» في أحباط الغزو ، واجبار المعتدين على العودة الى بلادهم ، غير أن هذا العدوان – رغم فشله – فانما يمثل في حد ذاته استخفافا بقوة أكد التي آلمت الى التدهور ، الامر الذي شجع العيلاميين على مهاجمة ملك أكد في أرض بابل نفسها (١٠٠) ، فضلا عن الالقاب التي أسبغها ملك عيلام على نفسه ، عندما انتحل لقب «ملك أوان القوى» ، ثم لقب «ملك الجهات الاربع» الذي زعم أن الاله «ابن شوشينال» قد منحه اياه (١٥٠) .

وهناك ما يشير الى أن «أكد» انما قد تعرضت لغزو آمورى فى العام التالى للغزو العيلامى ، عند «باصدار» – وهو اسم مكان يضم مجموعة من التلال فى الصحراء السورية العربية ، وتسمى الان «جبل بشرى» وتقع الى الجنوب الغربى من مصب نهر بلخ فى الفرات ، فى غرب دير الروز الحالية (٢٠٥) – ويرجح الباحثون أن الملك الاكدى ، رغم

<sup>49)</sup> C. J. Gadd, Op. Cit., P. 455.

وكذا

J. Bottero, The Near East, The Early Civilization, London, 1967, P. 109. W. Hinz, CAH, I, Part, 2, Cambridge, 1971, P. 653.

<sup>(</sup>٥٠) محمد عبد اللطيف: المرجع السابق ص ٢٩٣ ـ ٢٩٤ ، وكذا C. J. Gadd. Op. Cit., P. 455.

<sup>51)</sup> C. J. Gadd, Op. Cit., P. 455.

و كذا W Hinz, Op. Cit., P. 653.

<sup>(</sup>٥٢) محمد عبد اللطيف: المرجع السابق ص ٢٩٣، وكذا J. Bottero, Op. Cit., P. 327.

أنه قد انتصر على الاموريين ، غير أن نصره لم يكن أكثر من نصر دفاعى ، فليس هناك ما يشير الى متابعة الفراة الى مناطق أبعد فى الشرمال المغربى ، وانما كان كل همه صد هذا المفطر السامى الامورى ، الذى أراد الافادة من ضعف الدولة الاكدية ، والنزوح الى السهل الميزوبوتامى لتحقيق حياة أفضل (٥٣) .

وهناك ما يشير الى أن الملك ((شاركالى شارى)) قد وجه حملة ضد الجوتين (جوتيوم) ، وأنه قد أسر ملكهم ((أسر سارلاك))(٤٥) ، غير أنه من المعروف أن هذه القبائل المجبلية هى التي أنهت حكم أسرة أكد ، ثم حكمت البلاد في أعقابها •

ره محمد عبد اللطيف: المرجع السابق ص ٢٩٤) محمد عبد اللطيف: المرجع السابق ص ٢٩٤) C. J. Gadd, The Last Kings of Agade and The Gutian Supremacy. in CAH, I, Part, 2, Cambridge, 1971, P. 455

البابالترابع

العراق فيما بين نهاية المرة أكد وقيام الدولة البابلية الاولى



الفصل الأول

العراق فيما بين نهاية أسرة أكد وقيام أسرة أور الثالثة



# (١) الجوتيون (٢٣٠٠ ـ ٢١٢٠ ق٠م)

لا ريب فى أن معلوماتنا عن الجوتيين هؤلاء انما هى جد قليلة . فالمتاريخ لا يعرف عنهم سدوى أنهم من أهل الجبال ، وربما كانوا من أهل الجبال الشرقية أو الشمالية الشرقية ، وقد نسبوا الى اقليم «شهرزور» الذى ارتبط فيما بعد باسم «اللولوبيين» ، أو هم من القبائل الهمجية التى كانت تستوطن أواسط زاجروس فى منطقة همدان : كما أن ملعوماتنا عن حكم الجوتيين انما هو جد قليل أيضا . وطبق لما جاء فى قائمة الملوك السومريين ، فقد دام حكمهم أكثر من قرن من الزمان (حوالى ٢٢٣٠ – ٢١٢ ق٠م) ، وأن عدد ملوكهم قد بلغ واحدا وعشرين ملكا ، وقد أطلق أحدهم ، وهو «أريدو بيزير» على نفسه ،

وعلى أية حال ، فالذى لا شك فيه أن فترة حكم الجوتيين (الكوتيين) انما تمثل من وجهة النظر التاريخية أولى الفترات المظلمة فى تاريخ وادى الرافدين ، فهى فترة تتميز بندرة واضحة فى الكتابات التريخية ، وبغموض يكتنف الاوضاع السياسية ، هذا فضلا عن أنها من الفترات التى توقفت فيها عجلة التقدم الحضارى فى كافة المجالات تقريبا(٢) .

ومع هذا الغموض والظلام الذى يكتنف هذه المرحلة . نستطيع أن نلمح بعض المدن وقد أفاقت من هول الضربة ، واستطاعت أن تطور الأمور في الداخل ، وربما رضيت بدفع الضرائب الثقيلة للتفرغ لنستونها.

<sup>(</sup>۱) فاضل عبد الواحد: العراق في التاريخ ص ۷۸ ، نجيب الميائيل: المرجع السابق ص ۱٤٩ ، وكذا ميخائيل: المرجع السابق ص ۱٤٩ ، وكذا CAH, I, Part, 2, 1971, P. 998-999. C. J. Gadd, Op. Cit., P. 444.

<sup>(</sup>٢) فاضل عبد الواحد: المرجع السابق ص ٨٧٠

ومثالنا على ذلك ، مدينة «أوما» التي استمتعت في عهد الايشاكو «لوجال أنادو» بهدوء استغرق خمسة وثلاثين عاما(٣) .

هذا وتصف النصوص السومرية الجوتيين هؤلاء ، بأنهم «الشعب الذي لا يخضع ، والارض التي ليس لأهلها عدد من كثرتهم ، جوتيوم ، الارض التي لا تطيق أي حكم عليها : والتي لقومها غهم الانسان ، وأما شكلهم وتبتهة ألسنتهم غمثل الكلب» •

ثم تصف حكمهم السيء ، وما ألحقه بأهل البلاد من أذى ، بأنهم «وحوش الجبال ، الذين رفعوا أذرعهم ضد الالهة ، ونقلوا ملكية سومر الميأ رضين أجنبية ، وملأوا أرض سرومر بالعداوة ، الذين فتكوا بالسكان ، واغتصبوا النساء من أزواجهم ، وسلبوا الاطفال من أمهاتهم ، وعملوا على فساد الحكم» (٤) .

وعلى أية حال ، فان الجوتيين – فيما يبدو – لم يستطيعوا أن يسيطروا على البلاد سيطرة كاملة ، وأن مركز حكمهم انما كان فى السمال – فى آرانجا – مكان كركوك الحالية – وأن سيطرتهم انما قد تركزت فى المدن الاكدية ، ولم يستطيعوا أن يبسطوا سلطانهم على الجنوب ، فكان من أثر ذلك أن أكتفوا بالجزية يتسلمونها ، تاركين تسيير دفة الامور للحكام المحليين ، ومن ثم فقد بقيت المدن السومرية تتمتع بنىء من الحرية السياسية والتجارية ، الامر الذى آدى الى تطور كبير فى كثير من مدائن الجنوب ، كان على رأسها لجش ، ثم الوركاء (٥) .

ومع توالى الزمن ، خفت حدة الجوتيين وخشونتهم رويدا رويدا ،

<sup>(</sup>٣) نجيب ميخائيل: المرجع السابق ص ٤٤٨.

<sup>(</sup>٤) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤٢٥ ، عبد المنعم الو بكر: المرجع السابق ص ٢٩١ وكذا

S. N. Kramer, The Sumerians, Chicago, 1970, P. 325.

W. Hinz, Op. Cit., P. 654.
 J. Bottero, Op. Cit., P. 120.

وكذا

ولما كانت حالتهم المضارية أضعف من السومريين والاكاديين . فانهم حسب سانة تتكرر فى تاريخ البشر الله خضعوا لحضارة الامة المغلوبة على أمرها ، وأخذوها حضارة لهم (٦) ، وهكذا بدأوا منذ النصف الثانى من حكمهم يحملون الاسماء السامية ، ويكتبون بالغة الاكدية والخط المسمارى ، ويتعبدون الى جانب أربابهم الى بعض المعبودات السامية كعشتار وسين (٧) ،

## (٢) أسرة لجش الشانية (٢٣٠٠ ــ ٢١١٣ يق٠م)

عاصرت أسرة لجش الثانية هذه ، أخريات عصر الجوتيين ، وقد حقق حكامها الوطنيون كيانا مستقلا لمدينتهم ، كما تدل على ذلك صيغ تأريخ وثائق معاملات لجش ، التى أصبحت أعوام تسجيلها تعرف بالاحتفالات المدينية التى يقوم بها حاكم لجش (٨) •

غير أن استعمال حكام لجش للقب «ايشاج» ، وعدم ذكر لقب «ملك» ، مما يوحى بلون من ألوان التبعية ، وبأن لجش لم تمارس استقلالا فعليا ، وقد يدعم هذا الاتجاه أن اللوحات التجارية لا تشير الى أية أحداث حربية ، حتى عهد جوديا ، وربما مارست لجش لونا من الاستقلال الذاتى النسبى ، ورضيت أن تبقى فى داخل حدودها لا تفكر فى توسع أو اعتداء ، وانما تسعى الى تطوير شئونها الداخلية ، وزيادة مواردها (٩) .

هذا لم يرد ذكر ((أسرة لجش الثانية)) هذه فى قائمة الملوك السومرية ، أسوة بأسرة لجش الاولى ، على أن دورها البارز انما يبدأ فى الظهرر منذ عهد حاكمها (أور بابا) Baba ، الذى كان

<sup>(</sup>٦) حسن ظاظا: المرجع السابق ص ٣٥٠

<sup>7)</sup> C. J. Gadd, Op. Cit., P. 457. J. Bottero, Op. Cit., P. 120.

<sup>8)</sup> C. J. Gadd, Op. Cit., P. 459.

<sup>(</sup>٩) نجيب ميخائيل: المرجع السابق ص ١٥٢٠

له من الاستقلال والثروة ما مكنه من أن ينسق قنوات الري ، وأن يقيم المعابد والمحاريب للمعبودات ـ ننجرسو وننخور ساج وانانا وانكى وغيرها من معبودات لحش \_ كما يشير الى ذلك نص على تمثال صغير لأور - باما في معبد ننجرسو (١٠) ، هذا فضلا عن أن ابنة «أور \_ بابا» انما كانت كبرى كاهنات ((نانا)) (تنار) اله القمر ومعبود أور ، الامر الذي قد يشير أن للرجل نفوذا ، من نوع ما في مدينة أور (١١) ٠

و جاء بعد ((أور بابا)) صهره (جوديا) (Gudea) ، أشهر حكام أسرة لجش الثانية قاطبة ، وقد كشفت الحفريات عن عدة تماثيل حجرية المحوديا ، وقد نقش على بعضها نصوص مسمارية وهي الان تزين كثيرا من المتاحف العالمية ، كالمتحف العراقي في بعداد ، والمتحف البريطاني فى لندن ، ومتحف اللوفر فى باريس ، وقد خصصت بقسم الاثار الشرقية بمتحف اللوفر ، قاعة عرضت فيها تماثيل جوديا ، واسطوانتاه الكتابيتان الضخمة (١٢) ، ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن تمائيل جوديا ، انما قد أخذب بالاسلوب الوالقعي الذي بدأ نضوجه من قبل في العصر الاكدى ، وعبرت بخطوطها المرنة عن الطابع السمومري ذي الرأس العريض . وغلبت على ملامح صاحبها وهيئاته روح التقــوى والتواضع الكريم ، ويبدو أن اعتبار أهل عصره نكبة الجوتيين على أرضهم غضبا من الارباب، كان أثره فى تغليب روح التقوى هذه فى حياتهم ابان سعيهم للتخلص من غراتهم (١٣) ٠

هذا وقد عثر لجوديا على اعداد كبيرة من مخاريط طينية وكتابات

<sup>10)</sup> J. Bottero, Op. Cit., U. 124.

S. N. Kramer, The Sumerians, P. 326-327.

وكذا

C. J. Gadd, Op. Cit., P. 458.

وكذا

<sup>11)</sup> W. W. Hallo and W. K. Simpsen, Op. Cit., P. 68.

وكذا

<sup>12)</sup> H. Frankfort, The Art and Architecture of The Ancient Orient. 1970, P. 94-97.

<sup>(</sup>١٣) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤٢٧ .

مطوله على أسطوانات ، دونت بأسلوب أدبى رغيع : وهى تتحدث عن أعماله المعمارية ، وجهوده فى بناء وصيانة ما لا يقل عن خمسين معبدا من معابد الالهة ، أبرزها ، دونما ريب ، معبد «أى ـ ننـو» (معبد الخمسين) الخاص بالمعبود «ننجرسو» (نين جرسو) اله مدينة لجش (١٤) .

هذا وقد كرس جوديا لبناء معبد لجش الرئيسى وتزويده باعتياجاته اللازمة ، كثيرا من الجهد والتروة ، وطبقا لأحد نصوصه . أنه أحضر الاخشاب من ماجان وملوخا فى الجنوب ، ومن جبل الارز (جبل أمانوس) فى الشمال ، ونقلها عن طريق الفرات ، مع التيار ، وأنه أحضر الاحجار الضخمة من مناطق لم يطرقها أحد من قبل ، كما نقلت القوارب كميات ضخمة من القار والجبس من مجارات كركوك ، والنحاس من جبال زاجروس ، وأحجار المرمر والاحجار الملونة من سورية ، وتراب الذهب من أرمينيا ، وليست هناك أية اشارة الى أن «جوديا» كان له نفوذ فى تلك الجهات ، الامر الذى يدل على أنه جاءته عن طريق التجارة (۱۵) ،

هذاو ليست هناك أية اتسارة الى أن «جوديا» قد خاض حروبا والستثناء نقش يشير الى أنه «ضرب أنشان وعيلام بالاسلحة» (١٦) والامر الذى ساعده على استخدام الصناع من سوسة وعيلام . هذا فضلا عن الاشارة الى الحرية فى التصرف الحربى . وان كانت لا تعنى توسعا ، وربما كانت غارة مفاجئة ، أو حملة تأديبية ، قامت على الراعداء على رجاله المسالمين ، وهو أمر لا يمكن الجزم به على أية حال .

وكذا

وكذا

J. Bottero, Op. Cit., P. 206.S. N. Kramer, Op. Cit., P. 66-67.

<sup>15)</sup> C. J. Gadd, Op. Cit., P. 459-450.A. L. Oppenheim, ANET, P. 268-269.

<sup>16)</sup> W Hinz, Op Cit., P. 654.

ومن ثم فيمكن القول أن جهود «جوديا» انما تشير الى توسع تجارى ، ولكنها لا تقوم دليلا على أى توسع حربى أو سياسى (١٧) •

هذا وقد تمتعت لجش على أيام جوديا بعصر من الرخاء والخير الوفير ، وقد عنى جوديا بشق القنوات ، حتى أطلق على واحدة منها اسم العام الجديد ، وهي قناة كان الغرض منها توفير الماء في لجش ومقاطعاتها ، وقد نسبت هذه القناة الى رب لجش ، وسميت «نين جرسو» (ننجرسو) – أو «شومجال» Ningirsou - Oushoumgal ولابد أنه جوديا أبقى القنوات التي كانت موجودة قبل عصره في حالة صالحة الملاحة ، ذلك لأن نقل مواد البناء ، من أخشاب وأحجار ومعادن، انما كان يتم عن طريق الماء ، وأن انزالها الى المبر انما كان يتطلب اقامة رصيف على مقربة من احدى بوابات المدينة (۱۸) .

وأما وفرة المحاصيل ، فتتضح من قوائم القرابين التى ذكرها جوديا وازديادها ، وهو يشير مثلا فى يوم المعام الجديد ، فى عيد «باو» وروجة المعبود ننجرسو بعد اعادة بناء المعبد ، الى اضافة زيادات جديدة على هبات الزواج التى كانت من حقها ، وقد شملت هذه الاضافات عددا من الثيران والماشية والحملان وسلال البلح وأوانى الزبد والتين والكعك والطيور والاسماك والاخشاب الثمينة وغيرها ، هدا فضلا عن هبة خاصة من الملابس والصوف لها ، الى جانب حيوانات تضمية للمعبودين «ننجرسو» و «نينا» ولاشك فى أن مثل هذه الهبات تضمية للمعبودين «ننجرسو» و «نينا» ولاشك فى أن مثل هذه الهبات انما تعنى وفرة فى الانتاج ، وزيادة فى الموارد ، تسهم فى نصيبها منها المعبودات ، كما يستمتع بها الناس ، ومع ذلك ، فيبدو أن هذا لم يتم على حساب الشعب ، فقد كان «جوديا» يحرص على تطبيق القانون على حساب الشعب ، فقد كان «جوديا» يحرص على تطبيق القانون والنظام والعدالة وحماية الضعيف (۱۹) .

الرجع السابق ص ١٥٥ ، وكذا المرجع السابق ص ١٥٥ ، وكذا A L. Oppenheim, Op. Cit., P. 268.

<sup>(</sup>۱۸) ل • ديلابورت : بلاد ما بين النهرين ص ١٢٨ •

<sup>(</sup>١٩) نجيب ميخائيل: المرجع السابق ص ٥٥٨ \_ ١٥٩ .

وجاء على عرش لجش بعد «جوديا» ولده «أور بنجرسو» (Ur-Ningirsu) ، الذي كشفت حفائر لجش عن بعض تماثيل له وجدت مع تماثيل أبيه ، وهي تماثيل صغيرة ممتعة تشبه تماثيل أبيه . صوره بعضها حليق الشارب واللحية ، على عادة الكهان ، بينما صوره بمضها الاخر بتسعر طويل ولحية ، وقد استغل المفنان بعض قواعد هذه التماثيل لنقش صور عدد من المتعبدين يقدمون قرابينهم ، وهم جداة (٢٠) ،

وجاء بعد ((أور ننجرسو)) ولده ((أوجمى) (Ugmc) : ثم خلفه ((أورجار) (Wammakhni) ، ثم ((Urgar) ) ، ثم ملوك الاسرة ، والذي ربما كان معاصرا لملك الوركاء ((أوتوخيجال)) (أسرة الوركاء الخامسة) و ((أور ند نامو) مؤسس آسرة أور الثالثة (٢١) ٠

#### (٣) أسرة الوركاء الخامسة (٢١٢٠ ـ ٢١١٣ ق٠م)

عاصرت أسرة لجش الثانية فى نهضتها كل من الوركاء وآور . ووقع عبء الكفاح المسلح ضد الغزاة الجوتيين على أكتف الوركاء (أوروك) . واستحقت بذلك نوعا من اعتراف أغلب المدن السومرية . فلقد تزعم حرب التحرير ضد المجوتيينملك الموركاء «أوتو خيجال» (Utukhegal) . وقد كتب له نجما بعيد المدى فى هزيمة قبائل الجوتيوم ، وتخليص البلاد من شرورهم ، وطبقا لقائمه الملوك السومرية ، فهور الملك الوحيد فى أسرة الوركاء الخامسة (٢١٢٠ ـ ٢١٢٣ ق٠م) (٢٢) .

هذا وقد ترك ((أوتو خيجال)) (أوتو خيكال) نصا تاريخيا فريدا باللغة السومرية ، نسخ على لوح كتابى يؤرخ ببداية الالف النانية قبل

<sup>•</sup> ٤٣١ مبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤٣١ عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤٣١ عبد العزيز صالح: ٥٠ المرجع السابق ص

CAH, I, Part, 2, P. 998.

<sup>(</sup>۲۲ وكذ اللطيف: المرجع السابق ص ٢٥٠ - ٢٥١ وكذ CAH. I, Part, 2, P. 998.

الميلاد (٣٠) . يتحدث فيه عن قصة الانتصار العظيم الذي حققه على عدائه . وكيف أنه استطاع الحاق هزيمة ساحقة بجيوش الملك الجوتى تريجن الذي فر من أرض المعركة ، وكيف أن المواطنين قد طاردوا الملك المهزوم حتى قبضوا عليه ، ثم جاءوا به ليركع عند قدمى الملك المسومري «أوتو خيجال» •

وهناك ما يشير الى أن انتصار «أوتو خيجال» انما قد اقترن بحدوث كسوف للقمر فى البلاد ، وأن هذا الكسوف انما قد حدث فى اليوم الرابع عشر من شهر تموز (يوليو) ، ومن ثم فقد اتخذ المنجمون والعرافون من هذا اليوم فألا دونوه فى كتب العرافة ، حيث يقول الفأل «اذا خسف المقمر فى اليوم الرابع عشر من شهر تموز ، فهو نذير للملك الجوتى ، سوف يسقط الجوتيون فى المعركة ، وتتحرر البلاد» .

ونقرأ فى نص أوتوخيجال «فوض الآله انليل ملك البلاد ، الرجل العظيم أوتو خيجال (أوتو حيكال) ملك الوركاء ، ملك جهات العالم الاربع ، الملك الذى لا يخالفه أحد ، أمره (انليل) أن يحطم اسم الجوتى (الكوتى) ، أفعى وعقرب الجبال الذى رفع يده ضد الآلهة ، الذى نقل ملكية سومر الى بلاد أجنبية ، وملا بلاد سومر بالعداوة ، الذى أبعد الزوجة عمن كانت له زوجة ، وأبعد الطفل عمن كان له طفلا ، والذى أقام العداوة والعصيان فى البلاد» .

الومن نم فقد ذهب أوتو خيجال الى ملكته الألهة «اننا» وابتهل اليها قائلا: أى مليكتى ، لقد عهد الى انليل بأن استعيد الملكية الى سومر ، فكونى عونى ، ان «تريجان» ملك جوتيوم ، لم يسر الميه أحد بقواته لحربه ، فاستولى على الفرات وساحل البحر ، ثم سار «أوتو خيجال» الملك الذى وهبه انليل القوة ، ووضعته اننا فى قلبها ، الرجل القوى ، قد اتجه قدما من الوركاء ليخوض المعركة ضد تريجان

<sup>23)</sup> J. Bottero, Op. Cit., P. 125.

٠٠٠ وعنئذ غمر السرور أهالى الوركاء وأهالى كولاب ، وتبعه رجال مدينته ، وكأنهم رجل واحد» ٠

«(وفي اليوم المامس من مسيرته من الوركاء أسر «أور نينازر» و «نابو انليل» قائدى «نتريبان» اللذين أرسلهما الى سومر كسفراء ، ووضع «أوتو خيجال» قيودا خشبية في أيديهما ، وفي اليوم السادس وصل «أوتو خيجال» المي «كاركار» ووقف أمام الآله أشكور وناداه : أيها الآله أشكور ، لقد أعطاني الآله انليل السالاح ، فكن عوني في مهمتي ، • • • وكان الجوتيون قد جمعوا قواتهم في ذلك المكان • • • • غير أن «أوتو خيجال» ، الرجل العظيم ، تمكن من دحرهم وأسر قائدهم ، وعنئذ فدر «تريجان» والتجاأ الى مدينة «دبسروم» وعامله الناس بعطف ، ولكن عندما علم رجال دبروم أن أوتوخيجال هو الملك الذي منحه انليل القدوة ، لم يطلقوا سراح تريجان ، وجاء رسان أوتو خيجال وأخذوا تريجان وأسرته أسرى ، ووضعوا القيود النشبية أوتو خيجال وأخذوا تريجان وأسرته أسرى ، ووضعوا القيود النشبية في يديه ، وعصبوا عينيه ، ولما أحضروه أمام أوتو خيجال ألقى بنفسه عند قدهيه ، فوضع أوتو خيجال قدمه على رقبته • • • • وهكذا عادن الملكية الى سومر» (۲۲) •

هذا ورغم أن المعركة الحاسمة بين «أوتو خيجال» والجوتيين كانت في مجاورات مدينة «دبروم» التي لجا اليها «تريجان» بعد هزيمة والتي يقترح البعض أن تكون «تل جدر» الحالية ، غيما بين أوما وأدب أي أنها لم تتجاوز نطاق أرض سومر ، غير أننا لم نسمع عن معارك آخرى بين «أوتو خيجال» والجوتيين الذين انتهى نفوذهم عقب هذا

النصر الذي حرزه «أوتو خيجال» ضدهم (۲۰) ٠

وهكذا نجح «أوتو خيجال» فى تحرير البلاد من الاحتلال الجوتى ، ومن ثم فقد حظى بمكانة ممتازة فى سومر ، أهلته الى أن يتدخل فى فض النزاع على الحدود بين مدينتى لجش وأور ، فى صالح لجش ، ثم فرض سيادته على مدينة أور التى كان حاكمها «أور المو» تابعا له (٢٦) .

غير أن ((أوتو خيجال)) لم ينعم طويلا بهدذا النقوذ ، وسرعان ما انتقلت السيادة على سومر د بعد وغاته د الى أسرة أور الثالثة ، التى حققت السهل الميزوبوتامى وحدة سياسية ، شأنها فى ذلك شدأن أسرة أكدد (۲۷) .

<sup>.</sup> ٣٠٥ محمد عبد اللطيف: المرجع السابق ص ٣٠٥ . كذا المرجع السابق عبد اللطيف: المرجع السابق عبد اللطيف: C. J. Gadd, Op. Cit., P. 462.

<sup>26)</sup> C. J. Gadd, CAH, I, Part, 2, P. 595.

<sup>(</sup>٢٧) محمد عبد اللطبف: المرجع السابق ص ٣٠٥٠.

# الفصل الشابي

أسرة أور الشالثة ( ٢١١٣ - ٢٠٠٦ ق٠م )



انتهى حكم الملك «أوتو خيجال» فى الوركاء بقيام أسرة جديدة فى مدينة أور ، عرفت فى التاريخ باسم «أسرة أور الثالثة»، وهى آخر أسرة سومرية حكمت فى التاريخ ، ويسمى هـذا العصر عند كثير من الباحثين باسم ((عصر الاحياء السومرى)) ((Sumerian Renaissance) ، وقد حكم فيه خمسة ملوك لمدة مائة وثمانية أعـوام (۲۱۱۳ – ۲۰۰۲ ق.م) (۱) ،

ولعل من الاهمية مكان الاشارة الى أن أسرة أور الثالثة قد تجنبت الى حد ما العوامل الوخيمــة التى نخرت فى كيان الدولة الاكديــة من قبلها ، نتيجة للتفرقة بين السومريين والساميين ، وشــطر أهل البلد الواحد شطرين ، فاستعانت بالعنصرين فى جيشها وفى مناصب الادارة . وجمعت بين اللغتين الســومرية والاكــدية فى بض الوئسائق الرسمية والاحبية ، وتسمى بعض ملوكها بأسماء سامية الصبغة مثل «نوسين» و «أبى سين» ، ولو أن هذه السياسة لم تمنع ملوكها من مركزة الحكم فى عاصمتهم ، فظلت هذه العـاصمة تشرف على كل كبيرة وصغيرة من شئون المدن والاقاليم ، ويبدو أنها استعانت على ذلك باستحداث نظام شئون المدن والاقاليم ، والعناية بنظام العدائين لتبليغ أو امرها الى ولاة أقاليمها ، واعتبرت أولئك الولاة مجرد موظفين كبار ، يخضعون للنقل من اقليم الى اقليم الى

#### (١) أور ـ نامو (٢١١٣ ـ ٢٠٩٦ ق٠م):

<sup>(</sup>۱) فاضل عبد الواحد : العراق في التاريخ ص ۸۱ ، وكذا CAH. Bottero. Op. Cit., P. 136.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤٣٣٠.

ولدا له فى كهانة المعبودة «اننا» – معبودة الوركاء – كما يعد «أور – نامو» وولده «شولجى» (Shulgi) ، أشهر ملوك الاسرة (٦) ، وقد خضعت لهما كثيرا من المدن السومرية والاكدية ، الامر الذى سمح للوك أور بأن يتلقبوا بمثل لقبى «سرجون الاكدى» أى «ملك سومر وأكد» و «ملك الجهات الاربع» ، وان ظل هـذا اللقب الاخير بخاصة لقبا تشريفيا ، أكثر منه لقبا فعليا ، اذ أنه على الرغم من جهود الملكين وبعض خلفائهما فى سبيل توسيع المدود ، واعتراف أشور فى الشمال بنه وذحما الاسمى ، بحيث أقام أهل «اشنونا» معبدا فى مدينتهم نسبوه الى «بورسين» ، وبحيث أرسل أحد ملوك أشور هـدية ثمينة الى «بورسين» ملك أور القوى ، ملك الاقاليم الاربعة ، الا أن حجم الماكة ظل أقل بكثير مما كان عليه فى العصر الاكدى (٤) •

هذا وقد أهتم «أورنامو» بالعمران والبناء كثيرا ، فشملت أعماله العمرانية — الى جانب العاصمة أور — كثيرا من المدن السومرية ، مثل الوركاء ولجش ونفر وأريدو ، ولعل من أشهر انجازاته العمرانية بناؤه «زاقورة» في معبد اله القمر «نانا» (Nanna) — وهو المقابل للآله سين البابلي — وتتكون هذه الزاقورة من ثلاث طبقات (بينما أصبحت الزاقورة تتكون بعد ذلك من سبع طبقات) ، وعلى المستوى الثالث من الزاقورة الشاهقة الارتفاع — والتي تمثل أحسن زاقورة حفظت لنا من بلاد النهرين — يوجد المعبد الصغير المبنى من اللبن ، وتكسوه طبقة ترجاجية زرقاء ، وكسوة المطبقة المعبد هو غرفة زواج المعبودين «نانا» و«نينجال» ، وكسوة المطبقة السفلي من الزاقورة مبنية بالطوب المختوم باسم «أورنامو» ، وقد سجل ذكرى بناء هذا المعبد على مسلة من حجر بني اللون ، وجدت في أور ، ومحفوظة الان بمتحف بنسلفانيا بالولايات المتحدة الامريكية ، والمناظر التي عليه تمثل الملك «أور — نامو» واقفا

<sup>3)</sup> J. Bottero, Op. Cit, p. 136

وكذا C. J. Gadd, Op. Cit., P. 597.

<sup>:</sup> المرجع السابق ص ٤٣١ ، وانظر : المرجع السابق ص ٤٣١ ، وانظر : S. Moscati, The Face of The Ancient Orient, 1960, P. 26.

أمام الاله «نانا» الجالس على العرش ، ويسكب الملك الماء المقدس على شجرة موضوعة في اناء ، ويتكرر هذا المنظر أمام الالهة «نيئجال» زوجة «ننانا» الجالسة على العرش ، وفي المنظر الثاني يشاهد «أور سنامو» . وقد حمل على كتفه عدة البناء ، ليضع الحجر الاساسى لبناية المعبد (٥) .

هذا وتشير احدى السنوات المبكرة من عهد «أورنامو» الى اعادته «سفن ماجان وملوخا الى يدى نانا ، معبود أور» (^) . الامر الذى يدل على أن أسراور النالثة ،ا نما كان لها ما كان لأسرة لمجش الثانية من نفوذ ومصالح تجارية فيما وراء الخليج جنوبا . كما نشير بعض النقوس التى

<sup>(</sup>٥) محمد عبد القادر: المرجع السابق ص ٧٨ ، وانظر:

G Roux, Op. Cit., P. 156-157.

H. Frankfort, Op. Cit., P. 103-105.

J Bottero, Op. Cit., P. 138-139.

L. Woolley, Ur Excavations, V, The Ziggurat and its Surroundings, 1939.

L. Woolley, Excavations at Ur, London, 1963, P. 125-135.

<sup>7)</sup> C J. Gadd, Op. Cit., P. 597.

<sup>8)</sup> J. Bottero, Op. Cit., P. 136.

عثر عليها فى أور والوركاء ولارسا ونيبور ، الى حرص «أور ـ نامو» على تثبيت حدود هذه المدن ، والتى يبدو أنها لم تكن مستقرة على أيام المجونيين ، بل ان الامر لم يكن مقصورا على المدن السومرية ، وانما امتد أيضا الى المدن الاكدية فى شمال نيبور ، حيث قام ((أورنامو)) متثبت أملاك آلهتها ، كحدود لهذه المدن (٩) ،

هذا وقد أهتم «أور – نامو» بشق القنوات ، وهو عمل لاشك فى أهميته القصوى فى جنوب العراق القديم ، لتطهير هذه المجارى المائية من الترسيبات الطميية ، حتى لا تفقد قيمتها كوسيلة رى ومواصلات فى آن واحد ، وطبقا لما جاء على لوح حجرى من أور فلقد أمر «أور – نامو» بحفر القنوات على حدود عاصمته أور ، وقد ربطت احدى هذه القنوات مدينة أور بالبحر ، حتى يتيسر لسفن تجارة المضليج أن تفرغ شوناتها فى أور (١٠) •

على أن الامر الذى لا ريب فيه أن أهم أعمال «أور \_ نامو» انما كان قانونه الشهير (١١) ، والذى يعد أقدم وثيقة قانونية في العالم اكتشفت حتى الأن \_ بعد تنظيمات أوركاجينا \_ الامر الذى قد يتغير في المحتقبل ، مع احتمال المعثور على قوانين تسبقه ، ما تزال في بطن الارض الطيبة في المعراق ، وعلى أية حال ، ففي المتن السومرى المكتوب على قوالب محروقة في الشمس ، والذي يمثل الصورة الأولى المفكر

<sup>9)</sup> C. J. Gadd, Op. Cit., P. 598-599.

J. Bottero, Op. Cit., P. 136-138.

W. W. Hallo and W. K. Simpson, Op. Cit., P. 78-79.

<sup>(</sup>۱۰) محمد عبد اللطيف: المرجع السابق ص ۳۰۹ ، وكذا C. J. Gadd, Op. Cit., P .559-560.

<sup>(</sup>١١) أنظر عن قانون أور ـ نامو:

S. N. Kramer, in Bullt. fun. Museum, 17, 1952.

E. Ezlechter, Le Code d'un-Nammu, in RA, XLIX, 1955, P. 169-177.

J.J. Finkelstein, The Laws of Ur-Nammu, in JCS, 22, 1968-1969, P. 66-82.

S. N. Kramer and A. Falkenstein, Ur-Nammu Law Code, Orientalia, 23, 1954, P. 40-51.

القانونى فى العراق القديم ، وقد تمكن الباحثون من تشخيص مقدمنه وخاتمته ، مما يعنى أن القانون مبوب بموجب الاسلوب الصديح للقانون ، غير أن عدد المواد التى أمكن ترجمنها لا تزيد على ننبن وعشرين مادة ، وذلك لأن النسخ المكتشفة انما كانت مدونة على أنواح من الطين ، يرجح أنها قد نسخت عن الاصل ربما حوالى ما بين عامى ١٨٠٠ ، ١٧٠٠ ق م والذى كان مدونا على الحجر ، وأن الالواح الطينية قد تكسرت ، وتلف معظم أقسامها ، ومن ثم فقد تعذر التعرف على الصيغة الكاملة للقانون ،

وعلى أية حال ، فان القانون قد كتب باللغة السومرية ، وأن بقايا المقدمة انما تشير الى أن المعبود ((ننار)) قد فوض ((أور بنامو)) في حكم المدينة ، وأنه قد وصفه بالملك التقى العادل الورع ، وأن مجيئه انما كان ايذانا بالقضاء على الفساد والفوضى وسوء الادارة ، والجور على حقوق الأخرين ، من ثم فقد تمتع الناس بحقوقهم ، ونالوا حريتهم ، وأما المواد القانونية الباقية التي أمكن ترجمتها ، فانها تعالج الاحوال الشخصية ، من زواج وطلق ، فضلا عن النظر في بعض المخالفات وتحديد العقوبة الملائمة لكل حالة (١٢) ،

هذا وقد أخذ قانون أور — نامو بمبدأ التعويض . باستثناء حالات نادرة ، كالتى تعاقب فيها الزوجة الخائية بالذبح . والتى تعاقب فيها الجارية التى تتطاول على سيدها أو سيدتها بدعك فمها بالملح (١٢) ، وربما كان مبدأ التعويض هذا يتفق مع الاهتمام السومرى بالتجارة ، وذلك على خلاف قانون حمورابى ، الذى يعتمد على القصاص ، وهكذا استن قانون أورنامو مبدأ دفع الديات على المجروح التى لا تفضى الى الوفاة ، فجعل دية جرح القدم عشرة شواقل من الضفة ، ودية كسر العظلم (منا) ، من الفضة ، ودية قطع الانف ثلثى منا من الفضة ، وأشار الى

13) J. J. Finkelstein, Op. Cit., P. 524-525.

<sup>(</sup>١٢) رضا جواد: المرجع السابق ص ٧٧ - ٧٣٠

الاداة التى تستعمل فى كل حالة ، مما يعنى أنه أراد بذلك الاعتداء المتعمد ، وأجاز التشريع اظهار البينة عن طريق الامتحان بالقاء المتهم فى النهر – (ويبدو أن الحكمة من ذلك هى ايكال أمره الى اله النهر ، اذا عجز القاضى عن اثبات التهمة عليه ، فان شاء أنقذه وبرأه ، وان شاء أغرقه بذنبه) — وأمر بتسليم العبد الآبق الى سيده (١٤) .

هذا وقد تضمنت العبارات الباقية من التشريع سعى صاحبه الى توحيد الاوزان والمكاييل ، ورغبته فى تخليص المواطنين ممن يستغلون ماشيتهم وأغنامهم ودوابهم ، والمى أن يمنع وقوع اليتيم فريسة للثرى ، ووقوع الارملة ضحية للقوى ، وأن لا يصبح الرجل الذى يملك شاقلا ، فريسة لذلك الذى يملك منا ، كما وضعت بعض المواد ضوابط للعمل القضائي وسير المصاكم ، وخاصة ما يتعلق منها بشهادة الزور وتعاتيا (۱۵) .

# (٢) شولجي (٢٠٩٥ ـ ٢٠٤٨ ق٠م):

جاء «شسولجي» (Shulgi) على عرض أور ، بعد أبيه «أور سنامو» ، الذي قضى في ميدان القتال ، وطبقا لما جاء في نص على لوح كتابي فقد «نبذ في ميدان القتال محطم» ، وتتسب قائمة الملاوك السومرية الى الملك الجديد (شولجي) فترة حكم قدرها ٤٨ عاما ، وقد المضى الرجل الشطر الاول منها في الاعمال البنائية وخاصة في بناء المعابد مناكمل زاقورة أور التي شيدها أبوه «أور سنامو» ، كما أعاد بناء معبد الالهة «اننا» في نيبور ، فضلا عن اعادة بناء معبد الالهة «ننبور ، أيضا بعد تهدمه للمرة الرابعة ، وربما كان هدذا «ننليل» في نيبور ، أيضا بعد تهدمه للمرة الرابعة ، وربما كان هدذا

<sup>(</sup>١٤) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤٣٢٠.

<sup>(</sup>١٥) عبد العرير صالح: المرجع السابق ص ٤٣٢ ، رضا حواد الهاشمى: القانون والاحوال الشخصية ص ٧٣٠.

الاهتمام بالشئون الدينية هو ما دعا شولجى الى تأليه نفسه . أسوة بنارم \_ سن ، ملك أكدد (١٦) .

والواقع أن حكام أور انما قد استمسكوا بالالهة المقدسة التي اكتسبتها منذ أيام الدولة الاكدية ، وكان ((شولجي)) هذا (وكان اسمه يقرأ ((دونجي)) ، ثم ظهر رأى جديد يقرأه ((ساج - جي)) أكثرهم استمساكا ، وقد اختير كاهنا أكبر للمعبودة ((انانا) في الوركاء (أوروك) فى حياة أبيه ، وذكرت نصوصه أن الاله قد اختاره بنفسه . وقد أطلق اسمه بعد توليه العرش على أحد شهور دولته ، ورفعه أهل بالاطه الي مرتبة الربوبية ، أو ما هو قريب منها ، ورضى هو بطبيعة الحال . غسمى بعضهم أولاده باسم «شرولجي ايلي» بمعندي «شرولجي الهي» . و «شلجى باني» بمعنى «شـولجى الخالق» ، غضـالا عن «شـولجي ابی» (۱۷) •

وقد أقيمت لهذا الملك المؤله (شولجي) هياكل العبادة . وقدمت له القرابين ، كما أقيمت عبادته في بعض المدن السومرية . كما يشير الى ذلك تعبير «شمولجي معبود أوما» ، وربما أصبحت هذه العبادة قومية . وفقا لما يتبين من تعبير «شولجى حياة أرض سومر»(١٨). بل ان الرجل انما حاول أن يظهر نفسه كرياضي يتمتع بمقدرة فائقة في العدو . كبغل جبلى ، بحيث يمكنه قطع المسافة عدوا من نيبور الى أور وبالعكس في يوم و احد (١٩) •

<sup>16)</sup> L. Woolley, Op. Cit., P. 128-129.

S N. Kramer, The Sumerians, P. 47, 68, 130.

W. W. Hallo and W. K. Simpson, Op. Cit., P. 80.

J. Bottero, Op. Cit., P. 141.

<sup>(</sup>١٧) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤٣٣ ، وانظر: T Jacobsen, BASOR, 1947, P. 16 F.

<sup>(</sup>١٨) محمد عبد اللطيف: المرجع السابق ص ٣١٣٠

<sup>(</sup>١٩) نفس المرجع السابق ص ٣١٣ ، وكذا

S N. Kramer, The King of The Road, in ANET, P. 585-586.

هذا وقد عبر كاتب سومرى عن رأى نسولجى فى نفسه ، فكتب على المسننه يقول: ((أنا الملك ، كنت بطلا فى بطن أمى ، أنا شولجى صاحب البأس منذ مولدى ، أنا أسد ثاقب البصر ، ابن مسارد ، أنا ملك أركان الدنيا الاربعة ، أنا حسامى المسومريين وراعيهم ، أنا بطل ، رب البلاد كالها . أحب الخير وأقصى الشر ، وأمقت ألفاظ العداوة ، أنا شسولجى الملك المقتدر ، أخضعت البلاد الثائرة ، وكفلت الامسان لشعبى ٠٠٠ شولجى الذى توفر له بأس السماء والارض ، ولم يكن له مثيل ، شولجى الذى رعاه رب السماء) (٢٠٠) .

هذا وقد أهتم ((شولجي)) بمدينة أور — التي على شاطىء البحر (٢١) ومعبد وان ذكر كتاب عهده أنه استولى على ذخائر معبد ((اساجيلا)) ، ومعبد بابل ، فغضب عليه «بعل» ولم يرض عن جثته (٢٢) ، وعلى أية حال ، فلقد أهتم «شولجي» كذلك بهدينة ((كوثي)) ، فأعاد بناء المعبد الكبير للمعبود «نرجال» رب كوثي ، كما نالت الوركاء حظا من رعايته كذلك ، حيث أعاد بناء معبد ((آي انا)) معبد (ننوا» ، وأما معابد لجش ، فلعلها أكثر المراكز السومرية حظا في عهد ((شولجي)) فلقد عثر على عدد من اللوحات في «تلو» من ذلك العصر ، تشير الى قوائم بقطعان الماشية والحمير التي يمتلكها المعبد ، والارضين الغنية التي في حوزته (٢٢) .

هذا وكان «شولجى» شديد الاهتمام أيضا بطرق المواصلات ، وبراحة السافرين على هذه الطرق ، ومن ثم فهو يفاخر فى نص له بأنه وسن الطرق وجعلها مستقيمة ، وأمن طريق السفر ، وأقام عليه استراحات كثيرة ، زرع من حولها الحدائق وأقام فيها من يقيمون على خدمة المسافرين نهارا ، ويحققون لهم الأمن والأمان ليلا(٢٤) ، هذا فضلا

<sup>9.</sup> Arr) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤٣٣ ، و أنظر المرجع السابق ص ٤٣٣ ، و أنظر S. Moscati, The Face of The Ancient Orient, 1900, P 38

A. L. Oppenheim, in ANET, P. 266.

<sup>(</sup>٢٢) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤٣٤٠

<sup>(</sup>٢٣) نجبب ميخائيل: المرجع السابق ص ١٦٨٠

<sup>24)</sup> S. N. Kramer, Op. Cit., P. 585

عن ربط الاقاليم بعضها بالبعض الاخر ، عن طريق تنظيم حملي البريد من الدائين ، الذين هيئت لهم محطات لضمان وصدول تعليماته لدنه الاقاليم ، كما عنى بتنظيم جمع الضرائب من مختلف الاقاليم . وتسجيل ذلك كله على لوهات حفظت في دور المحفوظات (٢٥). وأخيرا غلقد كن هذا الملك السومرى من المهتمين بالادب والمعرفة . وأنه أبدى عناية كبيرة بالدارس ، حتى أنه ليفخر بتحصيل العلم في المدرسة في أيام الطفولة . وأنه قد أتتن فنون الكتابة المسمارية (٢٦) .

وهكذا استطاع «شولجي» أن يقيم حكما قويا في البلاد. وأن يجرد عدة حملات تأديبية ضد القبائل في زاجروس . وأن يفرض سيه ُ رته علمي بلاد عيلام ، وأن يرتبط بعلاقات مصاهرة بحاكم «باراخشي» غلقد زوجه من احدى بناته في العام الثامن عشر من الحكم (حوالي عام ٢٠٧٧ ق م م) ، كما زوج بنتا ثانية من حاكم «أنشان» في العام الناني والثارثين من الدكم (حوالي عام ٢٠٦٣ ق٠م) . الامر الذي يشير الى علاقات ودية مع عيلام ، وثقتها روابط المصاهرة . وإن كان هناك ما يشير الى حملة تأديبية وجهها شولجي الى أنشان بعد فترة قصيرة من زواج ابنته من حاكمها م هذا فضلا عن اشارة عن عام عرف بأنه «العام الذي دمرت هيه أنشان مرة أخرى» ، كما قام شولجي بقهر سهل «سوزيانا» في العام الثامن والعشرين من الحكم (حوالي عام ٢٠٩٧ ق٠م) (٢٧) .

هذا وقد كشفت الحفريات عن آثار النشاط المعماري الضخم الذي قام به شولجى فى سوسة ، كما يبدو هذا واضحا فى معبد «ابن تسوشيناك» المعبود المحلى لهذه المدينة ، فضلا عن استخدامه لمقاتلين

(٢٥) نجبب ميخائيل: المرجع السابق ص ١٦٦٠

<sup>(</sup>٢٦) فاضل عبد الواحد على : سلالة أور النالنة - من كتاب :

العراق في التاريخ \_ بغداد ١٩٨٣ ص ٨١ ٠ (٣٧) فاضل عبد الواحد : المرجع السابق ص ٨١ ، فوزي رشيد : نصوص ادارية من العصر السومري الحديث - مجلة سومر - العدد ٢٤ لسنة ١٩٦٨ ص ٧١ - ٧٧ ، ٧٧ - ٨٢ ، وكذا W. Hing, CAH, I, Part, 2, Cambridge, 1971, P. 655-656.

عيلاميين لقمع تمرد القبائل الجبلية في الشمال الشرقي (٢٨) ٠

والواقع أن جهود شولجى فى ميدان تغلغل الثقافة السومرية فى عيلام بالغ الاثر ، ورغم أن هذه الثقافة كانت قد انتقلت الى عيلام قبل عهده ، غير أن جهوده لم تقف عند حد الغازات التى تستهدف الاهتلال ، بل تعدتها الى ابراز السيادة والحكم من الحكومة المركزية فى أور ، وهناك كثير من الوثائق تشير الى تموين عمال الملك الذين يمرون بمدينة لجش فى طريقةم من أور الى عيلام ، تعدد كميات الحبوب والشراب والزبت التى تصرف لهم ، ومن الاسماء التى وردت للمدائن التى عين بها هؤلاء الموظفون ، نستطيع أن نؤكد أن السلطان الملكى امتد الى كافة الدن المهامة هناك ، وربما كان أبرزها جميعا سوسة ، وأما مهام هؤلاء الموظفين فكان من بينها جمع مواد التموين والبناء ، فضلا عن العمال ، المؤلاء الوظفين فكان من بينها جمع مواد التموين والبناء ، فضلا عن العمال ، المؤلاء الاعمال الملكية ونقلها حيث يريد الملك .

وهناك ما يشير الى أن شولجى انما قد خلع المحكام الوطنيين ، وأحل غيرهم من الموظنين البابليين محلهم ، وهو أمر تابعه فيه خلفاؤه من بعده ، مستهدفين جميعا صيانة ادارة الاقاليم من أن نلقى أزمتها فى أيد لا يطمأن اليها ، ومع ذلك فتردد قيام الثورات فى الاقساليم العيلامية يزحى بأن الاهلين لم يخضعوا تماما للغزو ، بل انهم كانوا يسعون دائما الى التخلص من نيره ، كلما سنحت لهم الفرصة ، وقدد انتج العنف والقسوة أثرهما ، لا فى اخضاع البلاد ، بل فى احياء الامل فى الاستقلال، مما أدى الى سقوط أسرة أور ، فيما بعد ، كما سنرى (٢٩) .

وأما (سوبارتو) في شمال المسهل الميزوبوتامي ، فلقد ناوأت شولجي وتمردت عليه ، الامر الذي يبدو واضدا من الرسائل المتبادلة بين

<sup>(</sup>۲۸) محمد عبد اللطيف: المرجع السابق ص ۳۱۵ – ۳۱٦ وكذا W. Hinz, Op. Cit., P. 656. (۲۹) نجيب مبخائيل: مصر والشرق الادنى القديم – الجـزء الخامس – الاسكندرية ۱۹۲۳ ص ۱۹۲۷ – ۱۲۸

الطرفين ، وان لم تصل العلاقات بينهما الى مرحلة الحرب(٢٠) .

وعلى أية حال ، فليس هناك ما يشير الى حملات حربية ضد الغرب ، وان تحدثت النصوص عن «جزية أمورو» ، كما ذكرت نصوص شولجى «العام الذي بنى فيه حائط البلاد» في اقليم سيبار ، والذي يرجح أنه كان سورا دفاعيا لتأمين حدود سولجى ضد الخطر الامورى (٢١) ،

# (٣) امار \_ سين (٢٠٤٧ \_ ٢٠٣٩ ق٠م):

جاء «امار ـ سين» (Amar-Sin) على عرش أور : بعد أبيه «شولجى» ، ولمدة سنوات تسع ، فيما تروى قائمة الملوك السومرية . وقد تركز نشاطه المعمارى فى نيبور وأور ، وان اهتم كثيرا ، كما فعل أبوه من قبل ، بمدينة أريدو ، التي أقام فيها معبدا لمعبودها المحلى «انكى» (اله الماء المعذب) ما تزال بقاياه قائمة حتى اليوم ، كما أضاف الى ألقابه ما يعبر عن تاليهه ، وتفضيل الاله «انليل» له (٢٦) . وطبقاً لأحد نصوص الفال ، فلقد لقى حتفه (بسبب قرصة حذاء) ، ودفن بجوار شولجى وأور \_ نامو (٣٦) .

هذا وقد تركزت حروب «أمار - سن» فى الشرق والشمال الشرقى - فوجه عدة حملات الى «أمارسين» ويعرف العامان ، الأول والثانى - من الحكم (حوالى عام ٢٠٤٧ ، ٢٠٤٦ ق٠م) كل منهما باسم «العام الذى

<sup>30)</sup> A. A. Fadhil, Three Sumerian Letters, in Sumer, 26, 1970, P. 149-151.

S. N. Kramer, The Sumerians, Chicago, 1970, P. 331-332.

<sup>31)</sup> C. J. Gadd, Op. Cit., P. 603.

J Bottero, CAH, I, Part, 2, 1971, P. 563.

W. W. Hallo and W. K. Simpson, The Ancient Near East, 1971, P. 81.

<sup>32)</sup> C. J Gadd, Op. Cit., P. 607-608.

W W Hallo and W. K. Simpson, Op. Cit., P. 84.

<sup>33)</sup> G. Roux, Ancient Iraq, 1980, P. 162.

A. Goetze, JCS, I, 1947, P. 261.

C J. Gadd. Op. Cit., P. 608

خرب هيه أمارسين ، مدينة أوربيلوم» ، وفى المعامين ، السادس والسابع، من الحكم (حوالى ٢٠٤١ ، ٢٠٤٠ ق مم) وجه عدة حملات الى المواقع الشرقية ، الى (شاشرو) (شمشاره) و «خوخ نورى» – التى وصفت بأنها «مزلاج أرض أنشان» ، وتقع الى الشرق من سوسة ، هذا فضلا عن بعض المواقع الاخرى التى لم يتسن تحديد أماكنها (٢٤) .

وعلى أية حال ، فلقد كان أمارسين حريصا على أن يحكم هذه المناطق الشرقية حكما مباشرا عن طريق أتباعه المخلصين اللذين أقامهم في سوسة وخمازى وبار أخشى ، ومن ثم فقد نقل ((زاريقوم)) — والذي كان حاكما على أن أشور منذ العام قبل الأخير من عهد أبيه شعولجى ، ولمدة ساوات ست من عهده — ليصبح حاكما على سوسة ، ولمدة سنوات ثمان (٥٠٠) .

# (٤) شـوسـين (٢٠٣٨ ــ ٢٠٣٠ تق٠م):

جاء «سوسين» Shu-Sin على عرب أور ، بعد أخيره الأمارسين» (٢٦) ، ولدة تسع سنوات ، فيما تذكر قائمة الملوك السومرية ، وقد سار على سنة أبيه شولجى فى الاستمساك بهالة الماك المقدسة ، وأثنت كاهنة من كاهنات «لوكور» على مولاها «شوسين» على ما أولاها اياه من هدايه ونعم ، وصاغت مديحها فى نشيد بدأته بوحسف الملك بالطهر ، وامتدحت أمه «أبسيمتى» لولادتها اياه ، ثم عددت عطاياه لها بالطهر ، وأمرته بنشيدها و وذكرت منها قلادة ذهبية ، وختما من الملازورد ، وخاتما ذهبيا ، وآخر من الفضة ، وأكدت أن تطلع الملك الميها ، كان أثمن لديها من هداياه ، وأضافت أن عاصمته تجثو لدى قدميه النيها ، كان أثمن لديها من هداياه ، وأضافت أن عاصمته تجثو لدى قدميه النيه الصغير ، وترفع أكفها تضرعا اليه ، ثم وصفته بأنه ربها وحبيبها ،

<sup>(</sup>۳٤) فوزی رشید : المرجع السابق ص ۸۲ - ۸٤ ، و كذا

C. J. Gadd, Op. Cit., P. 607.

<sup>35)</sup> C. J. Gadd, Op. Cit., P. 607.

W. Hinz, Op. Cit., P. 655-656.

<sup>(</sup>٣٦) أنظر:

S. N. Kramer, Op. Cit., P. 496, No. 7.

C. J. Gadd, Op. Cit., P. 608.

ورب باده ، ومحبوب انليل ،هذا وقد حرص أحد النساخ المتأخرين عندما أراد أن يسجل هذه القصيدة ، أن يسبق اسم «شوسين» بمخصص الارباب(٢٧) .

هذا وقد واجهت (شوسين) بعض المتاعب من القبائل المبلية فى الشمال الشرقى ، ومن ثم فقد وجهد اليها حملتين ، الواحدة الى «سيمانوم» التى قام بتدميرها فى العام الثانى من حكمه (حوالى عام ١٠٠٣ ق٠م) ، والأخرى الى (زابشالى) التى دمرها فى العام السابع من الحكم (حوالى عام ١٣٠٧ ق٠م) (٢٨) ، هذا وتصور نقوش «شوسين» أسرى الحرب من (سيمانوم) ، وقد هجروا من بلادهم الى معسكر أقامه (شوسين) على مقربة من نيبور ، كما تصوره وهو يطأ رقبة «انداسو» حاكم زابشالى – وقد صور خلفه عشرة من أمراء المنطقة المتحالفين معه ، وقد نقلوا جميعا كأسرى الى أور ، عاصمة شوسين ، كما غنم (شوسين) من زابشالى ومجاوراتها ثروة من المعادن ، وخاصة من النحاس والرصاص والبرونز ، فضلا عن الذهب الذى صاغ منه شوسين تمثالا له ، أقيم بمعبد انليل فى نيبور (٢٩) ،

على أن علاقة «شوسين» بعيلام ، انما كانت ترتبط - كما فعل أبوه شولجى - برباط المصاهرة ، فلقد زوج ابنته من حاكم أنشان ، الذى أرسل نائبه ليرافق الاميرة فى رحلتها من أور الى أنشان ، كما أقام عدة مبان فى سوسة لعبادته ، ومن ثم فقد أغفلت الالواح الحجرية التى عثر عليها هناك ذكر «ابن شوشيناك» معبود سوسة ، بينما تحدثت عن تأليه

<sup>(</sup>۳۷) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤٣٤ ، صمويل كريمر: من الواح سومر ص ٣٦٦ - ٣٦٩ ، وكذا

<sup>(</sup>٣٨) فوزى رشيد: المرجع السابق ص ٧٤ - ٧٥ ، محمد عبد المرجع السابق ص ٧٤ - ٧٥ ، محمد عبد اللطيف: المرجع السابق ص ٣٢١ ، وكذا

<sup>39)</sup> W. Hinz, Op. Cit., P. 657.C. J. Gadd, Op. Cit., P. 609.

شوسين ، وانتحاله لقب «ملك الجهات الاربع» ( ، ) كما عبرت نصوص أخرى عن استلام كمية من الشعير . مهداة كنذور ، وقد أرخت بالعام الاول من الحكم (حوالي عام ٢٠٣٨ ق٠م) والذي عرف باسم «العام الذي أصبح فيه شوسين ، المؤله . ملكا» ( ، )

وهناك ما يشير الى أن «سوسين» انما عهد بأمن المنطقة الشخصية الى المدءو «أورد نانا» (ايرنانا) وقد أسند اليه عدة مناصب هامة ، منها «سوكال ماخ» (الوزير الاعظم) و «انسى لجش» و «سانجا الاله انكى فى اريدو» و «انسى أرض جوتيوم» وغيرها ، هذا فضلا عن تعيينه حاكما عسكريا على مدن الشمال الشرقى والشرق ونسعب «سو» (وهم قوم من السوبريين كانوا يعيشون شرقى مدينة الموصل الحالية) ، وامتد نفوذه من مدينة اربيل الى الخليج العربى (٢٥٠) ، وربما السبب فى كل نفوذه من مدينة اربيل الى الخليج العربى (٢٥٠) ، وربما السبب فى كل ذلك ، ازدياد خطر الاموريين ، واضطرار «شوسين» للتفرغ لمقاومتهم ، وبناء حائط أمورو ، على مقربة من بغداد الحالية ، فيما بين دجلة والفسرات (٢٠٠) ،

## (۵) ایبی ـ سین (۲۰۲۹ ـ ۲۰۰۳ ق۰م):

جاء «ابيى ـ سين» ولدة ١٤٥٠ (Ibbi - Sin) على عرش أور ، بعد أبيه «سوسين» ، ولدة ٢٤ عاما ، طبقا لما جاء فى قائمة الملوك السومرية ، وهو على أية حال ، انما يمثل آخر ملوك أسرة أور الثالثة ، والتى قدر لها أن تكون نهاية آخر الاسرات السومرية فى التاريخ ، والواقع أن علائم الضعف فى كيان أسرة أور الثالثة انما قد بدأت فى وقت مبكر من حكم «ايبى ـ سين» ، فلقد توقفت كثير من المدن المسومرية عن تأريخ الونائق المسمارية بسنى هذا الملك ، كما توتف بعضها الاخر عن ارسال

<sup>40)</sup> W. Hinz, Op. Cit., P. 657.

<sup>41)</sup> J. J. Meek, Mesopotamian Legal Documents, in ANET, P 217

<sup>42)</sup> J. Bottero, Op. Cit., P. 157-158.

C. J. Gadd, Op. Cit., P. 609

<sup>43)</sup> Ibid., P. 609-610.

النذور الى معبد اله القمسر فى المعاصمة أور ، هذا فضلا عن ارتباك الاوضاع الاقتصادية ، وقلة المواد الغذائية الاساسية \_ كالمنطة مثلا \_ وزاد الطين بله تردى الاوضاع بصفة عامة ، بسبب هجوم القبائل الامورية من الغرب ، وهجوم العيلاميين من الشرق ، مما أدى فى نهاية الامر الى سقوط اسرة أور الثالثة ، وأسر الملك ((ايبي سين)) نفسه (٤٤) .

وعلى أية حال ، فلقد مرت السنون الخمس الاولى من حكم «ايبى سين» بدون متاعب ، حتى لنشهد أنه خلال الثلاث سنوات الاولى من حكمه كانت الوثائق الاقتصادية في سوسة ، تؤرخ الوثائق في أور ، الامر الذي مكنه من اصلاح أسوار التحصين في أور ونيبور (٥٤) ، وفي العام السادس (حوالي عام ٢٠٢٣ ق٠م) زوج «ايبي – سين» ابنته من حاكم «زرابشالي» لاقامة تحالف تدعمه المصاهرة ، غير أن هذا التحالف لم يأت بالنتيجة الرجوة منه ، فقد كان على «ايبي – سين» أن يواجه وحده وفي العام العاشر من الحكم – تمرد قامتبه العاصمة العيلامية سوسة، فضلا عن مدينتي «أدامدوم» و «أوان» في شمال سهل سوزيانا ، غير أن فضلا عن مدينتي «أدامدوم» و «أوان» في شمال سهل سوزيانا ، غير أن يوم واحد – في أن يخضع الثائرين ، وأن يقتاد زعيمهم (ملك سيما شكي) مكبلا في الاغلال الى أور (٢١) ، وان اضطر بعد ذلك – وفي العام الرابع عشر ، من الحكم (حوالي ٢٠١٥ ق٠م) – أن يخرج على رأس جنش ضخم ضد «خوخ نوري» وأن يكتسحها كطوفان (٧٤) ،

على أن الامور سرعان ما تنذر بالخطر ، عندما انتهز العيلاميون

<sup>(</sup>٤٤) فاضل عبد الواحد على : السومريون والاكديون - من كتاب - العراق في التاريخ ص ٨٢٠

<sup>55)</sup> C. J. Gadd, CAH, I, Part, 2, Cambridge, 1971, P. 611.

<sup>46)</sup> C. J. Gadd, Op. Cit., P. 611-612.

W. Hinz, Op. Cit., P. 658.

<sup>47)</sup> C. J. Gadd, Op. Cit., P. 612.

W. Hinz, Op. Cit., P. 658.

وحلفاؤهم من القبائل الجبلية الشرقية فرصة ضعف الاموريين في الغرب ، في المجموا أرض سومر ، وحاصروا «ايبي ـ سين» في المعاصمة أور ، في نفس الموقت الذي كان عليه أن يصد زحف العناصر الامرية نحسو المجنوب ، وهنا طلب «ايبي ـ سين» من تابعه «ايشبي ارا» حاكم ماري المعدون (١٨) .

غير أن ((ايشبى ارا)) سرءان ما انتهز هذه الفرصة ، التى أدت الى تدهور السلطة المركزية فى أور ، وأخذ يعمل لصالحه الشخصى ، فخرج عن طاعة سيده ، ونقل نشاطه الى مدينة نيبور ، ثم الى مدينة (ايسين) — المى الجنوب منها بنحو ٣٠٠ كيلا — وهناك استقل بالحكم ، وأسس أسرة حاكمة خاصة به هى (أسرة ايسين) فى السنة الثانية عشرة من حكم (ايبى سين) ، ذلك لان حكمه انما يؤرخ بعد هذه السنة (٤٩) .

ولم يكتف «ايشبى ارا» بذلك ،بل عمل على امتداد سلطانه الى مناطق نفوذ سيده «ايبى سسين» ، ويمكن أن نتبين ذلك من نص رسالتين متبادلتين بين «بوزور نوموشدا» (أو سبوزو سولوجى) حاكم «كازالو» في الشرق ، وبين «ايبى سسين» ملك أور ، الذي رد اسباب المدنة الى القضاء والمقدرة ، فضلا عن ارادة الارباب وفساد الدولة ، يقول الحاكم «كازالو» ، «قضى انليل بالسر على سومر ، وهبط عدوها من أرض ٠٠٠٠ وأعطى انليل الملكية لرجل وضيع ، الى «انشى ارا» ، الذي ليس من بذرة سومرية لقد انداست سومر في مجمع الالهة ، وقضى انليل أنه طالما بقى أهل السوء فيها ، فلسوف يدمر ايشى ارا ، رجل مارى ، بنيانها ويكتسح أرضها» (من) ،

50) S N. Kramer, Letter of King Ibbi-Sin, in CAH, I, Part. 2, P. 613

<sup>(</sup>٤٨) محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص ٣٢٣ \_ ٣٢٤ ، وكذا W. Hinz, CAH, I. Part, 2, Cambridge, 1971, P. 658

<sup>(</sup>٤٩) محمد بيومى مهران : بلاد الشام ـ الاسكندربة ١٩٩٠م ص عدد العزيز صالح : المرجع السابق ص ٤٤٧ ، وكذا . 7٤ . كذا . 3. Gadd, Babylonia, 2120-1800 B. C. in CAH, I, Part, 2, 1971. P 613.

هذا وقد تكفل العيلاميون بالقضاء على أسرة أور الثالنة . حيث انهوا حكم ((ايبى ـ سين)) ، بعد مقاومة طويلة . يرجح أنها شغلت السنوات العشر الاخيرة من عهده ، وانتهت باحتلال العاصمة أور . بعد أن أصابها الخراب ، و حلت بها المجاعة ، ثم وضع القوم حامية عيلامية في آور . واقتادوا (ايبى ـ سين) أسيرا الى عيالم ، حيث قضى هناك فى النفي (١٥) .

وقد أرجع السومريون ـ كعادتهم فى تفسير الكوارث التى تدل ببلادهم ـ أسباب زوال دولتهم ، وتدمير عاصمتهم أور : غضلا عن تحطيم معابد آلهتهم وسلب كنوزها ، أرجعوه الى غضب الالهة ونقمتها . وخاصة انليل (٢٠) ، وإن كان القضاء على أسرة أور النالتة . انما يمنل كارثة حقيقية ، فى تاريخ السومريين ، ومن تم فقد تركت هذه الكارنة أثرا كبيرا فى آدابهم ، يبدو واضحا فى هذا الرثاء ، الذى جاء فيه : \_

«لقد توقف القانون والنظام عن الوجود ، والتهمت العاصفة كل نبىء ، حتى كان طوفانا قد اجتاحها ١٠٠٠ لقد دمرت المدن ، وهدمت المنازل ١٠٠٠ ولم يعد قوم أور يسكنون مساكنها ١٠٠٠ وحال شعب السو» والعيلاميون في مساكن أور ١٠٠٠ وجيء بالملك «ايبي سين» الي أرض عيلام أسيرا ١٠٠٠ لقد أنقلب «نانا» على شعبه ١٠٠٠ وكان ملك أور حزينا في قصره الرائع ، لقد ملا الغم قلب «ايبي سين» ١٠٠٠ وذرف الدمع غزيرا» (١٠٠٠) و

وعلى أية حال ، غلم يستمر المعيلامون على أرض سومر طويلا ، ذلك

S. N. Kramer, Lipit - Ishtar Law Cod, in ANET, P. 159-161.

S. N. Kramer, The Sumerians, Chicago, 1970, P. 333-335

A. A. Fadhil, Three Sumerian Letters, in Sumer, 26, 1970, P. 166-169.

<sup>51)</sup> S. N. Kramer, in ANET, P. 612-619, The Sumerians, 1970, P. 71. W. Hinz, CAH, I, Part, 2, P. 659

<sup>52)</sup> S. N. Kramer, ANET, P. 613, 617.

<sup>53)</sup> S. N. Kramer, ANET, P. 612-613.

وعلى أية حال ، فان انتهاء حكم ((ايبي - سين)) في عام ٢٠٠٦ ق٠٥، وبالتلى سقوط أسرة أور الثالثة ، انما يعنى انتهاء المحاولات الاخيرة للسيادة السومرية في العراق القديم ، ذلك لأن نهاية أسرة أور الثالثة ، انما كانت بمثابة نهاية لحياة السومريين السياسية ، اذ لم تنشأ منهم بعدها أسرات حاكمة ، بل اندمجوا في الساميين ، وان ظلت لغتهم و آدابهم تؤثر في العراق القديم حتى آخر عصور حضارته ، وسنشهد فيما بدد حضارات أخرى - كالبابلية والاشورية - تبرز بحيث تستطيع الواحدة منهما أن تطغى في مظاهرها على الحضارة السومرية ، ولكن يجب ألا يفوتنا أن هذه الحضارات التي نشأت - أول ما نشأت في العهد الاكدى - تلقت بذورها الاولى عن الحضارة السومرية ، ثم تطورت منها بعد أن انهارت (٥٠) ،

<sup>54)</sup> W. Hinz, Op. Cit., P. 659.

الرجع السابق ص ۱۷۱ – ۱۷۱ ، وأنظر (۵۵)

L. Le Grain, Business Documents of The Third Dynasty of Ur, London, 1947, P. 225 F.

الفصل لثالث

ايسين ولارسا واشنونا



كان انهيار أسرة أور الثالثة ، وأسر آخر ملوكها «ايبى ـ سين» فى عام ٢٠٠٦ قبل الميلاد ، مؤذنا بنكسة ترجع بنا الى نظام دويلات المدن . ذلك أن الكارثة التى أودت بعهد «ايبى ـ سين» شجعت مختلف المدن على اعلان استقلالها ، بحيث اصطنع حكامها الجدد ألقابا ضخمة توحى بالسيادة المطلقة ، لاعلى مدنهم فحسب ، بل على المبلاد جميعا ،

وهكذا أصبحنا فى هذه المرحلة من الفوضى نلتقى بالكثيرين يحاولون الاستقلال أو يسعون الى تدعيمه \_ ان استطاعوا أن يصلوا اليه \_ فهذا «بوهيا» يسجل بالاكدية فى «هورشيتوم» قصة بناء قصر له . وهذا أمير فى «دير» يسجل فى احدى اللوحات بالسومرية ترميم المدينة . وتشييد معبد بها ، وهذا «كيسارى» فى «جانخار» يسجل اسمه على خاتم أسطوانى(۱) .

وهكذا شجعت الكارثة التى حلت بأور كثـيرا من المدن على اعلان استقلالها ، ومن ثم فقد ظهرت عدة أسر حاكمة ، كان أبرزها دون شك ، أسرتا ايسين ولارسا فى الجنوب ، وأشـور واشنونا فى الشمال (٢) ، ولنتحدث الان عن هذه الأسر •

#### (١) اسرة ايسيين

أسس الاموريون هذه الاسرة فى «ايسين (Isin) ، كبرى عواصم الاموريين \_ وهى الان ايشان بحريات ، جنوب عفك الحالية ، على مبعدة ٣٠ كيلا جنوب نيبور (نفر) \_ واصطنع ملوكها لقب «ملك سومر وأكد». كما اصطنعوا الصفات الالهية، وقاموا بأعمال عمرانية فى أنحاء البلاد التى خضعت لهم ، ورمموا كثيرا مما خرب على اثر سقوط أسرة أور النالنة ٠

<sup>•</sup> ١٧٣ ص المرجع السابق ص ١٧٣ . (١) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ١٧٣ ع. (١)

هذا وتشير «لوحة فأل» آشـورية المى أن «ايشى أرا» ، ليس له منافسون ، وهو تعبير مبهم على أية حال ، ولكنه مع ذلك ، انما يشـير المي سمعته الطيبة فى العصور اللاحقة ، التى تعتمد على ما قام به من اصلاحات ، وما بذل من جهود موفقة فى اعلاء شـأن مدينته «ايسن» وسيادتها .

على أننا لا نملك الكثير من الوثائق عن تفصيلات الاحداث في عصر أسرة ايسين ، فالجزء الاكبر من معلوماتنا مستقى من ((قائمة نيبور)) التي تشير الى أن الاسرة قد حكمت ٣٠٥ سنة ، ٦ شهور (٦) ، وقد حكم فيها ١٥ ملكا أولهم «ايشى ارا» ، و آخرهم ((دمق ايليشيو)) (٤) .

هذا وقد حكم «ايشى ارا» لمدة ٣٣ عاما (٢٠١٧ - ١٩٨٥ ق٠م) ، وتلقب بلقب (ملك سومر وأكد) ، واتخذ لنفسه صفات الالوهية ، ثم

(٣) محمد بيومى مهران : بلاد الشام ص ٦٤ - ٦٥ ، نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ١٧٨ - ١٧٩ .

(٤) انظر آسماء ملوك أسرة ايسمين وفترات حكمهم (نجيب ميخائيل: المرجع السابق ص ١٧٦ ، ليو أوبنهايم: بلاد ما بين النهرين، ترجمة سعد فيضى - بغداد ١٩٨١ ص ٤٤٤ - ٤٤٥ ، وكذا ترجمة سعد فيضى - بغداد ١٩٨١ ص

وهي طبقا للمرجع الاحير كالتالى:

١ - ايشي إرا (٢٠١٧ - ١٩٨٥ ق٠م) ٠

۱ - شو ایلیشو (۱۹۸۶ – ۱۹۷۸ ق.م)

۳ - ایدین داجان (۱۹۷۶ - ۱۹۵۶ ق م)

۱۹۳۵ – ایشی داجان (۱۹۵۳ – ۱۹۳۵ ق۰م) ۰
 ۱۹۳۵ – لبت عشتار (۱۹۳۵ – ۱۹۲۷ ق۰م) ۰

ت - أور - نينورتا (١٩٢٣ - ١٨٩٦ ق٠م) ·

' \_ بورسن (۱۸۹۵ \_ ۱۸۷۵ ق٠م) .

۸ - لبت - انلیل (۱۸۷۶ - ۱۸۷۰ ق۰م) ۰

٥ - ايرا - ايمتى (١٨٦٩ - ١٨٦٢ ق٠م) ٠

١٠ - انايل - باني (١٨٦١ - ١٨٣٨ ق٠م) ٠

۱۱ – زامبیا (۱۸۳۷ – ۱۸۳۵ ق.م) .

۱۲ - آیتر - نیشا (۱۸۳۶ - ۱۸۳۱ ق۰م) ۰

۱۳ - أور - دوكوحا (۱۸۳۰ - ۱۸۲۸ ق٠م) .

١٤ - سن - مأجبر (١٨٢٧ - ١٨١٧ ق٠م) .

١٥ - دمق ايليشو (١٨١٦ - ١٧٩٤ ق.م) .

خلفه أربعة من أسرته ، انتقل العرب من بعدهم الى أسرة ثانية ، كما دخل فى خصام مع العيلاميين الذين كانوا يحتلون مدينة أور ، مند سقوطها فى أيديهم (عام ٢٠٠٦ ق٠م) ، حتى استطاع أن يسترجعها منهم ، حوالى عام ١٩٩٣ ق٠م – أى بعد سقوطها بحوالى ١٣ عاما – فى حرب لم تعرف تفاصيلها ، اندحر فيها العيلاميون اندحارا بلغت شدته حدا جعلهم لا يتحرشون بمدن العراق الجنوبية لفترة طويلة .

وهناك ما يشير الى قيام ((ايشى ارا)) بتعزيز وسائل الدفاع عن عاصمته ايسان ، فضلا عن علاقاته التجارية بمدن الفرات الاعلى ، والمناطق الشمالية الشرقية ، وعن شغفه الشديد بالثقافة السومرية ، وكانت اللغة السومرية ما تزال هي اللغة الرسمية في البلاط(٥) .

وجاء بعد «ایشی ارا» ولده «شوایلیشو» (Shu - Ilishu) (وجاء بعد «ایشی ارا» ولده «شوایلیشو» (۱۹۷۵ ق م م) (۲۱ ه ویشار الیه فی بعض انصوص ، أنه قد أعاد تمثال المعبود «ننار» من أنشان المی أور ، واان کنا لا ندری علی وجه المیقین ، أتم هذا بطریق سلمی أم فی حرب انکسرت أنشان فیها •

وجاء بعد ذلك «ايدين داجان» (Iddin - Dagan) (ايدين داجان) (اموم واكد، وجاء بعد ذلك «ايدين داجان» وقد احتل سيبار ، وأعلن نفسه ملكا على سومر وأكد، وأكبر الظن ان انتحال هذا اللقب ، ليس بالامر الجديد في «ايسن» فلقد خلف سلفاه (أبوه وجده) نصوصا أو نقوشا نلتقي فيها بلقب «ملك سومر وأكد» ، وعلى أية حال ، فان خليفته «ايشمي داجان» مالك المهاه (المقير) على بعض قوالب طوب البناء ، وعليها لقب «سيد عثر في أور (المقير) على بعض قوالب طوب البناء ، وعليها لقب «سيد الوركاء» — فضلا عن لقبي «ملك ايسن» ، و «ملك سومر وأكد» — كما الوركاء» — فضلا عن لقبي «ملك ايسن» ، و «ملك سومر وأكد» — كما

<sup>(</sup>٥) سامى سعيد الاحمد: العصر البابلى القديم ـ من كتاب العراق في التاريخ ص ٨٢٠

<sup>6)</sup> CAH, I, Part, 2, 1971, P. 1000.

<sup>7)</sup> Ibid., P. 1000.

يسجل في عبارات طنانة ما أسداه الى مدن نيبور واريدو وأور ، مما يؤكد امتداد سلطانه على هذه النواحي ، وقد ذكرت هذه المدن ، كما سجلت نفس الالقاب في عصر ولده وخليفته «لبت عشتار» (Lipit - Ishtar) ( ۱۹۳٤ - ۱۹۲۶ ق م ) (۸) ٠

وينسب الى «لبت - عشتار» هذا ، واحد من أهم التشريعات في المعراق القديم ، ويؤرخ بالعام الحادي عشر من حكمه (حوالي عام ١٩٢٤ ق مم) ، وبعد (التشريع السنونا)) بنصف قرن ، وقبل تشريع حمورابي بترن ونصف تقريبا ، ولم يبق من تشريع لبت عشتار ، سوى ثمانى وثلاثين مادة ، يحتمل أنها كانت تؤلف نحو نصف مواد التشريع ، فضلا عن مقدمة وخاتمه (٩) ٠

هذا وقد كتبت تشريعات لبت عشتار باللغة السومرية (وربما كانت هناك نسخة أخرى باللغة الاكدية)(١٠٠) وقد حفظت لنا في سبعة ألواح ، عثر على ستة منها في نيبور ، وهي محفوظة الان بمتحف الجامعة في لندن ، أما السابعة \_ ومصدرها غير معروف \_ فمحفوظة الأن بمتحف اللوغر في باريس ، ومن المؤكد أن هذه النسمخ الطينية (الكسر) انما هي نسخة من القانون الاصلى (١١) ، يدل على ذلك ، كثرة الاخطاء النحوية ، وسوء ترتيب المواد فلقد جرت العادة أن يستنسخ الطلبة القوانين أو

<sup>(</sup>٨) نجيب ميخائيل: المرجع السابق ص ١٧٩ ، وكذا

<sup>(</sup>٩) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤٥٢٠

<sup>10)</sup> C J. Gadd, Op. Cit., P. 635.

<sup>(</sup>۱۱) انظر عن قانون لبت عشـــتار (نجيب ميخائيل : المرجـع السابق ٤٩/٦ ـ ٥٣ ، طه باقر : قانون لبت عشتار ـ مجــلة سومر ــ بغداد ١٩٤٨ ، فوزى رشيد : الشرائع العراقية القديمة \_ بغداد ١٩٧٣ ، عبد العزيز صالح : المرجـع السَّابق ص ٤٤٥ ـ ٤٤٥ ، رضا جـواد الهاشمي: المرجع السابق ص ٧٣ - ٧٤ ، وكذا

S. N. Kramer, Lipit - Ishtar Law Code, in ANET, 1966, P. 159-161. F. R. Steele, The Code of Lipit - Ishtar, in AJA, LII, 1948, P 425-450

F. Szlechter, in RA, LI, 1957, P. 57-82, 177-196, LII, 1958, P. 74-89.

F. R Steele, in AJA, LI, 1947, P. 158-164.

بعض النصوص الدينية بغية تعليمهم وتدريبهم على الكتابة والقراءة. ومن ثم فمن المرجح أن هذه النصوص المكتشفة انما هي من قبيل هذه النصوص المكتشفة انما هي من قبيل هذه النصوص التعليمية.أما الاصل فقد دون على مسلة أو نصب مميز ، لم يعثر عليه بعد . الامر الذي تتسير النه الفقرة التي وردت في مقدمة القانون . والتي تقول ـ على لسان لبت ــ عشتار ــ «عندمـا وفرت الرفاهية لبلاد سومر وأكد . أقمت هــذه المسلة» (۱۲) .

هذا وقد اتخذ «لبت \_ عشتار» في مقدمة قانونه لقب «ملك سومر وأكد) ، واعتبر نفسه ولدا لملاله الاكبر «انليل» . ووصف نفسمه بأنه الراعى المحكيم ، ولكنه سرعان ما عقب على ذلك بقوله: انه راع متواضع وأنه مزارع ، وأكد رعايته للمدن العتيقة نيبور واريدو وأور وأوروك ، والهدَّخر بأن ربه وهبه امارة البلاد ، ليدق الدق فيها . وليعمل على استعاد المسومريين والاكديين ، سواء بسواء ، وليقاوم الفساد والقلائل بقوة السلاح ، ثم أكد أنه استوحى تشريعه من «أوتو» - رب الشمس \_ و «انليل» وأقر كلماتهما المقدسة ، وأنه ابتغى أن يحرر أبناء مدن سومر وأكد وبناتها من الرق الذي فرض عليهم (١٢) .

وأما مواد القانون التي سلمت من التلف الذي أصاب الانواح . وقد أمكن ترجمتها ، هانها تعالج شئون الاراضي الزراعية ، وشئون السرقة في البساتين ، أو في دار مجاورة لأرض زراعية مهجورة ، فضلا عن شئون العبيد في حالات هربهم ، أو ايواء الهاربين منهم أوعقتهم ، كما تناولت مواد أخرى حالات الاعتداء على الاخرين ، وتنظيم تسئون الضرائب . وقد اهتمت كثيرا بقانون الاحوال الشخصية ، وخاصة فيما يتعلق بشئون الابناء ، فضلا عن الحقوق المالية والاجتماعية وشئون الارث(١٤) .

<sup>(</sup>۱۲) رضا جواد الهاشمى : المرجع السابق ص ۷۳ - ۷٪ · (۱۳) عبد العزبز صالح : المرجع السابق ص ٤٥٢ · (۱٤) رضا جواد الهاشمى : الرجع السابق ص ۷٪ ·

وهناك ترجمة لأهم مواد القانون الباقية كاملة:

مادة ١٨: اذا سلم رجل أرضا بورا الى آخر ، ليقيم فيها بستانا ، ولم يكمل الاخير اصلاح الارض البور لعمل البستان ، فانه يسلم الرجل الذي أهام البستان الارض البور التي أهلها ، كجزء من نصيبه ٠

مادة 11: اذا جاورت أرض بور منزلا عامرا ، وأنذر صاحب المنزل صاحب الارض البور بخوفه من أن يتسلل رجل الى بيته ، فان صاحب الارض البور (الفضاء) مسئول أمام صاحب المنزل عما يضيع من مقتنياته .

مادة ١٢: اذا هربت أمة أو عبد الى قلب المدينة ، وثبت أنها \_ أو أنه \_ يعيش فى بيت رجل آخر مدى شهر ، فانه يرد أمة أو عبدا ، مقابل الامة أو العبد •

مادة ١٣: اذا لم يكن له عبيد ، فانه يدفع ١٥ شـاقلا من الفضة

مادة ١٤: اذا عوض عبد عن عبوديته لمولاه ، وثبت أنه عوضه تعويضا مضاعفا ، فانه يعتق (وهذا يعنى أن القانون قد أباح للعبد أن يحرر نفسه اذا دفع لسيده ضعف مااشتراه به) ٠

مادة ١٨: اذا عجز ، أو تأخر ، صاحب ضيعة \_ أو صاحبة ضيعة \_ عن دفع ضريبة الضيعة ، ونقلت الى شخص غريب ، فان صاحب الضيعة يظل فيها ثلاث سنوات ، دون أن يطرد ، ثم تنقل ملكيتها بعد ذلك الى من تحمل دفع الضريبة عن الضيعة ، وليس لصاحبها الاول أى دعوى قبلها .

مادة ٢٢: اذا كان الاب حيا ، فمن حق ابنته \_ سواء أكانت ((انتو)) (طبقة من الكاهنات) أو (ناتيتو) (طبقة أخرى من الكاهنات) \_ أن تعيش فى بيته ، كوريثة له ٠

مادة ٢٤. اذا هملت الزوجة الثانية بأطفال (وهذا يعنى أن القانون يقر سعيدا تعدد الزوجات) فان البائنة التي أتت بها من بيت أبيها . إنما هي حق الأطفالها ، ولكن أطفال الزوجة الاولى والثانية انما يأخذون أنصبتهم من ممتلكات أبيهم بالتساوى (١٥) .

مادة ٢٥: اذا تزوج رجل بأمرأة ، ثم رزق منها بأطفال ، ثم رزق أي أيضا من أمة له بأطفال كذلك ، فإن الامة وأطفالها يحررون ، غير أن أبناء الامة لا يشاركون أطفال أبيهم الاخرين في ضيعته .

مادة ٢٦: : اذا ماتت الزوجة الاولى ، ثم اتخذ زوجها من بعدها أمة له كزوجة ، فأن ورثته أنما هم أبناء الزوجة الاولى ٠٠٠٠٠٠

مادة ٢٧: اذا كانت الزوجة عقيما ، ثم اتخذ لنفسه مخطية «من اليدان العام» (ربما بمعنى عاهرة) ورزق منها بطفل أو أطفال ، وجب عليه أن ينفق على حظيته ، وأن يورث أولاده منها ، ولكن ليس له أن يسكنها فى داره ، ما دامت زوجته حية (وفى ذلك بعض التقدير لكرامة الزوجة الشرعية ، ومراعاة مشاعرها كعاقر حرمت هبة الانجاب) .

مادة ٢٨: اذا أدار الرجل وجهده عن زوجته الاولى (بمعنى هجرها) ، ولكنها لم تغادر البيت ، ثم بنى بأخرى ، فان هذه الزوجة الثانية حاثيرة عنده حتصبح زوجته الثانية ، ولكنه يستمر في الانفاق على الزوجة الاولى ٠

مادة ٢٩: اذا دخل خطيب الابنة مسكن حميه المقبل ، وقام بمراسيم الخطبة: ثم طرد بعد ذلك ، وأعطيت خطيبته لرفيقه ، فأن جميع هدايا الخطوبة ترد له ، كما أن الفتاة لا تتزوج من رفيقه ،

<sup>(</sup>١٥) قارن ذلك بقانون «البكورية» عند بني اسرائيل (محمد بيومي مهران : اسرائيل - الجزء الاول - الاسكندرية ١٩٧٨ ص ١٩٠ - ١٩٤) ٠

مادة ٣٤: اذا أجر رجل ثورا ، وجسرح جلده عند خزامة الانف ، خانه يدفع ثلث ثمنه ٠

مادة ٣٥: اذا أجر رجل ثورا ، وفقاً عينه أو أصابها ، فانه يدفع نصف ثمنه .

مادة ٣٦: اذا أجر رجل ثورا ، وكسر قرنه ، غانه يدغع ربع ثمنه ٠

مادة ٣٧: اذا أجر رجل ثورا ، وأصاب ذيله ، غانه يدغع ربع ثمنه ٠

ولحل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن ((لبت \_ عشتار)) \_ رغم الاسمه بالتشريع \_ فقد قام بتشييد عدة مبان فى أور ، غير أن معاصره (جونجونوم) (Gungunum) (۱۹۳۲ \_ ۱۹۰۳ ق٠م) ملك لارسا ، سرعن ما انتزع منه عدة مدن هامة ، مثل أور ولجش ، وفرض حكمه على مناطق واسعة فى جنوب العراق ، مكنته من التحكم فى تجارة البلاد المخارجية . ومع ذلك فان (جونجو نوم) لم يتعرض لأسرة ايسن ، أو أنها ، فيما يبدو ، قد استطاعت أن تستعيد قواها .

وهكذا تشير قوائم الملوك الى أن خليفة «لبت عشتار» انما كان «أور ننورتا» (١٩٢٤ – ١٨٩٦ ق٠م) وتصفه نصوص كتبت على قوالب من طين ، وهو يحمل الالقاب التقليدية «ملك ايسن ، ملك سومر وأكد» ، بل ويظور في بعض النصوص بوصفه – الى جانب الالقاب المسابقة سيد الوركاء ، وحامى نيبور وأور واريدو ، وبعد حكم دام ٢٨ عاما ، نرى ابنه «بورسن» يخلفه وهو يحمل نفس الالقاب التي كان يحملها أبوه ، ثم جاء بعد «بورسن» (١٨٩٥ – ١٨٧٥ ق٠م) «لبت انليل»

وجاء «ايرا — ايمينى» (١٨٦٩ — ١٨٦٢ ق٠م) ، وقد وقع فى عهده حدت غريب لا نعرف تفاصيله ، فلقد تم اختيار ملك بديلا له ، حسب المعادة المعروفة أنذاك ، ليحكم مدة معينة ، عندما يشعر الكهنة أن شخص

الملك المقيقى معرض للخطر ، وعنئذ يحكم الملك البديل عوضا عنه ، ثم يقتل فى نهاية الفترة المحددة ، ويدفن فى موكب عظيم ، وهكذا أختير المبستانى «انليل ببانى» ليكون الملك البديل ، غير أن الملك «ايرا بايمينى» سرعان ما قتل أثناء تناوله حساء ، وربما كانت هناك مؤامرة ضده ، وبالمتالى فقد مات مسموما ، وربما كان «انليل ببانى» من وراء هذه المؤامرة ، وأيا ما كان الامر ، فلقد أصبح «انليل بانى» هو الملك الجديد ، وحكم البلاد ٢٣ عاما (١٨٦١ ب ١٨٣٨ ق٠م) ،

وكان الملوك الثلاثة الذين أتسو بعد «انليل بانى» (زامبيا بالتربيشا بأور بدوكوجا) والذين حكموا البلاد غترة لا تتجاوز عقدا من الزمان (۱۸۳۸ ب ۱۸۲۸ ق٠م) لا تربطهم مع بعض أى صلة من قرابة ، الامر الذى يشير الى مدى الاضطراب الداخلى الذى ساد البلاد غير أن الفترة الاخيرة من عهد الاسرة ، والتى حكم فيها «سن ماجير» غير أن الفترة الاخيرة من عهد الاسرة ، والتى حكم فيها «سن ماجير» (١٨٦٧ بالما ق٠م) و «دمق ايليشو» (١٨١٦ بالما ق٠م) انما كانت أكثر استقرارا ، وقد عثر للملك «سن ماجير» على نقش نذرى مكرس له بوصفه سيد المدينة ، بل انه ظل يتمسك فى نص آخر بلقب مكرس له بوصفه سيد المدينة ، بل انه ظل يتمسك فى نص آخر بلقب بل ان هنائك ما يشير الى أن سيبار وبابل قد خضعتا لحكمه فترة من بل ان هنائك ما يشير الى أن سيبار وبابل قد خضعتا لحكمه فترة من الزمن ، فكان سكابيه بالى ملك المور سرعان ما تغيرت حتى استطاع «ريم سين» ملك لارسا أن يقضى على سلطان ما دمق ايليشو» ، ويحتل العاصمة «ايسين» وان ينهى حكم أسره ايسين تماما ،

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن ملوك أسرة ايسين - رغم أنهم كانوا من أصل أمورى سامى - انما قد تأثروا كثيرا بالثقافة السومرية ، ومن ثم فقد استعملوا اللغة السومرية فى تدوين مكاتباتهم الرسمية ، واستنسخوا النصوص الادبية السومرية ، واستخدموا ألقاب الملوك السومريين والاكديين ، كلقب «ملك سومر وأكد» ، وأخيرا فلقد قلدوا

ملوك أسرة أور الثالثة في اضافة علامة التأليه (النجمة) الى أسمائهم ، بغية أن يضفوا على أنفسهم مسحة من القداسة (١٦) .

## (٢) أسرة لارستا

أسس هذه الاسرة «نابلانوم» (Naplanum) (۲۰۰۰ ــ ۲۰۰۰ ــ ۲۰۰۰ ق مم) (۱۷) ــ وهو أمورى الاصل ــ في مدينة «لارسا» ــ وهي تل سنكرة الحالية ، على مبعدة ۳۰ كيلا شــمال غرب الناصرية ــ ثم تلاه ثلاثة من الملوك الضعاف ٠

وكان خليفته الرابع «جونجونوم» Gungunum (جونجونوم» الرابع «جونجونوم» الامام الكاتم والتى المحال المح

(١٦) سامى سعيد الاحمد : المرجع السابق ص ٨٤ – ٨٦ ، سجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ١٨٠ – ١٨٤ ، وكذا

G. Roux, Op. Cit., P. 171 F.

: انظر ملوك أسرة لارسا وفترات حكمهم (نجيب ميضائيل : المرجع السابق ص ١٧٦) ليو أوبيهايم : المرجع السابق ص ١٧٦، وكذا CAH, I, Part, 2, Cambridge, 1971, P. 1000.

وهي طبقا للمرجع الاخير كالتالي:

١ - نابلانوم (٢٠٢٥ - ٢٠٠٥ ق٠م) ٠

- امیسوم (۲۰۰۶ <u>- ۱۹۷۷ ق</u>۰م) ·

٣ - ساميوم (١٩٧٦ - ١٩٤٢ ق.م) .

ع - زابایا (۱۹۶۱ - ۱۹۳۳ ق۰م) ۰

٥ - جونجونوم (١٩٣٢ - ١٩٠٦ ق٠م) ٠

٦ - أبي -سارة (١٩٠٥ - ١٨٩٥ ق٠م) ٠

٧ - سمو - ابل (١٨٩٤ - ٢٦٨١ ق٠م) ٠

٨ - نور - اداد (١٨٦٥ - ١٨٥٠ ق.م) ٠٠

٩ - سن - ادينام (١٨٤٩ - ١٨٤٣ ق٠م) ٠

۱۰ - سن - ارتبام (۱۸٤۲ - ۱۸٤۱ ق٠م) .

۱۱ - سن - اکیشام (۱۸٤٠ - ۱۸۳۲ ق٠م) ٠

۱۲ - صلی - آداد (۱۸۳۵ ق٠م)

١٢ - ورد - سن (١٨٣٤ - ١٨٢٣ ق٠م) ٠

١٤ - ريم - سن (١٨٢٢ - ١٧٦٣ ق٠م) ٠

و ((أنشان)) ، أما فى الداخل فلقد هاجم مملكة ايسين ، واستولى على أور ، وزعم أن سلطانه قد شدمل سومر وأكد ، وبعد سنوات قلائل ، استولى على لجش وسوسة ، وربما أوروك ، وأصبحت لارسا على أيامه تمتلك نصف جنوب العراق ، وباب البحر السفلى (الخليج العربى) ، ومن ثم فقد اتخذ لقب «ملك سومرو أكد» •

وهكذا استمرت «لارسا» فى التوسع ، فى حين بدأ نفوذ «ايسين» فى الانحسار ، بنداء من عهد «لبت عشتار» (١٩٣٤ – ١٩٣٤ ق٠م) ، غير أن «جونجونوم» – كما أشرنا من قبل – لم يتعرض لأسرة ايسين ، أو أن أسرة ايسين استطاعت أن تستعيد قواها .

وعلى أية حال ، فلقد خلف «أبي - سارة» (Abi-Sart) ... (Abi - Sart) ... (1900 وعلى أية حال ، فلقد خلف «أبي - سارة» (جونبونوم» على عرش لارسا ، وقام بشق القنوات ، ونزيين معابد الألهة ، ومن ثم فقد تلقى «ننار» - معبود أور - تمثالين، الواحد من الفضة ، والأخر من العقيق واللازورد ، وفى سنته التاسعة (حوالى عام ١٨٩٥ ق٠م) حسارب قوات ايسين ، على أيام الملك «بورسين» (١٨٩٥ - ١٨٧٤ ق٠م) ، غير أن «بورسين» لنما قد نجم في أن يستعيد «أور» من «لارسا» (Larsa) ، فضللا عن لقب «ملك سوم وأكد» ،

وجاء «سمو – ایل» (Sumuel) (جاء ۱۸۹۹ – ۱۸۹۹ ق م) – بعد أبى – «سارة» ، وأعلن نفسه «ملكا على أور» و «ملكا على سرومر وأكد» ، بعد أن استولى على لجش ، وأهدى الى الالهة «ننن ايسن» كلبا نذريا من حجر الستياتيت ، ثم حارب «كازاللو» و «كاايدا» وكيش، وانتصر عليهم جميعا ، ثم شق القنوات ، وأهدى المعبود شمش تمثالا من الفضة •

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة هنا الى أنه فى العام التالى لمكم «سمو \_ ايل» ملك لارسا ، و «بورسن» ملك ايسين ، أعلن «سومو \_

أبوم» (Sumuabum) نفسه ملكا عي بابل (١٨٩٤ – ١٨٨١ ق٠م) وكان لظهور أسرة بابل هذه تأثير خطير على الاحداث ، ليس في العراق القديم فحسب ، بل في تاريخ الشرق الادنى القديم كله ، من النواحي السياسية والثقافية والعمرانية ، وجدير بالذكر هنا أن القبائل الامورية التي كان يتزعمها «سومو – ابوم» انما تمثل الموجة الامورية الثانية التي دخلت بلاد النهرين ، بينما تمثل أسرتا ايسين ولارسا الموجة الاولى .

وعلى أية حال ، فلقد أخذ نفوذ أسرة بابل هذه يزداد شيئا فشيئا ، الامر الذى أدى الى أن تشتبك فى حرب مع ملك لارسا «صلى – أداد» (Silli - Adad) (نتهت بقتله الامر الذى أدى المى أن ينتهزا اللك الميلامى «كودور ماسك» الفرصة فى أن يتدخل فى شئون لارسا ، وأن ينصب واده «ورد – سين» (Warad - Sin) (۱۸۳۲ – ۱۸۳۲ ق م ملكا على لارسا ، ثم خلفه أخوه «ريم سن» (Rim - Sin) (۲۸۲۲ – ۱۸۲۲ ق عام ۱۷۲۳ ق م ، الذى قضى نهائيا على أسرة ايسن المعاصرة تماما فى عام ۱۷۷۳ ق م ،

وعلى أية حل ، فلقد كان سقوط أسرة ايسين سببا فى أن يصبح الجو السياسى مهيئا أكثر من أى وقت مضى لنزاع مرتقب بين القوتين القويتين – ايسين وبابل – الامر الذى تم فى عام ١٧٦٣ ق٠م ، على يد الملك البابلى الشهير حمورابى الذى حقق نصرا ساحقا على ((ريم سن)) ، وبذا انتهت أسرة ايسين الى الابد (١٨) .

<sup>(</sup>۱۸) ل. ديلابورن: المرجع السابق ص ٤٤ - ٤٤ ، نجيب ميحائيل: المرجع السابق ص ١٨٠ ، عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤٥٤ ، عبد الحميد زايد: المرجع السابق ص ٤٥٤ ، عبد الحميد زايد: المرجع السابق ص ٤٥٤ ، وكذا سلبم: المرجع السابق ص ٢٩٥ ، وكذا

### (٣) مملكة اشبنونا

شمات مملكة اشنونا (تل أسمر المالية) على أرضين تقع ضمن معافظتى بغداد وديالى ، بعاصمتها المتمثلة فى تل أسمر ، وقد كان يتبعها عدة مدن ، يمثلها الان تل حرمل وخفاجى وتل الضباعى وشجالى ، وكان تل حرمل ويقع على مبعدة به كيلا شرقى بغداد \_ يمثل ضاحية من ضواحى اشنونا تسمى «شادوبم» ، ومركزا اداريا لملكة اشنونا بعد استقلالها فى أخريات عهد أسرة أور الثالثة ، وقد عثر فيه على مجموعة من الالواح تتضمن نصوصا تمثل نواحى المعرفة ، فضلا عن قانون لا نعرف مشرعه ، وان نسبه «طه باقر» و «جونزة» الى ملك دعود «بلالاما» ، ثم عدل الاخير عن رأيه ، واكتفى بنسبة التشريع الى مدينته «الشنونا» (۱۹) .

هذا ويعتبر تشريع اشنونا هو التشريع التانى من نوعه ، بعد المحاولة التى قام بها «أور – ناهو» مؤسس أسرة أور الثالثة ، أو هو الثالث بعد المحاولة الادارية التى قام بها «أوركاجينا» فى لجش ، وهو يعد أول القوانين التى كتبت بللغة الاكادية ، وقد كشف عنه خلال حفريات مديرية الاثار العراقية فى موقع أثرى يقع فى منطقة بغداد الجديدة ، الكائنة فى ضواحى العاصمة بغداد ، اسمه تل حرمل ، غـير أن النسخ المكتشفة ليست هى القانون الاصلى ، وانما هى نماذج أستخدمت فى أغراض تعليمية ، ومن ثم فهى – نسأنها فى ذلك نسأن قانون لبت عشتار مثلا حرضه للاخطاء النحوية ، وعدم الدقة فى تبويب أبوابها ،

هذا وقد بقيت من قانون اشنونا هذا ، احدى وستون مادة ، عالجت أهم جوانب الحياة في عصرها ، وتسهدت بالكفاية التشريعية لأصحابها ،

<sup>(</sup>١٩) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤٥٠ ، طه باقبر: السابق ص ٤٥٠ ، وكذا السابق ص ٤٥٠ ، وكذا A. Goetze, ANET, P. 161.

G Roux, Op. Cit., P. 175.

غير أنه \_ على غير العادة في القوانين السابقة \_ فان المواد الاحدى عشرة الاولى ، انما تتعلق بتحديد الاسعار والاجور ، مما يثير الشك في صحة تبويب هذه المواد ، كما أنها لا تبدأ بأداة الشرط ((اذا)) ، على غرار المواد القانونية (٢٠) .

وعلى أية حال ، فلقد اهتمت مواد القانون بأسعار الكثير من المواد الضرورية ، كالشعير والزيت والملح والنحاس وتأجير العربات والقوارب والعمال الزراعيين والاجراء ، كما اهتمت كذلك بالعبيد وبالزواج والطلاق والاقراض والدين والتبنى والارث والبيع والشراء والتعدى ، فضلا عن بتحديد الدقوبات على جرائم عصرها ، وعلى الاضرار التى تلحق بالغير ، وقد جمعت في ذلك بين القصاص والدية ،

وهكذا تناولت تشريعات اشنونا أغلب مشكلات الحياة في عصرها ، وأدى المعثور على ما بقى منها الى تعديل الفكرة الشمائعة التى أعتبرت تشريعات حمورابى أقدم تشريعات مكتوبة فى العراق القديم ، وعلى أية حال ، فيمكن تقسيم تشريعات اشنونا الى مجموعات : اهتمت مجموعة منزا بتديد أسعار الاقوات الضرورية كالشعير والزيت والملح ، فجعلت كور المسعير بشيقل فضة ، وسعر الثلاث «كا» من الزيت الممتاز بشيقل فضة ، وسعر الثلاث «كا» من الزيت الممتاز بشيقل فضة ، وأما «كا» زيت السمسم الفاخر فبثلاث سيات من الشعير (المواد ۱ ، ۲) ،

واهتمت مجموعة أخرى بتحديد أجور العربات والمقوارب ، ومن يعلون عليها ، فضلا عن أجور العمال الزراعيين ، فجعلت أجرة العربة بثيرانها وسائقها طوال اليوم ، «بانا» ، لا سيات شعير ، أو ثلث شيقل . فضة (مادة ٣) ، وجعلت أجرة نقل حمولة كور بالقارب ، ٢ فو (كو) شعير ، وأجرة المراكبي طوال اليوم ، سيه وقو من الشعير ، (مادة لا)،

<sup>(</sup>۲۰) رضا جــواد الهاشمى : المرجــع السابق ص ۲۰) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ٤٥٠ ، وكذا Taha Baqir, Tell-Harmal, Sumer, II, 1946, P. 23-30, IV, 1948, P 137-138.

على أن يدفع ثمن ما أغرقه ، اذا ما تسبب باهماله فى غسرق المركب (مادة ٥) ، وأما اذا استولى مراكبى على مركب لا يملكه ، فانه يدفع عتسرة شواقل من الفضة (مادة ٦) ، كما جعلت أجرة المحمار والحمال طوال اليوم سيتين من الشعير ، وجعلت أجرة الفلاح فى موسم المصاد سيتين من الشعير ، أو وزن ١٢ حبة من الفضة ، وأما أجرة الاجير فى الشهر فكانت شيقلا من الفضة ، وبانا من الشعير ، وجعلت أجر مذريات الحبوب سيتا من الشعير ، على أنها اشترطت أن يدفع الاجسير عشرة شواقل من الفضة لمن استأجره للحصاد ، ولم يضع نفسه تحت تصرفه ، ولم يكمل له العمل الذى استؤجر من أجله (المواد ٧ - ١١) ٠

واهتمت مجموعة ثالثة بالعقوبات ، فجمعت بين القصاص والدية ، ومن ثم قفد رضيت بالقتل عقابا للقاتل ، ولكنها أقرت مبدأ الدية على المجروح التي لا تؤدى الى الوفاة ، فقضت على من عض أنف تخص أو اقتلع عينه ، بأن يدفع دية قدرها «منا» من الفضة ، وقضت على من كسر سنا الآخر ، بأن يدفع له عشرة شواقل من الفضة ، وألقت مسئولية ما يأتيه المعبد أو الفحل أو الكلب على كاهل صاحبه (المواد ٢٢ ــ ٨٤ ، ما يأتيه المعبد أو الفحل أو الكلب على كاهل صاحبه (المواد ٢٢ ــ ٨٤ ،

وعنيت مجموعة رابعة بتنظيم العلاقات الاسرية والمعاملات المفاصة ، فاشترطت رضا الوالدين على زواج ابنتهما ، وقررت أن من أغوى فتاة على معاشرته ، دون أن يعقد عليها أمام والديها ، أوحدهما . لن تصبح له زوجة ، حتى وان أقامت فى داره حولا كاملا ، ولكنه من ناحية أخرى ، اذا عمل عقد زواج مع أبيها أو أمها وعايشها ، فانها تصبح زوجة بيت ، وان وجدت مع رجل آخر تقتل ٠٠٠٠ انها لا تخرج حية، كما نصت على أنه اذا ما تعاقد رجل مع نساب على تزويجه ابنته . ثم زوجها لغيره ، وجب عليه أن يرد له ضعف ما أخده منه كما نصت على أنه اذا العرس لابنة رجل آخر ، ثم اعتصبها رجل على أنه اذا اعطى رجل مال العرس لابنة رجل آخر ، ثم اعتصبها رجل كلى ، دون استئذان أبيها ، أو أمها ، وافتض بكارتها ، فان هذه جربمة كبرى ، عقوبتها الموت (المواد ٣٥ — ٢٨) ،

ونصت على حق المحارب الذى يؤسر - مدافعا أو غازيا - وينقل الى ديار أعدائه ، فى أن يسترد زوجته حين عودته ، ولو تزوجت غيره ، خلال غيابه عنها ،و لكنها حرمت هذا الحق على من فارق بلده كارها لها ، أو آبقا من سيده ، كما جعلت القتل عقابا على الزوجة الزاانية ، وأما من يفتض بكارة جارية رجل آخر ، فانه يدفع ثلثى ((منا)) من الفضة ، وتظل الجارية ملكا لسيدها (المواد ٢٩ - ٣١) .

ونصت على أن من طلق زوجته ذات الاولاد ، وتزوج غيرها، عليه أن يفارق دارها وما فيها هو ، ومن أراد أن يتبعه من أهل داره (مادة ٥٩) ، ونصت على أن من سلم ابنه للحضانة والتربية ، ولم يعط العاضنة تموينا من الشعير والزيت والصوف مدى ثلاث سنوات ، فانه يدفع ١٠ منا من الفضة ، في مقابل تنشئته ، حتى يمكنه أن يسترد ولده، وأما اذا سلمت جارية طفلها لابنة رجل آخر ، وشهد سيده حين يكبر ، فانه يستطيع أن يسترده (المواد ٣٢ ـ ٣٣) .

واستنت شريعة اشنونا مبدأ الشفعة ، فأقرت حق الاخوة فى شراء نصيب أخيهم من الميراث ، اذا أراد بيعه ، وأن من باع دارا ، فهو أحق بشرائرا ثانية ، لو باعها مشتريها ، (المواد ٣٨ ، ٣٩) ، ونصت على أنه اذا اشترى رجل عبد أو أمة أو ثورا أو بضاعة ثمينة ، ولكنه لميستطعان يحدد البائع له ، فهو لص (مادة ٤٠) ، كما حددت أرباح القروض مدنية أو عينية م فجعلت ربح الشيقل من الفضة سدسا وست حبات ، وجعلت ربح كور الشعير ، «بانا» وأربع سيات من نفس نوعه (المواد

ونصت على أن من يسترهن جارية رجل ، ليس له دعسوى قبله ، ويقسم الرجل على ذلك ، فان يدفع له فضة كاملة عن الجارية ، فاذا ما قتلها يدفع له مقابلها جاريتين ، وأما من احتجز زوجة «موشكينوم» (عضو في هيئة تتصل بالقصر أو المعبد) أو طفلا له وقتلهما ، فانه يقتل (المواد ٢٢ — ٢٤) ، ونصت على أنه ان كان هناك حائط يهدد بالانهيار ،

ووصل الى السطات نبأ علم صاحبه بذلك ، ولم يقم بتدعيمه ثم انهار الحائط فقتل واحدا من طبقة الاحرار ، فان هذه جريمة كبرى يفصل فيها الملك (مادة ٥٨) •

هذا وقد حرصت مجموعة خامسة من التشريعات نفسها على تأكيد حقوق القصو الملكية والمعابد والسادة فيما يمتلكون من العبيد والجوارى والعقارات ، فحرمت على الرقيق والاماء الموسومين بأسماء سادتهم أن يجتازوا بوابة اشنونا ، دون اذن من سادتهم ، وأكدت حقوق السادة في امتلاك أبناء جواريهم ، ولو رباهم غيرهم ، وحرمت على العبد أو الجارية أن يتاجر لحسابه ، وتوعدت من يتعامل معه ، أى أنها اعتبرت العبد لا يملك شيئا ، وهو وما يملكه ملك لسيده ، «لا يجوز للتاجر أو بائعة الخمر أن يتسلم من عبد أواً مة فضة أو حبوبا أو صوفا أوزيتا كراس مال للمتاجرة» ، وقدد فرضت عشرة شواقل من الفضة على من يضبط نهارا في حقل رجل من «موشكينوم» أو في داره ، والقتل على من يضبط ليلا (المواد ١٢ – ١٦) (٢١) .

وأما عن الناحية السياسية في مملكة اشنونا ، فان أول حاكم استقل بها كان «ايليشو لل ايليا» حوالي عام ٢٠٢٥ ق٠م ، والمعروف أن ضعفا حل باشنونه جعلها تابعة لايسين ثم الدين وكيش ، ثم جاء بعد ذلك ملوك نهضوا بالمملكة ، منهم «ابق أداد الاول» التي تخلصت في أيامه واتخذ لقب ملك أشور ، ويرجح أنه الملك المعروف بنفس الاسم في ثبت اشنونا من المسيطرة الخارجية، ثم خلفه «نارام سن» الذي وسع المملكة،

بنجيب عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤٥٠ ــ ٤٥١ ، نجيب ميخائيل: المرجع السابق ص ٤٥ ــ ٤٥ ، طه باقر: المرجع السابق ص ٢٥٠ ــ ٢٨٠ وكذا للمرجع السابق ص ٢٥٠ ــ ٢٨٠ وكذا T. Baqir, Sumer, 4, P. 153-173.

A. Goetze, The Laws of Eshnunna, in ANET, 1966, P. 161-163.

A Goetze, Sumer, 4, 1948, P. 63-102, JAOS, 69, 1949, P. 115-120.

A. Pohl, Orientalia, 8, 1949, P. 124-128.

G Roux, Op. Cit., P. 173.

M. S. Nicolo, Orientalia, 18, P. 258-262.

واتخف لقب «ملك أشدور» ،و يرجح أنه الملك المعروف فى نبت الملوك الاشورى ، ثم جاء بعده «داد وشه» الذى ساعد «زمرى ليم» ملك مارى (تل الحريرى) على استرجاع عرشه من الاشدوريين ، ثم قوضت دعائم المملكة بحيث لم تقو على الصمود أمام «حمورابي» الذى استولى عليها فى عام ١٧٦١ قبل الميلاد ،

وعلى أية حال . فلقد كان لأشنونا دور كبير فى عصرها ، ربما بسبب ثرائها الذى كان نتيجة امتلاكها لأرضين خصبة ، تغذ بها شبكة من القنوات وفروع الانهار ، فضلا عن موقعها الجغرافي المتوسط ، الامر الذى كان له أكبر الاثر فى تجارتها (٢٢) .

بقيت الاشارة الى قيام أسرة مالكة أيضا فى «أشور» - كما أشرنا من قبل استقلت بعد انهيار أسرة أور الثالثة ، وظلت كذلك حتى أيام حمورابى ، وأما أول ملوك أسرة أشور هذه ، فهو «ايلو - شوما» ، وكان معاصر لمؤسس أسرة بابل الاولى (سومر - ابوم) ، وكان من أشهر ملوكها «اير - يشوم» و «سرجون الاول» (الاشورى) ، ولعل مما تجدر ملاحظته هنا أن أسماء هذه المملكة الاشورية ، أسماء سامية ، فمثلا اسم «اير - يشوم» مثل اسم «الحارث» بالعربية (٢٢) ،

<sup>(</sup>۲۲) سامى سعيد الاحمد : المرجع السابق ص ۸۷ - ۸۸ · (۲۲) طه باقر : المرجع السابق ص ۱٤٤ ·

الباب آخامس البابلسيون



الفصف لالأول

أسرة بابل الالى



#### (١) بابل:

مدينة قديمة تقع على الفرات ، على مبعدة ٩٠ كيلا جنوبى بغداد . ويقوم على أطلالها حاليا ، تل بابل والقصر وعمدران بن على والمركس وقرى أخرى مثل عنانة وكويرش وجمجمة واندسار ، ورغم أن التنقيبات فى بابل لم تتقدم بسبب ارتفاع مستوى المياه الجوفية ، الى أكثر من طبقة العصر البابلى القديم ، الا أنه يجوز الافتراض أن المدينة كانت قبل وصول الاموريين - أو الساميين الغربيين - اليها ، مجدرد بلدة عادية ، عرفها السومريون باسم «كدنجيرا» ، فأحالها الاموريون الى حاضرة كبيرة ، وأحسنوا استغلال موقعها التجارى والزراعى فى أضيق منطقة خصبة يتقارب فيها نهر دجلة والفرات . وأطلقوا عليها اسم (بابل» ، وهو اسم ليس هنداك ما يمكن تأكيده عن معناه ، وان كان الشائع هو ترجمته بمعنى (باب ايلو) أى «باب الاله» ، ويذهب أصحاب هذه الترجمة الى أنها قريبة مما تدل عليه التسمية السومرية «كدنجيرا» التى استمرت تستخدم الى جانبها ، مع مترادفات أخرى مستحدثة (() ،

والما معنى اسم «بابل» فى التوراة ، فيقدمه لنا سفر التكوين فى قصة أو أسطورة طريفة تقول: ان الله – تعالى عن ذلك علوا كبيرا – قد رأى سلالة الناجيين من الطوفان يبنون برجا بغية الوصول اليه – سبحانه وتعالى – فى علياء سمائه ، وكانوا يحسبون السماء أشبه بلوح زجاجى يعلو على الارض بضع مئات من الامتار ، فخشى شرهم واحتاط لنفسه ، فهبط الارض وبلبل ألسنتهم ، فتفرقوا شذر مذر ، ومن ثم فقد «كفوا عن بنيان المدينة ، لذلك دعى اسمها بابل ، لأن الرب

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص 20۸ ، قاموس الكتاب المقدس ۱۵۲/۱ ، محمد بيومى مهران: بلاد الشام ص ٦٦ ـ ٢٠٠وكدا M. F. Unger, Unger's Bible Dictionary, Chicago, 1970, P. 115-118.

هناك بلبل لسان كل الارض ، ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الارض»(٢) •

وعلى أية حال ، فان «برج بابل» هذا ، ربما كان هو «زاقورة بابل»، وقد شاهده الكتاب الاغريق بعد أن خرب ، وطبقا لرواية «هيرودوت» فقد كان يتكون من ثمانى طبقات يمكن الوصول اليها عن طريق درج خارجى (۳) ، ويذهب «سترابو» و «ديودور» الى أن برج بابل انما كان على شكل هرم ، مربع القاعدة ، وهو على أية حال يشكل جزءا من معبد مردوك ، ويدعى فى النصوص المسمارية «اى حتمين ان كى» أى المعبد الذى أساسه السماء والارض ، ويتكون من صحن كبير فى داخله وعلى مقربة من النهر زاقورة (برج) بابل ، والتى يبلغ ارتفاعها ٩١ مترا ، ومساحة قاعدتها ٩١ مترا مربعا ، وقد هدم برج بابل فى عام مترا ، ومساحة قاعدتها ٩١ مترا مربعا ، وقد هدم برج بابل فى عام مترا ، ومساحة قاعدتها ١٩٪ قمم ، على يد الملك الفارسي «اكزركسيس الاول» (٤٨٤ — ٤٠٥ ق٠م) (٤) ،

هذا ورغم أن هناك من يرجح أن بابل قد أنشأها الاكديون ، فذلك أمر لم يثبت بعد ، وعلى أية حال ، فلقد ذكرت منذ العصر الاكدى غير أن دورها السياسى لم يبرز الا فى مطلع الالف الثانية قبل الميلاد ، بعد أن اختارها الاموريون الساميون عاصمة لهم (أسرة بابل الاولى) ، وان كتاب العهد القديم والمؤرخون اليونان لم يتطرقوا الى ذكرها ، الا منذ عهد «نبوخذ نصر الثانى» (٥٠٠ – ٥٦٠ ق٠م) ، وكانت وقت

<sup>(</sup>۲) تكوين ۱/۱۱ ـ ۹ ، محمد بيومى مهران : اسرائيل ـ الكناب الثالث ص ۲۹۰ ، وكذا

J. Gray, Near Eastern Mythology, London, 1969, P. 104-105.

(٣) يذهب الدكتور مؤيد سعيد الى أن الزاقورة يفترض أنها من سبع طبقات ، تعلوها غرفة الاله ، وأما ارتقاء الزاقورة فكان يتم عن طربق ذلاث سلالم متعامدة ، اثنان منها تلاصق الضلع الجنوبية للزاقورة وأما اللثالث فهو عمودى عليها (كتاب حضارة العراق ١٨٠/٣ ـ بغداد ١٩٨٥) .

<sup>(</sup>غُ) هنرى عبودى : معجم الحضارات السامية ـ بيروت ١٩٨٨ ص ١٩٢٠ - ١٩٢٠ ، مؤيد سعيد : المرجع السابق ص ١٧٩٠

ذاك فى أوج عظمتها ، والمى هذا الملك الكدانى تنسب حدائق بابل المعلقة التى أقامها لزوجته الماذية «اميثيس» فى الزواية الشمالية الشرقية من القلعة المجنوبية ، فيما يرى العلماء الالمان ، فضلا عن قصره الكبير ، والمكون من ١٧٢ غرفة ، وزاقورة من اللبن (٥) ، أحيطت بسور من الآجر

وتشير النصوص القديمة الى أنه كان فى بابل ٥٣ معبدا رئيسيا ، ورسم محاربا ثانويا ، أشهرها ، دون شك ، معبد مردوك ، كما كان للمدينة ثمانية أبواب رئيسية ، أحدها باب عشتسار ، الهة الخصب ، ويقع فى المجهة الشمالية ، يليه رواق طوله ٣٠ مترا ، يفضى الى صالة الاحتفالات ومعبد مردوك (١٦) .

وليس هناك من ريب فى أن اختيار الاموريين بابل عاصمة لملكهم انما كان اختيارا موفقا ، لأسباب كثيرة ، منها أنها تقع وسط العراق بصفة عامة ، فضلا عن وقوعها وسط المناطق التى يتركز فيها العمران والسكان ، هذا الى جانب منعتها الجغرافية ، ومنها طريقة الرى الفعالة للارضين الصالحة للزراعة فى بابل ومجاوراتها ، ومنها أنها تقع على الفرات ، وهو نهر صالح للملاحة ، الامر الذى عاد بفائدة كبيرة على التجارة والملاحة فى آن واحد ، وقد أدى ذلك كله الى ازدهار المدينة فى القرنين التاسع عشر والثامن عشر قبل الميلاد ، وخاصة على أيام أسرة بابل الاولى عشر والثامن عشر قبل الميلاد ، وخاصة على أيام أسرة بابل الاولى

M. F. Unger, Op. Cit., P. 115-116.

السابق ص ١٩١ ـ ١٩٣ ، وكذا

<sup>(</sup>٥) جاء اسم أشهر «زاقورات بابل» اى \_ تمين \_ ان \_ كى «المعهد الذى أساسه السماء والارض» أو «بيت أساسات السماء والارض» في نص مدون على حجر من عبد «نبوبولاسر» (٦٢٦ \_ ٦٠٥ ق٠م) جاء فيه «أن مردوك أمرنى أن أضع أساسانه في جوف الارض ، وأن أرفع رأسه في السماء» وهناك نص من نبيور يخاطب برج المعبد فائلا : «أيها الجبل العظيم لانليل ، الذى به لرأسه الى السماء ، والذى وضعت أساساته في الاعماق الجميلة» (محمد رأسه الى السماء ، والذى وضعت أساساته في الاعماق الجميلة» (محمد عبد القادر : الساميون في العصور القديمة ص ١١٩ س ٢٠٠ ، ، (مترجم) مؤبد سعيد : المرجع السابق ص ١٧٦ \_ ١٧٠ ، هنرى عبودى : المرجع

(١٨٩٤ – ١٥٩٥ ق٠م) التي شهدت فيها البلاد نهضة تاريخية شاملة ، بسبب توحيد البلاد ، ومركزية الحكومة ، وعنايتها بنشر الامن والعدل وقد أثبتت الحفريات أنه كانت توجد منذ ذلك العهد قواعد لتخطيط مدينة بابل ، وقد اتبعت هذه القواعد حتى نهاية عصر الامبراطورية الجديدة ، ولعل أهم ما يميز هذا التخطيط أن الطرق الكبيرة كانت موازية جميعها للطريق المقدس ، وتتقاطع متعامدة مع الطرق الاخرى ، في حين لأن بيوت المدن السومرية القديمة انما كانت مجمعة دونما أي نظام ، كما لم يكن للطرق اتجاه ثابت (٧) ٠

# (٢) قيام الاسرة البابلية الاولى:

كان مؤسس الاسرة البابلية الاولى (دولة بابل الاولى) هو «سمو ابوم» (Sumu - abum) ( إ ١٨٨١ - ١٨٨١ ق٠م) ، وكان يحكم فى بادىء الامر ، رقعة صغيرة فى جنوب العراق ، نم سرعان ما بدأ فى توحيد نفوذه بين أمراء المدن الجنوبية ، ثم أعلن نفسه ملكا على بابل . بعد أن بسط نفوذه على سومر وأكد ، وكان الرجل قد بدأ جهوده بأن ضم اليه «دلبات» فى السنة التاسعة من الحكم ، ثم غزا ((سيبار)) التى اعترفت بسيادته ، فمنحها استقلالا نسبيا ، ثم تحالف مع «لارسا» لافضاع ((كيش)) ، والتى ظلت تقاوم مدى ثمانى سنوات ، حتى تم اخضاعها فى السنة العاشرة ، ثم رنا ببصره نحو «كاز اللو» التى كانت آخر المطاف فى عهده الذى لم يمتد أكثر من سنوات لا تزيد عن ثلاث عشرة ،

وكان «سمو لا ايل» (Sumulael) (۱۸۸۰ ۱۸۶۰ ق٠م) هو الملك الثانى فى الاسرة ، ولم يكن ابنا لسلفه ، وقد كرس سنى حكمه لتقوية مملكته ، وصد هجمات منافسيه ، وهدو يعتبر المؤسس الحقيقى

<sup>(</sup>۷) سامى سعيد الاحمد: العصر البابلى الفديم ـ كتاب العسراق في الناربخ ص ١٠١ ـ ١٠٢ ، محمد عبد القادر ، المرجع السابق ، ص

الهذه الدولة البابلية ، وظلت ذكراه خالدة عند خلفائه ، وقد اشتهر بتعمير المعابد ، وشق القنوات ، وقد أخبرنا عن نشره للعدالة ، الامر الذي قد يشير الى قانون لم تصلنا أحكامه ، كما ينسب اليه بناء سور لبابل ، كما نجح هذا الملك في المماد عدة ثورات في عدد من المدن ، فقد ثارت في عهده ((كازاللو)) ، ثم تقدم ملكها «يهزير الوم» نصو بابل بعد أن أغرى كيش في أن تنضم اليه صد بابل فير أن «سمو لاايل» سرعان ما سيطر على الموقف ، ورد المعتدين ، وتقدم الى «كازاللو» فاجتاحها ودمر أسوارها ، وقبض على ملكها الذي عاش بعد ذلك خمس سنوات ، وبعد عامين أخضع كوته ، ثم اتجه الى سومر ، حيث استولى على حصن «دورزكار» ، والذي يعد واحدا من المواقع المربية ذات الاهمية الاستراتيجية في نيبور عاصمة سومر الدينية ، كما بسط نفوذه على بورسبا (برس نمرود ، قرب الملة) ، فضلا عن تقوية قوى خط دفاع مملكة أكد الشمالى ، وذلك بتشييد أربع قلاع هناك •

وجاء بعده ولده «سابيوم» (Sabium) (جاء بعده ولده «سابيوم» الذي لم يسع طوال عهده التي توسيع دولته ، بل لا نكاد نعرف له سوى حملة واحدة ضد «كاز اللو» دمر فيها أسوارها ، ولكنه تابع أسلافه في رعاية المعبودات ، فضلا عن الاهتمام ببناء المعابد ، وتدعيم الحصون ، وشق القنوات .

وجاء بعده «ابل سن» الذى رمم أسوار بابل ، وشيد بها المعابد ، وحفر القنوات ، كما قدم عرشا فاخرا للمعبود «شمش» ، وقد حكم ثمانى عشرة سنة (١٨٣٠ – ١٨١٣ ق٠م) ٠

وخلفه ولده «سن موبالیت» (Sin-Muballit) (سن موبالیت» وخلفه ولده «سن موبالیت» (استولی علی ایسبن ، غیر أن «ریم سن) ملك لارسا سرعان ما عصف بها فی المعام التالی فی یوم واحد، واستولی علی أشهر مدنها «دوننوم» ، وهكذا ضمت ایسین الی رسا ،

وظلت كذلك حتى موت ((سن موباليت))(٨) ٠

#### (٣) حمسورابي:

ليس هناك من سبيل الى ريب فى أن «حمورابى» (١٧٩٢ – ١٧٥٠ – ١٧٥٠ ق مم) أو (١٧٢٨ – ١٦٨٦ ق مم) (٩) ، انما هو أعظم ملوك هذه الاسرة قاطبة ، ومعنى اسم «حمورابى» : الاله حمو (Hammu) عظيم أو مكثر ، و (حمو) من أرباب الساميين الغربيين ، وقد يكون اسمه ((عمورابي)) و ري «أنجناد» أن اسمه يقرأ فى البابلية «خمر نج» أى ((خم + نج)) ، فللجزء الاول من الاسم ((خم)) هو الاله ((عم)) الذي نجده أيضا فى النقوش العربية الجنوبية القديمة ، أما الجرزء الثانى «رنج» ، فلعله النقوش العربية الجنوبية القديمة ، أما الجرزء الثانى «رنج» ، فلعله

<sup>(</sup>٨) نجيب ميخائيل: المرجع السابق ص ١٨٥ - ١٨٦ ، سامي سعيد الاحمد: المرجع السابق ص ٨٨ ، ل٠ ديلابورت: المرجع السابق ص ٤٣ - ٤٧ ، وكذا

C. J. Gadd, CAH, I, Part, 2, 1971, P. 636-638.

J. R. Kupper, Les Nomandes en Mesopotamie au Temps des Rois de Mari Paris, 1957, P. 106 F.

<sup>(</sup>۹) فى المواقع أن هناك خـــ لافا شديدا بين العلماء حـــول تاريخ حمورابى ، بل حول الفنرة التى تسبق عام ١٥٠٠ ق٠٥ ، بصفة عامة عامة ومن هنا فقد قدم لنا العلماء عدة تواريخ لعهد حمورابى ، منها (٢١٢٣ ومن منها (١٩٥٥ – ١٩٦١ ق٠٥) ومنها (١٩٥٥ – ١٩١٨ ق٠٥) ومنها (١٩٤٨ – ١٨٠١ ق٠٥) ومنها (١٩٤٨ – ١٨٠١ ق٠٥) ومنها (١٩٧٠ – ١٨٠١ ق٠٥) ومنها (١٩٧٠ – ١١٧٥ ق٠٥) ومنها (١٩٧٠ – ١١٧٥ ق٠٥) ومنها (١٧٢٠ – ١١٨٥ ق٠٥) ومنها (١٧٢٠ – ١١٨٥ ق٠٥) ومنها (١٧٢٠ – ١١٨٥ ق٠٥) انظر المحمد عبد القادر : المرجع السابق ص ٢٥١ ، جــورج سارتون تاريخ العلم ص ١٩٤ ، جيمس هنرى برستد : انتصار الحضارة ص ١٨٧، ديلابورن : المرجع السابق ص ٢٥ ، أحمد فخرى : المرجع السابق ص ٢٤٠ ، وكذا

G. Roux, Op. Cit., P. 184.

ANET, 1966, P. 163.

W. F. Albright, in BASOR, 77, 1940.

L. Delaporte, Le Proche - Orient Asiatique, 1948, P. 120 Scharff - Moortgat, Aegypten und Verderasien in Altertunl, Munchen, 1950, P. 493.

<sup>(</sup>١٠) سامى سعبد الاحمد : المرجع السابق ص ٨٨ ، وكذا G. Roux, Op. Cit., P. 184.

يقابل فى العربية مادة «رفيع» ، فيكون معنى الاسم ((عم رفيع)) . أو مادة ((رفع)) التى تدل على السعة والخصب(١١) .

وعلى أية حال ، فلقد طال عهد حمورابى الى ثلاثة وأربعين عما . قدر له فيها أن ينهض ببابل من قرية او حتى مدينة حسفيرة . وعاصمة لدويلة لا تزيد مساحتها على دائرة قطرها ثمانون كيلا . الى عاصمة دولة كبرى ذات امكانات متعددة ، وأملاك واسعة . وشهرة عريضة ، بل ان مساحة دويلة بابل التى ورثها حمورابى رغم ضالتها . فانها لم تكن محكمة النسج ، وانما هى عرضة للتقلص من جميع جهاتها وللهجمات من كل صوب ، فهناك العيلاميون الذين يهددونها من الشرق . ويكادون يفتكون بها ، وهناك الاسرات الاخرى المعاصرة لم يقض بعد على نفوذها ، بحيث يمكن الاطمئنان الى ما يجرى فيها . بل ان هناك على نفوذها ، بحيث يمكن الاطمئنان الى ما يجرى فيها . بل ان هناك عقد ا يرجح الى سنة حمورابى العاشرة ، يذكر فيه اسم الملك الاشورى عقدا يرجح الى سنة حمورابى العاشرة ، يذكر فيه اسم الملك الاشورى الاول من حكمه خاضعا لهذا الملك الاشورى (١٢) .

هذا وقد بدأ حمورابى عهده باعادة تخطيط عاصمته ((بابل)) (باب ايلو ـ باب الله)، على نحو لم يسبق له مثيل فى هذه البلاد . حتى انطفات أمام بهائها وفخامتها كل العواصم الاخرى فى غربى آسيا ، وأصبحت فى كل منطقة الشرق الادنى القديم . حديث الامم والشعوب وموضع اعجابهم ، بل تسربت عظمتها الى الاساطير ، فأصبحت المدينة الساحرة ، والمدينة الفرافية ، والمدينة الهائلة ، ومنطلق الخير والشر ، فبورة العمار والدمار ، وموطن العز والذل جميعا (١٢) ،

الرجع السابق ص ٢٥٢ ، وكذا المرجع السابق ص ٢٥٢ ، وكذا A. Ungnad, Miscellen, in ZA, 22, 1909, P. 6-16 (II, Ammurapi, P. 7-13). موكدا ما مامي سعيد الاحمد : المرجع السابق ص ٨٨ – ٨٨ ، وكدا (١٢) C J. Gadd, Hammurabi and The End of his Dynasty, in C'AH, II, Part, I. Cambridge, 1973, P. 177.

<sup>(</sup>١٣) حسن ظاظا: المرجع السابق ص ٢٨٠

وكان من أهم أهداف همورابى «توهيد العراق» ، وقد تمكن من تحقيق وحدته السياسية ضمن هدود آمنة ، يسهل الدفاع عنها ، ومن ثم فقد عمل على تثبيت دعائم هذا الانجاز السياسي واستكماله من جميع النواهي السياسية والادارية والقانونية والاجتماعية والثقافية ،

### ١ \_ من الناحية السياسية:

فلقد أراد حمورابى أن يثبت دعائم حكمه ، وأن يقضى على جميع المرؤوس الحاكمة المعاصرة له ، فضلا عن اقصاء النفوذ شبه العيلامى عن جنوب العراق ، ومن المعروف أن العراق كان فى تلك الفترة من أوائل حكم حمورابى مقسما بين زعامات متعددة ، وطبقا لرسالة الى «زمرى ليم» ملك مارى ، فليس هناك زعيم يمكن أن يقال عنه \_ أو يقول هو عن نفسه \_ أنه أقوى الجميع .

«فأن عشرة أو خمسة عشر حاكما (أو ملكا) يتبعون حمور ابى ملك بابل ، ومثلهم يتبعون «ريم سين» ملك لارسا ، ومثلهم يتبعون «ايبعل سين» ملك لارسا ، ومثلهم يتبعون «أموت سبى سايل» ملك اشنونا ، ومثلهم يتبعون «أموت سبى سايل» ملك قطنة ، وعشرين ملكا يتبعون «يريم ليم» ملك يمخد» (١٤) •

هذا وقد أبقى حمورابى حتى سنة حكمه المخامسة على هذا الوضع ، ثم بدأ تحركه الاول في عام حكمه السادس وذلك حين اتجه الى «ايسين» واستولى عليها ، وفي عامه التاسع استولى على «ايموتبال» (Emuthal) — بين الفرات وسلسلة زاجروس — وفي السنة العاشرة استولى على «مالجسوم» (Malgum) ، وفي العام الحسادي عشر استولى على

<sup>(</sup>۱٤) محمد بيومى مهران : حـركات التحرير في مصر القديمة ص ١١٢ ، أحمد فخرى : مصر الفرعونية ص ٢٤٢ ، وكذا

S. Smith, Alatakh and Chronology, P. 11.

T. Save - Soderbergh, JEA, 37, 1951, P. 54.

G. Dossion, Les Archives epistolaires du Palais de Mari, in Syria, 19, 1938, P. 117 F.

«رابيكوم» (Rapikum) و «سيبار» ، ثم قضى الفترة التالية . ولدة عشرين عاما ، في اقامة المعابد ، وتحصين المدن (١٥) .

ولعل حمورابى أراد من وراء انتصاراته هذه أن يحد من نشاط أعنف منافسيه ((ريم سين)) ذى الاصل العيلامى و آخر منوك لارسا حتى يتفرغ له ، وكان ((ريم سين)) كفؤا لشاكل عهده ويحيث ظل يناؤى حمورابى حتى العام الثلاثين من حكمه وشيئا فشيئا اطمأن حمورابى الى متانة موقفه وسلامة ظهره ومن ثم فقد تفرغ الك لارسا وحلفائه فقد مال ميزان القوى الى جانبه منذ المعام الثلاثين من حكمه وتى فر (ريم سين) الى منطقة ايموتبال ، مسقط رأس أسرته وتبعته الجيوت المبابلية اليها ، ثم واصلت انتصاراتها فيما يليها من أرض عيدره وسيطرت على جزء منها (١١) ، وكان نصر حمورابى هذا موضع فضر القوم وزهوهم ، حتى أنشدوا الاناشيد ، ورتلوا الصلوات وأنشأوا القصائد ، زهوا بهذا النصر الذى أزاح عدوة بابل العتيدة من طريقها ، وهكذا قضى حمورابى على «ريم سين» ملك ((لارسا)) في عام حكمه المادى والثلاثين ، وآلت اليه بذلك السيادة على أرض سومر وآكد ، ولم يعد ينازعه أحد (١٧) .

وهناك ما يشير المى أن حمورابى انما قد تلقى فى حربه هذه مساعدة من اشنونا ، وربما من مارى ، حيث نعرف أنه طلب مساعدة عسكرية من «زمرى ليم» ملك مارى ، قبل أن يشن هذه الحرب ، ويبدو أن «ريم سين» انما كان يتخوف من حمورابى ، ففى احدى رسائله لحمورابى ييطلب تكوين حلف دفاعى هجومى بينهما ، وقد كانت العلاقة بينهما طيبة في أول الامر ، وقد أشارت احدى الرسائل الى وصول أربعه مندوبين

<sup>15)</sup> G. Roux, Op. Cit., P. 185.A. Ungnad, in RLA, II, P. 178-182.ANET, 1950, P. 269-271.

الربج السابق ص ١٦٠ ، المربج السابق ص ٤٦٠ ، المربج السابق ص ٩. L. Oppenheim, in ANET, P 278

من لارسا ، مع وكيلين لحمورابي يسكنان منطقة لارسا ، الامر الذي يدل على أن حمورابي انما كان يبث العيون في المنطقة اتى كان يحكمها الريم سين) ، وعلى أن عملاءه انما كانوا يتصلون بالمواطنين هناك ، وقد تنبأ مندوب الزمري ليم» في بلاط حمورابي بقرب الحرب بين بابل ولارسا ، كما أخبر سيده بأن حمورابي قد أرسل رسالة الى الريم سين) - قبل غزوه المفاجىء لمدينته - يعلنه فيها بما يكنه له من حب عميق (١٨) .

وكانت خطة حمورابى التالية - بالاشتراك مع ملك مارى ، بل مع حلف ثلاثى يضم بابل ومارى وحلب - ضد اشنونا وحليفتها عيلام ، فضلا عن مد وبارتو والجوتيين ومالجوم (وتقع على نهر دجلة ، جنوب محسب نهر ديانى) ، وكانوا جميعا يتحركون ضد بابل ، غير أن حمورابى سرعان ما حقق نصرا عليهم ، ومع ذلك فقد بدأ خطر اشنونا يشتد ضد حمورابى ، وطبقا لرسالة ملك مارى الى حمورابى ، فان ملك اشنونا قد جمع تواته واتجه الى «شوثولم» (ربما قرب الفالوجة) ، ومن ثم فقد أرسل حمورابى الى «زمرى ليم» ملك مارى ، أن يضم قواته الى قوات بابل ، وقد نصح الاخير بأن يحمل حمورابى على شمال العراق ، حتى بضم أمراءه اليه (۱۶) .

وعام عمورابى بأن ملك عيلام سوف يمد يد المعون لاشنونا ، الامر الذى أغضبه كثيرا ، ونقراً فى رسالة من ملك مارى أن حمورابى سوف يقطح علاقانه بملك عيلام ، وعلى أية حال ، ففى المعام الثامن والثلاثين من الحكم ، وطبقا لرواية الاخبار السنوية ، فلقد دمار حمورابى «توبلياش» Tupliasch (وتعنى هنا اشنونا) بكميات هائلة من

<sup>(</sup>۱۸) سامی سعید الاحمد : المرجع السابق ص ۸۹ ، عبد العزیز صالح : المرجع السابق ص ۲۹ ، هورست کلنجل : حمورابی ملك بابل وعصره ـ ترجمة غازی شریف ـ بغداد ۱۹۸۷ ص ۲۲ ـ ۲۳ ، وكذا C. Jean, Archives royales de Mari, II, No. 22.

W. F. Albright, in ANET, P. 482.

<sup>(</sup>١٩) سامى سعيد الاحمد : المرجع السابق ، هـورست كلنجل : المرجع السابق ص ٤٤ ـ ٤٥ ·

المياه بأمر من مردوك ، الامر الذي يشير الى أن غيضنا مصفعة قد حدث بسبب تدمير السدود ، فخرب اشنونا ، ومع ذلك فهناك من يذهب الى أن حمور ابى لم يضم اليه اشنونا ، وانما ترك ذلك الى ما بعد قضائه على «زمرى ليم» (٢٠) ، ولكن الارجح أن حمور ابى انما قضى على اشنونا فى عام حكمه الثانى والثلاثين (٢١) \_ بعد أن كان قد قهرها وحلفاءها فى عام حكمه التاسع والعشرين \_ ثم قضى نهائيا على مارى فى عام حكمه الخامس والثلاثين •

وعلى أية حال ، فلقد اتجه حمورابى بعد ذلك الى مارى مدينة صديقه القديم ((زمرى ليم)) ، رغم العلاقات الودية بين الطرفين . ومساعدة كل منهما لللخر ، بل كان لكل منهما مندوبون لدى بلاط الاخر . غير أن حمورابى انما كان يخشى قدوة مارى بسبب ثرائها الواسع . وبسبب علاقاتها القوية مع مملكة حلب ، وهكذا ، و ((بامر من آنو وانليل دمر حمورابى سور مارى)) ، ثم هاجم المدينة وأحرق قصر ملكها (زمرى ليم) ، واستولى على المناطق التابعة لها ، وكانت مملكة مارى تتكون أساسا من وادى الفرات الاوسط ، فيما بين مصب نهر بلخ شمالا . و «توتول» (خيت الحالية) جنوبا ، وقد عمل ((زمرىليم)) على ضم معظم أملاك ((شمى أداد)) الاشورى فى الغرب ، والتى أمتدت حتى الثنية الكبرى للفرات غربا ، وشملت الجنزء الاكبر من «ميزوبوتاميا العليا» ، وحوض الخابور وبلخ حتى ثنية الفرات ، وربما امتد نفوذه الماليا الذي القديم ((ايداماراز)) الذى يتاخم أعالى الفرات ، كما تشير الى ذلك نصوص مارى (۲۲) ، ومن البدهى أن هذا الاتساع انما يدل على مكانة

<sup>(</sup>۲۰) سامى سعيد الاحمد : المرجع السابق ص ٩٠ ، وكذا G. Roux, Op. Cit., P. 187-188.

H. Frankfort and The Jacobsen, The Gimilsin Temple and The Palace of The Rulers at Tell-Asmar, in OIP, XLIII, 1940, P. 196-200.

<sup>21)</sup> A. L. Oppenheim, in ANET, P. 270.

<sup>22)</sup> J R. Kupper, Archives Royal de Mari, 6, Paris, 1954, No. 76.

J R. Kupper, Northeren Mesopotami and Syria, in CAH, II, Part, I, P.9.

متميزة لملكة مارى فى عهد ((زمرى ليم» كقوة ضاربة فى الشرق الادنى القديم ، حتى انتصر عليها حمورابى فى ميدان المقتال فى عام حكمه الثالث والثلاثين (۲۲) .

وكان هجوم حمورابي على ((زمرى ليم)) (Zimrilim) مفاجئا ، فليس هناك في سجلات مارى ما يشير عن أسباب أو مقدمات هذا القتال الذي أعقبته فترة أحتلال بابلي لمارى ، ترك أثره في شكل تسجيلات وبطاقات تخص قوة الاحتلال (٢٤) ، غير أن هذه الهزيمة لمارى لم تقض نهائيا على مقاومة ((زمرى ليم)) ، فقد كان الرجل ما يزال يملك القوة لاثارة شعبه ضد ((حمورابي)) (Hammurabi) الامر الذي دعى الملك النبابلي الى القيام في عام حكمه الخامس والثلاثين بتدمير أسوار مارى طبقا لأمر آنو والليل (٢٥) ونهب معبد عشتار والقصر الملكي ، واضرام النيران في المدينة التي لم تقم لها بعد ذلك قائمة ، وبذا أصبحت سيادة حمورابي تشمل مجال نفوذ مملكة مارى في شمال بلاد النهرين وضفتي الفرات (٢١) .

وكان حمورابى قبل ذلك فى عامى المحكم السادس والثلاثين ـ وفى العام الناهن والثلاثين ـ قد اتجه الى «سوبارتو» (Subartu) ، وهى المنطقة التى تضم أعالى الرافدين وآشور ، واذا كان حمورابى قبل ذلك قد ضرب قوات آشورية مع خصومه ، فقد حقق النجاح فى القطاع الاشورى نفسه ، وان لم يتضح الى أى مدى كان زحفه ، وان كان وجود مسلة بابل فى «أميدا» (ديار بكر) انما تدل على وصوله الى هناك، غير أن ذكر آشور ونينوى على أنهما من المدن المواقعة تحت سيطرة غير أن ذكر آشور ونينوى على أنهما من المدن المواقعة تحت سيطرة

<sup>23)</sup> A. L. Oppenheim, Op. Cit., P. 270.

<sup>24)</sup> J. R. Kupper, Op. Cit., P. 28.

<sup>25)</sup> A. L. Oppenheim, Op. Cit., P. 270.

<sup>26)</sup> F. Thureau - Dangin. Textes de Mari, in RA, 33 1936, P. 177. F. M. The Bohl, King Khammurabi of Babylon in The Setting of his Time, in Opera Minora, Groningen - Djakarat, 1953, P. 345 A. L. Oppenheim, Op. Cit., P. 270.

حمورابى فى مقدمة شريعته المشهورة ، ليس دليلا مؤكدا على خضوعهما المهورة ، ليس دليلا مؤكدا على خضوعهما

وعلى أية حال ، فليس هناك من ريب فى أن حمورابى انما قد كتب له فى أخريات أيامه ، نجحا بعيد المدى فى السيطرة على كل بلاد النهرين، وفى أن يطلق على نفسه ألقاب : «الملك القوى : ملك بابل ، ملك كل بلاد أمورو ، ملك سومر وأكد ، ملك الجهات الاربع» (٢٨) ، كما ذكر فى نصب فى أور بعد أن استولى عليها من ريم سين ، انتصاره على العيلاميين والجوتيين ، الذين كانوا يستوطنون أواسط زاجروس فى منطقة همدان ، وان بقيت عيلام وسورية مستقلتين (٢٩) ،

وهناك نص باللغتين السومرية والاكدية يحدثنا فيه حمورابى قائلا العادين لى ، وحطمت أسلحتهم وخربت ديارهم ، وأخذت سكانها أسرى ، ودمرت قواتها ، وركع تحت قدمى أولئك الذين لم يقدموا لى فروض الطاعة ، أنا الملك الذي نفذ رغبه الاله مردوك (مردوخ) في القتال ، والذي وهبه القوة المدمرة للعدو ، لقد طردت المعتدين ، واقتلعت بذور الشر من بلادى ، وجعلت الناس ينعمون بالرخاء ، ولم أدع لقومى ما يفزعون منه) (٣٠) .

وهكذا كتب للرجل العظيم أن ينجح فى فرض نفوذه على بالاد المرافدين ، كما نجح موظفوه فى السيطرة على طرق القوافل ، ونقط التقائها من جبال طوروس فى الشمال ، وحتى الخليج العربى فى الجنوب حتى بدا وكأن امبراطورية سرجون الاكدى قد عادت ثانية ، وليس هناك

<sup>(</sup>۲۷) هورست كلنجل : المرجع السابق ص ٤٧ ، وكدا G. Roux, Op. Cit., P. 188.

A. T. Clay, The Empire of The Amorites, New Haven, 1919, P. 97.28) G. Roux, Ancient Iraq, 1980, P. 189.

<sup>(</sup> ٢٩ ) سامى سعيد الاحمد : المرجع السابق ص ٩٠ ، وكذا G Roux, Op. Cit., P. 188.

<sup>(</sup>٣٠) هورست كلنجل: المرجع السابق ص ٤٧ - ٤٨٠

من ربب فى أن وراء ذلك تنظيما دقيقا ، وقيادة سليمة لرجل قوى ، وتمة اشمارات وان كانت غامضة و الى أن جيوس حمورابى انما قد وصلت الى البحر المتوسط (٣١) ، وان ظلت سورية مستقلة ، كما أشرنا من قبل •

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن نصوص حمور ابى،انما تكشف عن جانب من سياسة الحرب فى عهده ، وقد كان منها هدم أسوار المدن التى يخشى بأسها ، وتقوية أسروار المدن الموالية له فى المناطق الاستراتيجية المساسة وقد سميت بعض هذه الاسوار بأسماء أرباب مدنها فضلاعن العمل على رعاية تماثيل أربابها بعد الاستيلاء عليها ، متى تكون سبيلا لاستمالة مشاعر أتباعها ، وكان من ذلك أن ذكرت نصوصه أنه أعلى كلمة الربة «انانا» فى نينوى ، وأعاد لمدينة أشرور حصانتها ، أو لتحملها جيوته معها باعتبارها موالية لها ، حين تعاود غزو مناطقها فتيسر لها مهمتها ، وكانت رعاية هذه التماثيل تستتبع رعاية كهانتها من الاسرى ، واحياء أعيادها فى معابد بابل نفسها (٢٢) ،

# ٢ \_ من الناحية الادارية والاقتصادية والدينية:

اتبع حمورابى فى الناحية الادارية نظاما مركزيا ، وربط جميع ولاته به وبالعاصمة بابل ، وحدد صلاحية الكهنة ، وبالتالى لم نعد نسمع من عده عن «محاكم الكهنة» ، ومن ثم فيمكن القول بأن حمورابى انما جهد فى أن يجعل دولته علمانية بما يتفق وظروف عصره ، ولعل هذا انما يفسر لنا اضمحلال منصب «الانسى» الذى كان يجمع بين السلطتين الدينية والمدنية فى حكم منطقته ، وأصبح موظفا يستمد أوامره من موظف آخر بعد الملك(٢٣) .

<sup>(</sup>٣١) محمد عبد القادر: المرجع السابق ص ٩٧٠

<sup>(</sup>٣٢) عبد العزبز صالح : المرجع السابق ص ٤٦٠ ، وانظر :

T. J. Meek, ANET, P. 165.

W. F. Albright, ANET, P. 482.

L. W. King, The Letters and Inscriptions of Hammurabi, No. 34, 45. C. Jean, Archives royales de Mari, II, No. 22.

<sup>(</sup>٢٢) سامي سعيد الاحمد : المرجع السابق ص ٩١ ٠

هذا وتثبير الرسائل من عهد حمورابي بوضوح الى حرصه على معرفة كل صغيرة وكبيرة في البلاد ، غضلا عن حصر السلطة في شخصه . وجعل عماله في البلاد يستمدون أوامرهم منه ، بل اننا نشهد المرة لأولى حدكما يقول برستد حورة حية للاعمال اليومية والمسئوليات الدائمة لواحد من ملوك الشرق القديم الكبار ، فهي تقدمه لنا جالسا في ديوانه بمدينة بابل ، يملى على واحد من كتابه ، في جمل قصيرة واضحة، رسائل مختصرة تصل بها أوامره الى الحكومات المحلية ، في المدن المسومرية العربيقة التي أصبح حمورابي فيها السيد المطلق (٢٠) .

وهناك رسالة من حمورابي الى «سين أدينام» يطلب منه أن يرسل

J. H. Breasted, La Conquete de la Civilisation, Paris, 1945, P. 136-137.

<sup>35)</sup> Ibid., P. 137.

<sup>(</sup>٣٦) ل ٠ ديلابورت: المرجع السابق ص ١٢٩ ٠

موظفا يصحبه فى جولته التفتيشية على القطعان التى تحت اشرافه ، مما ينسير الى أن حمورابى انما كان يقوم بجولات تفتيشية فى مناطق حكام الإقاليم ، ليقف بنفسه على مجريات الامور فيها ، وفى رسالة أخرى يأمر حمورابى بتزويد عمال التعدين باحدى المدن بنوع من المخشب ، مبينا مقادير الاحجام التى يجب أن تقطع بها هذه الاخشاب ، هذا فضلا عن رسائل أخرى تشير الى اهتمام الملك باستصلاح الاراضى والعناية بالمقنوات وفتح الجديد منها ، واشرافه بنفسه على نشر العدالة بين

وهناك ما يشير الى اهتمام الملك بقطعانه الخاصة ، فيأمر الموظفين بالمجىء الى بابل للاحتفال بقص أصواف الاغنام فى فصل الربيع ، كأنما هذا الحادث من الاعياد الهامة ، وربما لان القصر الملكى كان يستخدم كمية من هذه الاصواف ، فضلا عما يستخدم منها فى المتجارة ، خاصة اذا كان هذا الصوف من النوع الجيد ، الذى ذكر ((كصوف متين ناصع الالوان)) فقد كان الطلب عليه كثيرا خارج بلاد بابل ، فضلا عن داخل البلاد ، ومن المعروف أن الملابس الصوفية كانت منتشرة الاستعمال بين سكان غربى آسيا ، وأخيرا فقد كان للقصر حصة فى الصوف

وهناك رسالة من أحد موظفى القصر ، جاء فيها «كتبت عدة مرات الى رئيس تجار «سيبار» «ياخرورم» لأرسال المستدق عليه من صوف الماعز الى بابل ، غير أنه لم يرسل ما عليه من صوف الماعز» ، وهناك ما يشير الى أن حمور ابى قد امتلك الكثير من قطعان الماشية والاغنام ، والتى كانت — فيما يبدو — من الضرائب العينية التى يدفعها الافراد (٣٨)

وهناك ما يشير الى أن الملك قد كتب الى جميع حكام الاقاليم بتقديم

المرجع السابق ص ٩٢ ، وكذا المرجع السابق ص ٩٢ ، وكذا للا J. H. Breasted, Op Cit., P. 137.

<sup>(</sup>٣٨) هورست كلنجل: المرجع السابق ص ١٢٢ ، سامى سعيد المصدى: المرجع السابق ص ٩١٠٠

المتقويم شهرا كاملا عن الموسم المعتاد . وذلك (نظرا الظيور عجرز في المسنة ، احتسبوا الشهر الذي يبدأ الان أنه شهر أيلول الدي الدي و ك يلفت نظر الحكام الى أن جميع الضرائب التي تكون مستحقة في الشير الثاني ، يجب أن تحصل ولا توجل الى الشهر الذي يليه . أن تقديم الشهر يجب أن لا يتسبب عنه أى تأخير في الضرائب . كم يلف المن نظر جامعي الضرائب المتأخرين في التحصيل ، ويذكرهم بتسدد الى ضرورة تأدية واجبهم ، والانتهاء منها دونما أي تأخير (٢٠) .

وهذاك رسالة يقول فيها حمورابى لموظف يدعى «سين أدينام» . «بقية الفضة التى عند «شيب سين» كبير التجار . وخمسة غيره من كبار التجار الذين يأمرون بأمره ، يجب أن يأخذ «شيب سين» والتجار الذمسة المفضة ، ويحضرونها الى بابل» ، ويبدو أن «شيب سين» هذا . قد تورط فى وضع مالى حسرج ، فطالبه القصر بمبالغ كبيرة ، بصفنه المساول عن جمع الضرائب ، مما اضطر الى دفعها ، دون أن يستضيع جمعها من أولئك الذين قد فرضت عليهم ،

وهناك رسالة من الملك الى المدعو ((شماس مسر)) يقول غيها : (راعط شبيب سين كبير تجار لارسا مزرعة من أجل نفقات معيشته)، . كما أمره أن يعطى مثلها لكبير تجار أور ((سين موسنال)) . وربما كان دلت بسبب قيامهما بجمع المضرائب في لارسا وأور (٢٠٠) .

هذا وكان حمورابى شديد العناية برعاية مواطنيه . وكم من متظم كان يأتى الى الملك اذا أعياه نيل حقه على أيدى القضاة فى مدينته . فكان هؤلاء المنظامون ياتون الى حمورابى وهم وانقون من حسن معاملته . لا يرد أحدهم خائبا ، وها هو رئيس خبازى المعبد ، تصدر اليه الاوامر المنكية بأن يسافر الى مدينة أور ، ليعنى بأمر أحد الاعياد الدينية .

<sup>30)</sup> J.H. Breasted, Op. Cit., P. 137.

وفى الترجمة العربية ص ١٨٩٠ · (٤٠) هورست كلنجل: المرجع السابق ص ١٢٤ - ١٢٥ ·

ولكنه يتظلم من هذا السفر ، لأنه سيحرمه من وجوده فى بابل عند نظر قضية له ، ويرى حمورابى أن الرجل على حق ، فيأمر بتأجيل القضية .

وهناك الكثير من الرسائل التى تهتم بأمور المواطنين ، فمثلا هناك رسالة من حمورابى الى «سين أدينام» ، يأمره بالنظر فى شكوى شخص ادعى بأن أحدهم سرق حبوبه ، وفى رسالة أخرى يطلب اجبار الحاكم «سين – ماجير» على رد ما اقترض من حبوب من تاجر ، وفى رسالة ثالثة يطلب تزويد بعض الرجال بزيت الانارة ، وفى رسالة رابعة الى «سين ادينام» يطلب فيها التحقيق فى قضية موظف اتهم بالرشوة ، ثم ارسال الاطراف جميعا بعد ذلك الى بابل ، وفى احدى المناسبات تصدر حمورابى محاكمة أقام فيها الدعوة تاجر ضد أحد رؤساء الوحدات الادارية ، وكانت نتيجة المحاكمة لمصلحة التاجر ، وقد أكد حمورابى على «سين أدينام» أن يضرب بكل شدة على المرتشين من القضاه ، اذا على «سين أدينام» أن يضرب بكل شدة على المرتشين من القضاه ، اذا

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن حمورابى انما كان شديد العناية بربط البلاد بعضها بالبعض بشبكة من المواصلات ، ومن هنا كان اهتمامه بنظام البريد السريع ، بغية ايصال أو امره الى كافة أنحاء البلاد بالمسرعة المأمولة ، وهكذا استخدم الرجال العداءين حيث كانت الطرق نقسم الى مراحل يقف عندها هؤلاء العداءون لايصال ما يتسملون بالسرعة الى ساعى المرحلة التالية وهكذا ، وكانوا يحملون الرسائل مختومة مغلقة ، وكان كاتم سر الملك يفض الاجوبة ويتلوها على الملك ، مملى الملك أجوبته التى تكتب وترسل فى الحال (٢٤) .

هذا وتد احتفظت حوليات حمورابي باسم نهير صغير شقه رجاله ،

وكذا (٤١) سامى سعيد الاحمدى : المرجع السابق ص ٩٢ ـ ٩٣ ، وكذا J. H. Breasted, La Conquete de la Civilisation, Paris, 1945, P. 138. وفي النرحمة العربية ص ١٨٩ .

<sup>(</sup>٤٢) سامي سعيد الاحمدي : المرجع السابق ص ٩٣ .

أو زادوا فى اتساعه وامتداده ، وقالت عنه «نهر حمورابى واهب المفير للناس ، حبيب آنو وانليل ، الذى غذى نيبور واريدو وأور ولارسا وأوروك وايسين بمورد رى دائم» ، وكان يبدأ من الفرات أسفل كيش ويمتد حتى المخليج العربى (٢٠) .

وقد اهتم القرم كثيرا بالتجارة ، حتى تحول الاهتمام من الطابع الفردى الى الطسابع الجماعي المنظم الذي تشرف عليه الدولة ، ويلقى رعاية واهتمام الزعماء والملوك ، الامر الذي دفع بعض الملوك الى ارسال الحملات العسكرية لضمان سلامة المتجارة ، وتهيئة أسباب تدفق المواد الاولية الى العراق القديم ، وكان النحاس والذهب والفضة والاحجار الصلبة المجيدة وأنواع الاخساب المختلفة في مقدمة المواد التي استوردها المقوم وقت ذاك ، وكانت وسائل النقل الماثي التي كانت تتميز باستيعابها الكبير ، ورخص تكاليفها ، متوفرة في أنهار العسراق وفروعها ، وشبكة القرات التي خدمت أغراض الرى والملاهة النهرية ، مما ساعد كثيرا على ازدهار التجارة في العراق القديم (١٤) .

وليس هناك من ربيب فى أن التجارة على أيام حمورابى انما كانت مردهرة ، كما كانت مصدر ثسراء كان له أثر على الحياة فى بابل ، وقد كشفت المحفريات هناك عن شوارع تنتظم المساكن على جانبيها ، ويبدو أن أصحابها انما كانوا يمارسون لونا من الحياة المستقرة المطمئنة الرغدة فى ظل القوانين التى كفلت لهم حياة أغضل بكثير من أسلافهم ، وقد أدى النشاط التجارى لبابل فى عصر أسرتها الاولى الى نمو ملحوظ فى حجم المدن الكبرى التى لم تعد مجرد مراكز للتوزيع ، وانما بدأت تتحول الى آغاق أبعد ، فلقد فتحت غزوات حمورابى من ناحية الغرب المحسول الرسواق جديدة ، ولم يعد يعوق الطريق التجارى الكبير الى

<sup>(</sup>۲۳) ل. ديلابورت: المرجع السابق ص ۱۲۹ ، عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ۲۱۱ . (۲۶) رضا جواد الهاسمى: التجارة \_ حضارة العراق \_ الجبزء الثانى \_ بغداد ۱۹۸۵ ص ۱۹۲ \_ ۱۹۷ .

ورية وأعالى الفرات عائق من تحصينات ونقط حراسة حدود لتهنع غزو التبائل الامورية و ولدينا ما يشير الى أن كبار التجار كانوا يعيشون في بابل ويستخدمون طبقة من ((المتاجرين)) يحملون بضائعهم ليتجروا لهم عن طريق القوافل المنتظمة وهكذا كانت قوافل الحمير التي كانت تحمل تجارة البابليين تذهب من مدينة الى أخرى ومن قوم الى آخرين وهي آمنة مطمئنة وكانت هذه الاسهار أمرا عاديا في بلاد الفرات الاعلى فنشأت مراكز للتجارة مثل (حران) أو ((خران)) (وهي مشتقة من الكلمة البابيلة (خرانو) بمعنى ((رحلة)) و كثيرا ما كانت بضائع التجار تملأ الاحواش مكدسة في الغرائر وقد ميزوا كل حمل منها بلوحة صغيرة من الطين عليها اسم صاحبها وكانوا يلقون بهذه العلامات التجارية عند فتح الغرائر و قد عثر الحفارون على الكثير منها في خرائب المدن القديمة و ونرى على أحد وجهيها اسم التاجر وعلى الوجه الاخر طبعة الحبل الذي كان يحزم الغرائر و

هذا وقد وصلت هذه العلامات التجارية ، وكشوف الحساب التى كانت تصحب الاحمال الى مناطق بعيدة ، وكان يقرؤها التجار المحليون في المدن السورية ، وفي البلاد الواقعة خلف ممرات الجبال في الشمال ، وهكذا أخذت الكتابة المسمارية البابلية طريقها تدريجيا في غربي آسيا . وبدأ تجار سورية وقبادوشيا في آسيا الصحغري ، يكتبون كشوف الحساب والمطالبات التجارية وخطاباتهم على الرقم ، كما كان يفعل البابليون ، وانتشر نفوذ حمورابي التجاري في غربي آسيا ، وظلت ذكراه بعد موته بأكثر من ألف سنة ، يرددها سكان سورية وفلسطين على أيام العبرانيين ، الذين عرفوه تحت اسم «أمرافل» وهو في أكبر الظن تحريف لاسم حمورابي ، كما نطق به أهل غربي آسيا (٥٠) ،

هذا وقد أفسحت التجارة للمرأة ، خلال الالف الثانية قبل الميلاد . لونا من الاستقلال لا نلقاه عادة في حياتها ، حين تعتمد البلاد على

<sup>(</sup>٤٥) جيمس هيري برستد : انتصار المحضارة ص ١٩١ ـ ١٩٣٠

الزراعة وحدها ، ويبدو أن اندماجها فى الحياد التجارية وممارستها لبعض الاعمال ، انما قد ساعد على أن تنال قسطا كبيرا من الحرية لم ينله غيرها فى عصرها (٤٦) باستثناء المرأة المصرية (٤٧) – فقد كان فى استطاعت المرأة أن تمارس التجارة لحسابها الخاص ، وكان من بين النساء من احترفت مهنة الكتابة ، كما كانت البنات يذهبن الى تلقى العلم فى المدارس جنبا الى جنب مع الصبية (٤٨) .

وكان حمورابى يشرف اشرافا مباشرا على رجال الدين ، كما كان له السلطان الاول على القضاء ، ولقد كان الخطر يهدد بعض المخصصات الماكية فى عهد السومريين عن طريق رجال الدين ، وقد زال هذا الخطر على أيام حمورابى بسبب اشرافه المباشر وقوانينه الصريحة الحاسمة ، ولقد كان من أثر هذا الاشراف أن وضعت أملاك المعابد تحت رعايته المباشرة ، بما فيها من أنعام ومراعى ، كما كان المشرفون على أملاك المتاج وأملاك المعابد يرسلون تقاريرهم الى الملك مباشرة .

وأما فى المجال الدينى ، فلقد ذهبت النصوص الدينية الى مطابقة الكثير من المعبودات البابلية المهامة مسع مردوخ واعتبرتها أوجها له ، فالعاصمة بابل لابد أن يكون لها رب هو الاسمى بين الالهة ، يتناسب وعظامة الأهبر اطورية التى صار مركزها بابل ، ومن ثم فقد انتقل مردوخ (مردوك) اله بابل من معبود مدينة الى مركز المصدارة ، وانتحل بالتالى صفات «انليل» (١٤٩) المعبود السومرى الاول ، و دخل فى ميدان أساطيره

<sup>(</sup>٤٦) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ١٩٧ - ١٩٨

<sup>(</sup>٤٧) انظر (محمد بيومي مهران : الحضارة المصربة القديمة - المجزء الناني ـ الاسكندرية ١٩٨٩ ص ٥٢ - ٧١ .

<sup>(</sup>٤٨) جَبِمس هنري برستد : انتصار الحضارة ـ ترجمة احمد فخرى ـ القاهرة ١٩٦٦ ص ١٩١١ ·

<sup>(</sup>٤٩) انلبل (Enlil) أو «اليل» (Elil) هو أكبر آلهة السوه رديد. ومعنى اسمه المركب «ان ـ ليل» (En-lil) «سيد الريح» ، ونظرا لان الريح تهب في اعتقادهم من الجبل فقد سمى «الجبل الكبير» (في السومرية Kur-gal) ، كما سمى سيد البلاد ، وهو لقب حسله في

وخاصة أسطورة الخلق (من التي أعاد كهنة بابل كتابتها من أجل هذا الهدف ، وربما قد حدث هذا بعد هزيمة «ريم سين» ملك لارسما ، والاستيلاء على «نيبور» المركز العتيق للعبادة السومرية ، وكان معبد مردوك (Marduk) في بابل – ويدعى اسمئل (E-Sag-il) بمعنى البيت العالى الرأس – مركزا تشمع منه علوم الدين والسحر ، وله «زاقورة» (برج المعبد) وتدعى «اتمنا نكى» (اى – تمين – ان – كى والارض» وتتكون من سبع طوابق ضخمة ، يبلغ ارتفاعها ١٩ مترا ، وقاعدتها مربعة الموانب ، يبلغ ارتفاع في المعمل وقاعدتها مربعة الموانب ، يبلغ ارتفاع خلعها ١٩ م، ولعلها برج بابل المذكور في التوراة ، وفي الواقع غلقد وارتبط مردوك ببابل ، حتى ان النبي العبراني ارميا (٦٢٦ – ٥٨٠ ق٠م) انما يقول عند سقوط بابل «قولوا أخذت بابل ، خزى بيل ، انسحق مردوخ» ، مما يشير الى أن الاله مردوك قد شارك المدينة في مصيرها التعس ،

وتصف لنا مقدمة قانون حمورابى كيف وصل مردوك الى مكانته العليا فى امبراطورية بابل ، وذلك حين تقول : ان انو (اله السماء) وانليل (اله الارض) قررا لمردوك الابن البكر للاله «أنكى» (أو ايا

النصوص السومرية واحتفظ به في نقوش بابل وأشور ، وهدو بفرن النصوص الناس جميعا ، ويمسك في شبكته الكبيرة من يشهدون الزور ، وهو محارب عنيف يلقب بالثرر الوحشى ، وزوجته هي «ننلبل» وهو محارب عنيف يلقب بالثرر الوحشى ، وزوجته هي «ننلبل» في مكان (En) بمعنى سيدة ، وكانت مدينة نيبور (نفر الحالية) مركر غيادتهما في سومر (سبتينو موسكاتي : المرجع السابق ص ٢٥٣ ، وكذا عبادتهما في سومر (سبتينو موسكاتي : المرجع السابق ص ٢٥٣ ، وكذا عبادتهما في النظر قصة الخلق :

S. G. F. Brandon, Creation Legends of The Ancient Near East, London, 1963.

A. Heidel, The Babylonian Genesis, Chicago, 1951.

نم انظر عن أنر قصة الخلق البابلية في قصة الخلق اليهودية (محه د ييومي مهران : اسرائبل ـ الجزء الثالث ـ الاسكندربة ١٩٧٩ ص ٣٣٣ ـ ٣٤٠) .

اله الماء) السيادة على الناس جميعا . وجعلاه عظيما بين الاجيجى (Igig) (آلهة السماء) ، ثم جعلا لدينة بابل السيادة فى العالم ، وأقاما لمردوك فيها ملكا دائما ، له أسس راسخة رسوخ السماء والارض، وفى قصيدة خلق السماء والارض (الكون) تقول آلهة السماء لمردوك : لقد أعطيناك الملك على العالم بأسره ،

ولما كان مردوك ابن أنكى البكر ، فقد ورث عنه العلم والسحر : وصار مثله المعوذ بين الالهة ، كما أن الساحر حين يزاول سحره انما يعمل باسم مردوك ، وكما كان «ايا» اله الحكمة والذكاء والفهم ، فقد كان مردوك ابنه «أحلم الحكماء» : والخبير بين الالهة ، وتحمى قصيدة الدلتي البابلية خمسين اسما لمردوك ، أعلنتها آلهة السماء ، أولها مردوك . وآخرها سيد البلاد ، ويذهب ((دوروم)) الى أن ني نسبة هذه الأوصاف جميعا الى اله واحد انما يعد اتجاها الى التوحيد ، وقد استمرت هذه الاوصاف على أيام الدولة الكلدانية ، حتى صارت الالهة الاخرى مجرد جوانب من سنخص مردوك ، فنرجل هو مردوك اله الحرب ، وانليل هو مردوك ، اله السيادة والفصل في الامدور ، و «نبو» هو مردوك ، اله العظ ، وسين هو مردوك ، منير الليل ، وشمس هو مردوك ، اله العدل و ((أدد)) هو مردوك اله المطر ، ومكذا ــ كما تركزت فىعتستار الالهات جميعا ـ استوعب مردوك في ذاته الالهة جميعا ، ويقول الملك «أشور بانيبال)) ( ٦٦٩ - ٦٢٦ ق٠م) في ترنيمه لمردوك : أنه يجمع بين عظمة «آن» وعظمة انليل ، وعظمة «ايا» ، وهكذا تتحد في شخص مردوك الالهة الثلاثة التي تهيمن على السماء والارض والماء . كما أن لقب :(السيد) الذي يخلع على مردوك انما يدل على أنه سيد الالهة والبشر ، ويجعله نظيرا للاله ((انليل)) الذي يلقب عادة بهذا اللقب ٠

وأما زوجة مردوك فهى «زربانيتم» أو «صربانتيم» (Sarpanitum) بمعنى ((الفضية ، أو الملامعة كالفضة)) ، وقد ارتبطت مكانتهما بابل ، كما

لا ريب في أن شهرة حمورابي في التاريخ ، انما تعتمد في الدرجة الأولى على قانونه الشهير ـ المكتوب باللغة الاكدية ـ أكثر مما تعتمد على فتوعداته وتدينه واهتمامه باقتصاديدات دولته ورغبته في توعيد العراق ، وغير ذلك من نشاطات داخلية وخارجية يتميز بها بعض الملوك عن البيض الاخر ، وقد بدأ حمورابي في اصدار تشريعاته منذ العمام الماني من الحكم ، وسجلها رجاله على نصب كثيرة ، اشتهر منها نصب كبير من الديوريت (طوله ٢٥ر ٢م ، وقطره ٢٠ سم) نقشوه في السنوات الأخيرة من حكمه (ربما في العمام ٢٠ من الحكم) ، وصوروه في جزئه العلوى يتلقى الاذن باصدار تشريعاته من الحكم) ، وصوروه في جزئه العلوى يتلقى الاذن باصدار تشريعاته من المديمش» (٢٠٥) رب العدالة ورب الشمس ، المتربح على عرشه ، ويقف

<sup>(</sup>۱۱) سبتينو موسكاتى : المرجع السابق ص ۲٦٠ ـ ٢٦٣ ، وكذا E. Dhorme, Op. Cit., P. 139-156, 168-170.

S. Lioyd, Foundations in The Dust, (Penguin Books), 1935, P. 214-215 A. Heidel, The Babylonian Genesis, Chicago, 1951, P. 60.

<sup>(</sup>٥٢) شمش: يأتي شمش هذا (اله الشمس) في المرتبة الثانية بعد آبيه «سين» اله القمر ، وكان السومريون يسمونه «اوتو» Utu ، كما كانوا يطلقون اسم «ببر» (Babbar) على الشمس ، وهي تشرق ، أما السامدين فند أطلقوا على الاله الاكسدى اسم الشمس نفسها (سمش) ، هــنا وكان العــرب الجنوبيون في قتبان وحضرموت وسبا يبطقونها «شمس» ، أما العبرانيون والاراميون فينطقونها «شمس» وأهل أوجاريت ينطقونها «شبس» ، وكان العرب الجنوبيون وأهل اوجاريت يعتبرون الشمس الهة مؤنثة ، كما جاءت كذلك في المسدى رسائل العمارية من عسقانن (رفم ٣٢٣) ، بينما كان المصريون والسومريون والاكديون يع برونها الها ذكرا ، ولعل هذه الصلات الدينية انما تؤيد أن كثيرا دن عناد مرها في الشعوب السامية انما كان يتوقف بعضها على البعض الاخر٠ هذا وكان برمز لاله الشمس في بابل وأشور وسورية وآسبا الصغرى الله من ذي جناحين ، أي بصورة الشمس في مصر ، ومن القابه في أرض البرائد أن نور العالم ، ونور الاعماق ، ونور السماوات والارضين ، و و الالهة ، وهو الذي يطارد الظلمات ، ويقصر النهار ويطيل اللبل كما يشاء ، وهو الذي يهب الحياة ويحيى الموتى ، وهو الذي يدير الكون

أمامه حمورابى وقفة المتعبد يستلم منه العصا وحبل القياس ـ وهما من رموز وشارات السلطة والحكم فى العسراق القديم ـ ومن المرجح بسبب صورة اله الشمس التى تعلو المسلة ـ أن هذه النسخة المكتشفة من قانون حمورابى ، انما هى نسخه مدينة «سيبار» ـ الموقع المفضل لحمورابى وربما كان يقيم بها ـ بينما تعد نسخة مدينة بابل - والتى كانت تحمل صورة الاله مردوك ، هفقودة ، الامر الذى يؤكده وجود نسخ أخرى للقانون اكتشفت بين أنقاض المدينة القديمة على هيئة كسر من حجارة مسلات أخرى ٠٠٠ ،

على أية حال ، فالنص الحالى انما كشف عنه فى العاصمة العيلامية (سموسة) ، وقد كشفت عنه فى شتاء عام ١٩٠٢/١٩٠١م بعثة غرنسية برياسة ((جاك دى مورجان)) ، ثم نقل الى متحف اللوفر فى باريس ولعل الملك العيلامي الذي نقل النصب الى سوسة هو ((شترك نخنته)) (Shutruk Nakhkhunte) فى بداية القرن الشاني عشر قبل الميلاد (ربما حوالي عام ١١٥٠ ق م) (ام) ، وبدهي أن هذا لم يكن بسبب المسلة نفسها ، وانما كان – فيما يرى Horst Klengel – أن العدو العيلامي كان يأمل فى نفس الوقت اضعاف الخصم بطريقة سحرية ، اذا

ویسیر المخلوقات ، بل والالهة ، وهو البطل (Quradu) لانه قاهر اللبل ویسیر المخلوقات ، بل والالهة ، وهو البطل (Quradu) لانه قاهر اللبل و الموت ، وهو اله العدل ، وهو الذي أملي على حمورابي احكام قانونه ، وعینه تخترق أسرار المستقبل ، فهو سید التنبؤ Bel-Biri مثل («ارسا» في «ادد» (هدد = حدد) اله البرق والرعد ، وكانت مدینة «لارسا» في سومر ، ومدینة «سیبار» (سبر) في أكد مركزین أساسین لعبادة شمن سومر ، ومدینة «سیبار» (سبر) في أكد مركزین أساسین لعبادة شمن مومد المربع السابق ص ۲۵۵ ، وروجته هي «ایا» همد بیومي مهران : الحضارة العربیة القدیمة ص ۳۵۵ ، وكذا ،

المرجع العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤٦١ ، رصا الهائمى: ١٤٢٠) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ١٤٣٠) المرجع السابق ص ٧٧ ـ ٧٧ ، هورست كلنجل : المرجع السابق ص ٧٧ ـ ٧٧ ، هورست كلنجل المرجع السابق ص ٩٠٤ . المرجع السابق ص ٩٠٤ . المرجع السابق ص ٩٠٤ . المرجع ال

Ih J Meek, ANET, P. 163-164

اعتقد أنه بواسطة المسلة ربما يمكن جلب الازدهار والقوة التي كانت في بابل على أيام حمور ابي ، الى عيلام (٥٥) ٠

هذا وكانت المسلة \_ أو النصب \_ يتكون فى الاصل من ٤٤ حقلا من الكتابة المسمارية ، فيما عدا بعض الاجزاء التالية عمدا فى أسفل الاعمدة الكتابية ، ويرجح أن الملك العيلامي الذي نقله المي سوسة (شوشن فى التورات) انما كان من وراء هذا المسح ، حيث أراد تسجيل اسمه ، وتخليد ذكره ، ولكنه ربما خاف من اللعنات الشديدة الواردة فى الخاتمة، والتي ستنزل على من تسول له نفسه أن يطمس معالم هذا القانون ، فعدل عما اعتزمه ، وبقى مكان المواد الاخيرة ، فيما بعد المادة فعدل عما اعتزمه ، وبقى مكان المواد الاخيرة ، فيما بعد المادة مادة القانون تكاد تبلغ ٥٠٠

هذا ويتكون ها ون حمورابى من مقدمة ، يعد فيها حمورابى ألقابه وأعماله ، فوصف نفسه بما اعتاد الملوك أن يصفوا به أنفسهم ، من حيث صلاتهم بالأرباب وتقواهم ازاءهم فى الوقت نفسه ، ومن حيث ظهورهم بمظرر المتفضل حينا ، ومظهر المقدر لواجبه حينا آخر ، فادعى البنوة للمعبود (سين)(٥٧) الله القمر ، فوصف نفسه بأنه الله بين الملوك ، وأنه

<sup>(</sup>٥٥) هورست كلنجل: المرجع السابق ص ١٤٢٠

<sup>(</sup>٥٦) رضاً الهاشمي: المرجع السابق ص ٧٨٠

<sup>(</sup>۵۷) سين : هو اله القمر ، وسين : اسم سومرى غير سامى ، نقله الاكديون عن السومريين ، ونظاله السامية هى «ود» عند عرب الجنوب ، و «سهر» عند الاراميين ، و «رخ» عند الاموريين ، كما أن للقمر عند السومريين اسم آخر هو «ننا» (Na - an - Na = Nanna) بمعنى «رجل السماء» ، وقد حرفه الاكديون الى «ننر» أو «ننار» (Nannar) بمعنى «المنير» ، ويرمز اليه في أحايين كثيرة بالهلال ، وبجانبه قرص النمس رمزا لاله الشمس ، ونجمة في وسط دائرة رمزا لكوكب الزهرة ، وسين هو «سيد الشهر» ينظم أيام الشهر والسنة ، وكان لحركات القمر دور هام في عالم التنبؤ ، وكان خسوف القمر أهول الظواهر وأشدها روعا ، وكان ينسب الى هجوم على سين من سبع أرواح شريرة في السيدة الكبيرة» ، وروجة سين هي «ننجل» (Nin - gal) «السيدة الكبيرة» ،

أول الملوك وزعيمهم ، والخالد بينهم ، وانه محارب لا مثيل له ، وأنه الملك الحكيم ، والملك الكامل ، وأنه منقذ شعبه من الباساء ، وأنه طري جهات العالم الاربع ، وأنه فتح ٠٠٠٠٠ وأنه الامير التقى ، وأن الارباب تخيروه لاصلاح أحوال الناس ، وأنه المطيع لملاله شمش ، وأنه كثير الدعاء للارباب ٠٠٠٠ وأن ربه مردوك أمره بأن يرشد الناس الى الطريق المستقيم ، وأن يحق الحق والعدالة ويدونها بلغة البلاد ٠٠٠٠٠ ثم يلى ذلك مجموعة القوانين ، ثم تأتى الخاتمة فيمجد الملك نفسه مرة أخرى ، ويرجو أن يجد المضطهدون في قانونه كلمات عزاء وعدل ،

ثم يشير على الاجيال اللاحقة أن تتدبر أحكام قانونه والسير بمرجبها لانها ستكفل لهم العدل والطمانينة الى آخر الايام ، الى أبد الابدين ، وعلى الملك الذى يعتلى العرش أن يحفظ كلمات العدل التى سجلها فى نصبه هذا ، فهى حق البلاد ، ثم يقول : أن قرارات البلاد التى دونتها لا يجب أن يدعها جانبا ، وان ما دونته هنا لا يحق له الاستهانة به ، اذا كان هذا الرجل الذى يعتلى العرش رشيدا ، ويبغى حكم البلاد بالعدل ، فعليه أن يحترم كلماتى التى سجلتها على هذا النصب ، ثم دعا كل مظلوم أن يذهب بنفسه الى نصب تسريعاته ، ويقرأها بعناية حتى تستبين له قضيته ، ثم استعدى أربابه على كل من يمحو هذه التشريعات أو يغير فيها ، ثم بعد ذلك يعدد اللعنات الشديدة يمحو هذه الائهة بمن يحاول تحريف هذا القانون أو محوه (٥٨) .

<sup>=</sup> وقد أنجبا الالهين شمس وعشتر ، وكان «نسكو» (Nusku) اله النار ، وقد أنجبا الالهين شمس وعشتر ، وكان «نسكو» مركز عبادة سبن وزوجنه ابنا لهما في بعض الاحيان، وكانت مدينة «أور» مركز عبادة سبن وزوجنه تنجل Nin - gal ، وكذا ولدهما «نسكو» وزوجته «سدرننا» - Sa - dar ، Nah . Nah انتقلت عبادتهم جميعا الى حران ، ومنها الى سوربة وفينيقيا ، وربما كان لاسم سينا علاقة باله القمر سين (محمد بيومي عهران : المحضارة العربية القديمة ص ٣٢٨ ، موسكاتى : المرجع السابق ص ٢٥٨ ، وكذا

E. Dhorme, Op. Cit., P. 54-60, 83-86.

<sup>(</sup>٥٨) رضا الهاشمى : المرجع السابق ص ٧٩ ، عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ٧٦ - ٤٦٨ ، سبتينو موسكاتى : المرجع السابق ص ٩٥ ٠

هذا وقد حاول بعض الباحثين — طبقا لترتيب مواد القانون — أن يقسمها الى ثلاث مجموعات : مجموعة تتضمن البنود (١ — ٥) وتتعلق بأمور القضاء والتقاضى ، ومجموعة نانية تتألف من البنود (٦ — ١٢٦) وتتضمن قانون الأموال أو المعاملات ، ومجموعة ثالثة تتألف من البنود (١٣٠ — ٢٨٢) وتتضمن قوانين الأسرة ، غير أن هذا التقسيم يصعب تتبعه حرفيا فى بنود التشريع  $\bullet$ 

على أن هناك من يقسمها الى ثلاثة أبواب رئيسية ، اتفق فيها مع التقسيم الاول ، في البابين الاول والمثاني ، غير أنه قسم المجموعة الثالثة (المواد ١٢٧ - ٢٨٢) الى ئلاثة أقسام ، الأول : ويتضمن قوانين الاحوال الشخصية (المواد ١٢٧ - ٢١٤) والثاني عن الاجور (٢١٥ -٧٧٧) والثالث عن العبيد (٢٧٨ – ٢٨٦) • على أن الدكتور طه باقر ، انما يرتب مـواد قانون حمورابي - حسب تسلسلها - على الوجسه التالى : ١ - المخالفات والجرائم الخاصة بأصول المرافعات (خمس دراد) وتتناول المتهم الباطلة وشهادة الزور ، ونقض الاحكام التي يصدرها القضاء ، ٢ - الجرائم الخاصة بالاموال (٦ - ٢٥) وتتناول السرقات وتسلم مال مسروق واختطاف الاطفال وابواء الارقاء الآبقين والسطو على الدور ، والسرقات الاخرى بوجه عام ، ونهب بيت يحترق. ٣ - أحكام خاصة بالاراضى والعقار (٢٦ - ٦٠) وغيها التزام الاراضي وواجبات الزراع والفلاحين وديون الفلاحين ، ومخالفات الرى ، والاضرار ااناتجة عن الماشية ، وجرائم قطع الاشجار وشئون النخيل ٤ - المعاملات التجارية (٦١ - ١٣٦) وتتناول القروض والوكالات التجارية ، وتنظم الخانات والرهونات والودائع والامانات • o \_ الاحوال الشخصية (١٢٧ \_ ١٩٤) وتتناول قذف كاهنه أو امرأة محصنة بالزنا ، والزواج مرة أخرى أثناء غياب الزوج ، وأحكام الطلاق والتسرى واعالة زوجة المتوفى وهدايا الزوج لزوجته ، ومستوليات المزوجين عن الديون وقتل الزوج والمزنا بالمحرمات وأيلولة هدايا الزواج بعد موت الزوجة والهبات للاولاد في قيد الحياة ، وترتيب نصيب الاولاد فى التركة ، وحرمان الاولاد من الارث ، والاعتراف الشرعى بالبنوة ومال الارملة وزواجها وزواج الحرة من عبد وأحكام نساء المعبد وتبنى الاطفال ، ٢ - تتناول المواد (٢١٤ - ٢١٥) وتتناول الاعتداء على الاب وعلى الرجال والاسقاط ، ٧ - المواد (٢١٦ - ٢٤٠) وتتناول أحكام الجراحين والمحلاقين والمعماريين وبناة السفن والبيطريين ، ٨ - تتداول المواد (٢٤١ - ٢٤٠) الشيئون الزراعية كحيوانات المزارع والآلات المزاعية وتأجير المرعاة وواجباتهم ، وكذا عمال الزراعة والحيوانات والعربات ، ٩ - وتتناول المواد (٢٧٤ - ٢٧٧) أجور الصناع والسفن ، الخيارج والآلات بيع المرقيق وشرائه من المضارح (١٩٠٠)

وعلى أية حال \_ وقبل أن نقدم ترجمة لقانون حمورابى \_ لعل من الافضل هنا أن نشير الى عدة نقاط:

أولا: يقسم قانون حمورابي المجتمع العراقي القديم الى ثلاث طبقات هي:

أ \_ الطبقة العليا: \_ ويسمى الواحد منها «أويك» أو «أويليوم» (awelu أو awelu معون بحرية كاملة ، ويتمتعون بحرية كاملة ، وبجميع حقوق الرعوية وامتيازاتها •

ب \_ الطبقـة الوسطى: ويسمى الواحـد منهـم «مشـكينو» (Mushkinum) أو «مشكينوم» (Mushkinum) وربما يمكن أن نسميهم العامة أو المساكين ، لأن كلمة «مشكينو» ، فيما يرى البعض ، تقابل كلمة مسكين العربية ، وهي على أية حال ، طبقة لا يمكن تحديد وضعها على وجه اليقين ، وربما كانوا على صلة بالمعابد ، ولكنهم ليسوا

<sup>(</sup>٥٥) طه باقر: المرجع السابق ص ٢٩٤ ـ ٢٩٦ ، عبد العسزيز صالح: المرجع السابق ص ٤٦٢ ، رضا جواد الهاشمى: المرجع السابق ص ٧٩٠٠

من الأرقاء ، كما أنهم ليسوا من السادة ، ومن ثم فاطلاق صفة الطبقة الوسطى عليهم انما هو أمر مجازى ، وقد كانوا يخضعون لقيود قانونية معينة ، ولا سيما فيما يتعلق بتحويل الملكية المنقولة •

ج ـ طبقة العبيد: ويسمى الواحد منهم «وردو» (Wardun) أو «وردوم» (Wardum) ، ولم يكونوا ينظر اليهم كبشر لهم شخصية، وانما كالمتاع يعرفون بأسماء أصحابهم ، وان وقع عليهم ضرر يدفع التعرويض اللكهم ، ويعرفون بقص شعر رؤوسهم ، ودمغهم بميسم العبيد ، وحملهم لوحا طينيا يشعر الى عبوديتهم والى اسم مالكهم ، ويلحق بهذه الطبقة أسرى الحروب ومن ينذرهم الملك بعد انتصاره فى حملاته الحربية ،

وكان الفرد من الطبقة الوسطى يمكن أن يتحول الى طبقة الارقاء في حالة العجز عن سداد الدين ، كما أن انكار المتبنى لمن يتبناه ينقله اللى طبقة الارقاء ، وللزوج أن يسترق زوجته ، ان أنكرته أو تنكرت الله هند (٦٠) .

وعلى أية حال ، فان العدالة التى نادى بها قانون حمورابى انما اشترط لها الاتفاق بين الطبقات الاجتماعية ، انه عن نفس الجرم انما تختلف العقوبة والاضرار ، طبقا للطبقة الاجتماعية التى ينتمى اليها الفرد الذى وقع منه وعليه الجرم - كما تنص المواد (١٩٦ - ٢٠٤) - ومن ثم فقد طبقت مبدأ ((العين بالعين)) ، ولكنها قصرت تطبيقه أمثاله على أفراد الطبقة المواحدة ، وهذه المقيقة انما تفسر لنا ما دفع بعض المؤرخين الى القول بأن ما أضافته المدينة البابلية الى ارثنا الخلقى فى غربى آسيا قليل جدا (١٦) ،

<sup>60)</sup> E. A. Speiser, Mushkenum, Orientalia, 27, 1958, P. 19-28.

G Roux, Op. Cit, P. 191.

<sup>61)</sup> J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, New York, 1939, P. 221-222.

وفى الواقع أننا لو رجعنا الى قانون حمورابى لوجدنا أن كثيرا من مواده لا تعترف بالمساواة بين الناس ، وانما تتعامل معهم على حسب مراكزهم الاجتماعية ، فمثلا المادة (١٩٦) تنص على أن من يتسبب فى اتلاف عين عضو من جماعة النبلاء تقلع عينه ، بينما تنص المادة (١٩٨) على أن من يفقأ عين رجل من العامة يدفع مينا من الفضة ، وتنص المادة (١٩٨) على أن من يفقأ عين رجل من الارقاء يدفع نصف القيمة (١٩٩) .

وهكذا بينما يعترف القانون العراقي القديم (قانون حمورابي) بأن الناس غير متساويين في أقدارهم أمام القانون ، وأن العقوبة انما تختلف طبقا للطبقة الاجتماعية التي ينتمي اليها الفرد الذي وقع منه الجرم ، فضلا عن الذي وقع عليه ، نرى مصر الفرعونية تعلن في وثائق الدولة الرسمية ، وفي توجيهات الفراعيين لوزرائهم عندما يتسلمون مهام مناصبهم — كما في خطاب الملك تحوتمس الثالث الذي وجهه الي وزيره رخمي رع عندما قلده منصب الوزارة (۱۳) — المعاء مثل هذه الفوارق الاجتماعية ، وأن الناس – كل الناس أمام القانون سواء ، لا فرق بين غنى وفقير ، وبين كبير وصغير (۱۳) بل ان مصر انما قد نادت — منذ عصر الثورة الاجتماعية ، وقبل عصر حمورابي بعدة قرون — بالقضاء التام على الفوارق الاجتماعية ، وقبل عصر حمورابي بعدة قرون — بالقضاء التام على الفوارق الاجتماعية بين البشر جميعا — كما جاء على نص من متون التوابيت التي ترجيع الى تلك الفترة ، ومن هنا كان عصر الشورة الاجتماعية هذا — فيما يرى كثير من الباحثين — من أهم العصور

Urk. IV, 1090 F.

<sup>62)</sup> T. J. Meek, The Code of Hammurabi, in ANET, 1966, P. 175.

J. H. Breasted, Op. Cit., P 209-210, ARE, II, P. 266-281.R. D. Faulkner, JEA, 41, 1955, P. 18-29.

A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 196.

(٦٤) محمد بيومى مهران : النـــورة الاجتماعية الاولى في مصر الفراعنة ــ الاسكندرية ١٩٦٦ ص ١٩٦١ ٠

التاريخية في مصر الفراعنة ، لأنه نادى بالقضاء على الفوارق بين الناس جميعا(٦٥) .

ولعل الفيلسوف اليونانى «افلاطون» (حوالى ٢٢٧ – ٣٤٧ ق٠م) عندما قال مقالته عن السياسة «الدولة تجسيم العدالة المنظم» ربما لم يعلم الا قليلا ، أن مصر كانت قد اتخذت منذ ألف وخمسمائة سنة خلت — قبل مقالته — هذا المثل الاعلى ، وعاولت أن تجعله حقيقة واقعة . أو أن هذا دليلا آخر على أن «أفلاطون» كان في مصر ، وأن ذلك رأى استحوذ عليه هنا في أرض الكنانة (٢٦٠) ،

ثانيا: أن تشريعات حمورابى - رغم أنها مكتوبة باللغة الاكدية - فهى مشتقة جزئيا من التشريع السومرى الذى نسخه هذا القانون أحيانا ، وسار عليه أحيانا أخرى ، ومن ثم فان هذه التشريعات لم تكن كلها بديدة ، وانما تضمنت كثيرا من كلها بنت عهدها ، كما أنها لم تكن كلها جديدة ، وانما تضمنت كثيرا من التشريعات التي سبقتها (تشريعات أوركاجينا - أورنامو - اشنونا) فضلا عن نصوص العرف والتقاليد ، فأبقت بعضها على حاله ، وعدلت بعضها الاخر ، وزادت عليه ، فمثلا هناك مادة في قانون العائلة السومرى نصت على سلطة الاب المطلقة وصلاحيته في طرد ولده وحرمانه من الميراث ، ثم جاء قانون حمورابي فوضع حدا لسطة الاب المطلقة ، حيث أحال البت فيها الى المحاكم ، واذا ثبت بالادلة أن الاب محق في عمله، أحال البت فيها الى المحاكم ، واذا ثبت بالادلة أن الاب محق في عمله، وضع حمورابي في قانونه حدا لسلطة الزوج في المطلق ، فقانون العائلة وضع حمورابي في قانونه حدا لسلطة الزوج في المطلق ، فوضع مورابي من علين المومري أعطى الزوج الحق في طلاق امرأته متى يشاء ، ودونما سبب، وسواء أعندها أطفال أم لا ، ثم جاء حمورابي فوضع فرقا بين حالتين ، الواحدة تتصل بالزوجة ذات الاطفال ، والاخرى ، الزوجة التي لا أطفال الواحدة تتصل بالزوجة ذات الاطفال ، والاخرى ، الزوجة التي لا أطفال الواحدة تتصل بالزوجة ذات الاطفال ، والاخرى ، الزوجة التي لا أطفال الواحدة تتصل بالزوجة ذات الاطفال ، والاخرى ، الزوجة التي لا أطفال

<sup>65)</sup> J. A. Wilson, Creation and Myths of Origins, All Men Created Equal in Opportunity, in ANET, 1966, P. 7-8.

<sup>(</sup>٦٦) جيمس هنرى برستد : تطور الفكر والدبن في مصر الفديمة ترجمة زكى سوس ـ القاهرة ١٩٦١ ص ٣٣٨ .

لها ، وفى المحالة الأولى تأخذ الزوجة صداقها ودخلا يكفى لتربية أطفالها ، وعندما يكبر أطفالها يكون لها نصيب فى أملاك زوجها الذى طلقها ، وأما التى لا أطفال لها فتأخذ صداقها ، و ما أتت به من بيت أبيها عند زواجها ، فضلا عن هدية زوجها لها عند الزواج (٦٧) .

ثالثا: سار قانون حمورابى على مبادأ «السن بالسن والعين بالعين» ورغم عدالة هذا البدأ » الا أنه طبق فى هذا القانون تطبيقا سيئا فى بعض الاحوال » فكان سببا فى بعض الاحايين فى ظلم الابرياء ، فمثلا اذا أنهار منزل وقتل ابن الساكن فيه » فان عقوبة ذلك قتل ابن المهندس الذى بنى البيت » فيذهب ضحية ذلك شخص برىء » هو الابن المسكين » هذا فضلا عن التفرقة بين المواطنين « ذلك لان اجراءات التقاضى لل كما أشرنا آنفا للها تشترط الاتفاق بين الطبقات الاجتماعية » فمثلا فان الاساءة الى العامة عقوبتها أقل قسوة الى حد كبير من عقوبة الاساءة الى الاشراف » أو يعاقب عليها تبعا لمبدأ مختلف ، هذا فضلا عن التفرقة بين زوجات الرجل الواحد وأبنائهن » تبعا لمركز الزوجة » رغم أن الابناء جميعا من صلب رجل واحد (١٠) كما سنرى •

رابعا: احسطبغت أغلب مواد تشريعات حمورابي بالقسوة في مواجهة الاعتداء على النفس والمال ، وليس من المستبعد أن تكون قد تعمدت ذلك لمجرد التخويف ومنسع الجريمة قبل وقوعها ، أو لتقييدها بتعاليم دينية متشددة ، أو لشيوع الفساد في مجتمعها ، وفيها قبل عهدها ، فجعلت الاعدام عقوبة للتآمر على مصالح الدولة وأمنها والوقوف في سبيل تنفيذ أو امرها ، كايواء ثائر أو مجرم هارب أو التكتم على مؤامرات قطاع الطرق ، أو التهرب من خدمة الجيش أو الاعتداء على أملاك المعابد

<sup>(</sup>٦٧) جورج ساراتون: تاريخ العلم ص ١٩٥ ، سامى سعبد الاحمد: المرجع السابق ص ٩٦٠

رجع سبي سربي (٦٨) ل. ديلابورت: المرجع السابق ص ٩٢ ، جيمس هنرى برسند: انتصار المحضاره ص ١٩١ ، عبد العزيز صالح: المرجع السابي ص ٤٦٣ ، وكذا

Paul Dhorme, Choix des Textes religieux assyro - Babyloniens, No XII.

والقصر ، أو من يعجز عن رد المسروقات ودفع التعويضات عنها ، أو من يسم عبدا بغير سيده وبدون علمه ، فضلا عن خطف الاطفال واخفاء العبيد ونقب الدور ، والاتجار فى المسروقات ، والمعمارى الذي يتسبب اهماله فى انهيار منزل على صاحبه ، والرؤساء الاداريين الذين يتسببون فى حرمان جندى مما أنعم عليه الملك ، والذين يغتصبون داره أثناء غيابه أو يؤجرنها لصالحهم أو يتخلون عنها لصاحب نفوذ فى ساحة القضاء ، أو الذين يدعون ملكية أشياء مسروقة ثم يثبت تدليسهم (١٩٥) .

خامسا: تضمنت تشريعات حمورابى أحكاما غريبة يأباها منطقنا الحالى ، وان تقبلها عصرها ، ومن ذلك انه اذا اتهم مواطن مواطنا آخر بالاشتغال بالسحر ، كان على المدعى عليه أن يلقى بنفسه فى النهر ، فاذا ابتلعه النهر ورثه الاخر ، واذا نجا أعدم من اتهمه وآلت أملاكله ، ومنها أنه اذا أدت عملية جراحية المى وفاة مريض حر ، أو الى ذهاب نور عينه ، قطعت يد الطبيب ، فاذا كان المريض عبدا عوض الطبيب سديده عن حياته بعبد مثله ، وعن عينه بنصف ثمنه من الفضة (٧٠) •

سادسا: أخضع قانون حمورابى رجال الدين - ولأول مرة - لأحكام القانون المدنى ، وقد كان القضاء والمحاكم من قبل من اختصاص المعبد ورجال الدين ، ومن ثم فان حمورابى انما يؤكد بعمله هذا فصل القضاء عن الهيمنة الدينية ، وربطه بعجلة الادارة المدنية (٢١) .

سابعا: تضمنت تشريعات حمورابي كثيرا من الاحكام الراقية التي

<sup>(</sup>٦٩) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤٦٧، وانظر المواد ٢٢٩ ٢٢٧ ٢٦٦،٢١٠،١٠٩ في ٢٠١ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ٤٦٧ في ٢٠١ عبد العزيز صالح : T. J. Meek, ANET, P. 166-167, 170, 176.

<sup>(</sup>۷۰) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤٦٧ ، وكذا المواد (۲۱۸) في (۲۱۹ ـ ۲۱۸) T. J. Meek, Op. Cit., P. 175.

<sup>(</sup>٧١) رضا جواد الهاشمي : المرجع السابق ص ٨١٠

يتقبلها المنطق فى كل عصر ، ومن ذلك مثلا ، مسئولية الدولة عن شئون الامن ، ومن ثم فساذا سرق مواطسن ولم يتيسر القبض على سسارقه واسترجاع المسروقات،عوضته مدينته،وكذا اقليمه عما سرق منه ، بعد أن يعلنه ويثبت صحة دعواه أمام تمثال الاله ورجال الادارة فى مدينته ، وكذا اذا قتل مواطن ولم يتيسر معرفة قاتله ، والاقتصاص منه ، تعاونت مدينته وحاكم اقليمه على دفع دية الى أهله مقدارها «منا» من الفضة

ومن ذلك أيضا حقوق المحاربين ومسئولياتهم ، ومن ثم فاذا المتدى مهول محاربا أو متعهدا بالجيش من الاسر ، وأعانه على العودة الى بلده ، رد المحارب فديته من أمواله المنقولة ، فان عجز عن ذلك تولى رب مدينته دفع المفدية عنه ، فان لم يتيسر ذلك تولت الدولة سدادها عنه ، حتى لا يضطر الى التضحية بأملاكه الثابتة التى تقطعها الدولة له فى سبيل المتداء نفسه (٧٢) .

وعلى أية حال ، فان بعض التناقضات الموجودة في المقانون ربما ترجع الى أن حمورابى قد قنن لشعب مكون من شعوب كثيرة ، برغم توحيده الظاهرى ، ومن ثم فقد اضطر الى الجمع والتوفيق بين تقاليد مختلفة ، لكننا اذا آخذنا كل شيء بعين الاعتبار حتى الرغبة البدائية في دقة العقاب والمبدأ باختلاف المرتبة الاجتماعية للمجنى عليهم حنقول لو أخذنا بكل ذلك ، لوجدنا أن الملك ح أو مستثماره المقانوني حقام بعمله خير قيام ، وأن قانون حمورابى أحد المعالم البارزة في التاريخ البشرى (۷۲) ، كما أنه حرغم قدمه ح أبعد من أن يكون شريعة بدائية، النشرى تطور طويل للفكر القانوني ، ويصور لنا الناحية القانونية من العبقرية البشرية تصويرا باهرا ، وهي ناحية لا يمكن الاستغناء عنها في العبقرية البشرية تصويرا باهرا ، وهي ناحية لا يمكن الاستغناء عنها في

ماده (۲۲) عبد العزيز صالح: المرجـع السابق ص ٤٦٢ ، وكذا ماده ٣١ في ٣١ J. Meek, Op. Cit., P. 167

<sup>(</sup>٧٣) جورج سارتون: المرجع السابق ص ١٩٦٠

بناء أية حضارة ، ومؤرخ العلوم جدير بتوجيه جانب من اهتمامه الى هذه الناحية ، مهما حاول الاقتصار على ميدانه الخاص(٧٤) ٠

وهاك ترجمة كاملة لمواد قانون حمورابى ، وعددها ٢٨٢ مادة :

مادة (١) : اذا اتهم سيد سيدا آخر بجريمة قتل ، ولم يقم عليه المبنة قتل ٠

مادة (٢): اذا انهم سيد سيدا آخر بالسحر ، ولم يقم عليه البينة، فعلى المدعى عليه أن يلقى بنفسه فى النهر ، فأن غلبه النهر ، على آمره وغرق ، فليأخذ من اتهمه بالسحر ضيعته ، أما اذا برأه النهر وخرج سالما ، يقتل من اتهمه بالسحر ، ويأخذ هو (أى المدعى عليه) ضيعته ،

مادة (٣): اذا أدلى سيد بشهادة زور فى قضية ما ، ولم يستطع اثبات صحة كلماته التى نطق بها ، فان كانت تلك الدعوى تتصل بحياة (شخص) قتل ٠

مادة (٤): أما ان كانت شهادة الزور تتصل بالمبوب أو المال ، فانه سوف يتحمل جزاء شهادته •

مادة (٥): اذا حكم قاض حكما واصدر قرارا ، وحدث التصديق على رقيم مختوم ، ثم عدل فى حكمه بعد ذلك ، فعليهم أن يثبتوا أن دلك المقاضى قد غير الحكم الذى أصدره ، وعليه أن يدخم اثنا عشر مرة قيمة الشكوى التى رفعت فى تلك القضية ، فضلا عن أن يطردوه أمام المجميع من فوق كرسيه للقضاء ، وسوف لا يجلس ثانية أبدا مع القضاة فى دعوى •

مادة (٦): اذا سرق سيد متاع اله أو متاع الدولة ، فانه يقتل ، كما أن كل من وضع يده على متاع مسروق يقتل ٠

<sup>(</sup>٧٤) نفس المرجع السابق ص ١٦٢ - ١٩٤٠

مادة (٧): اذا اشترى سيد ، أو استلم كأمانة ذهبا أو عبدا أو جارية أو ثورا أو نعجة أو جحشا أو أى شيء آخر من يد رجل آخر أو عبده ، بغير شهود أو عقود ، فهو لص ويقتل ،

مادة (٨): اذا سرق سيد ثورا أو نعجة أو جحشا أو خنزيرا أو قاربا ٠٠٠٠ ان كانت للمعبد أو الدولة يدفع ثلاثين مرة قيمة الشيء المسروق ، وان كانت لمواطن (Mushkenum) (٧٠) يدفع عشر أمثال قيمة ما ، وان لم يكن لديه ما يكفى لدفع التعويض بقتل ٠

مادة (٩): اذا عثر على بضاعة مسروقة من سيد في حيازة آخر ، وأقسم هذا الأخير «أن بائعا بناعنى اياها واشتريتها في حضرة شهود» وأعلن صاحب المسروقات «سأقدم المشهود على أنها بضاعتى المسروقة» فان المشترى ما دام قد قدم البائع والشهود الذين تمت الصفقة أمامهم ، وان صاحب البضاعة قد قدم الشهود أيضا على ملكيته لها ، فان القضاة هم الذين يفصلون في النزاع ، وعلى السهود الذين تمم الشراء بحضررهم ، والسهود الأخرين الذين يشهدون بملكيتها لصاحبها ، فليشهدوا بذلك في حضرة الآله ، فاذا ثبت أن البائع لص يقتل ، ويسترد صاحب البضاعة بضاعته ، ويأخذ المشترى من أملاك البائع المال الذي دفعه ،

مادة (١٠) : أذا لم يرشد المسترى عن البائع الذي شراه البضاعة ،

<sup>(</sup>٧٥) كلمة «مشكينوم» (Mushkenum) تستعمل عادة في المادة (٨) بمعنى رجل من الطبقة الوسطى (٨) بمعنى رجل من الطبقة الوسطى (٨) بمعنى رجل من الطبقة الوسطى (٢٠) ١٧٦،١٧٥، تشير الى مواطن له أو من العامة ، ولكنها في المواد ١٧٦،١٧٥،١٦، تشير الى مواطن له صلة بالمعبد أو الدولة ، ويفرق القانون بين النوعين ، حيث يعطى من له صلة بالمعبد أو الدولة حماية أكثر ، هـذا فضلا عن أن المادة المساتخان التأكيدات التى بولغ فيها في المقدمة من أن هذه النشريعات الما جاءت لحماية الفقراء والمضعفاء ، ومن ثم فهى هنا ليست ضد المعدم فحسب ، ولكنها أيضا تبالغ في تعويض ما يسرق من المعبد أو الدولة ، حتى أنها جعلت التعويض يعادل ناتين مرة من قيمة النبيء المسروق .

وعن الشهود الذين تم الشراء أمامهم ، بينما قدم صاحب البضاعة شهوده ، فالمشترى لص ويقتل ، ويسترد صاحب المتاع متاعه ٠

مادة (١١): اذا لم يقدم صاحب المناع المسروق شهوده على ملكيته للبضاعة المسروقة ، فهو مخادع غشاش ويقتل .

مادة (١٢): اذا مات البائع ، فللمشترى الحق فى أن يأخذ من أملاكه خمسة أمثال قيمة الدعوى فى القضية •

مادة (١٣): اذا لم يستطع سيد تقديم شهوده ، فللقاضى الحق فى منحه أجلا لمدة شهور ستة ، فاذا لم يحضر شهوده خلال الشهور الستة ، فهو مخادع ، وسوف ينال العقاب المحدد لهذه الحالة ،

مادة (١٤) : أذا سرق سيد ابنا صغيرا لسيد آخر يقتل (٢٦) .

مادة (١٥): اذا عاون سيد عبدا للدولة أو أمة للدولة ، أو عبدا أو أمة لمواطن على الهرب من بوابة المدينة يقتل .

مادة (١٦): اذا أوى سيد فى بيته عبدا آبقا أو أمة هاربة ، تابعا للدولة أو ملكا لمواطن ، ولم يقدمهم عند استدعاء الشرطة ، فان صاحب البيت يقتل .

مادة (١٧): اذا أمسك سيد بعبد آبق أو أمه هاربة في العراء، وأخذه كملك له، فان صاحب العبد يدفع له عشرة شواقل من الفضة ٠

مادة (۱۸): اذا لم يعين العبد اسم صاحبه يأخذه الى القصر حتى يتم التعرف عليه ، ثم يرد الى صاحبه ،

<sup>(</sup>۷٦) قارن نص سفر النكوين من التوراه ويصه «من سرق ايسايا وباعه ، أو وجد في يده ، يقتل قتلا» (تكوين ١٦/٢١) وانظر : نبية ٧/٢٤

مادة (١٩): اذا احتفظ بهذا العبد فى بيته . ثم وجد فيما بعد أن العبد بقى فى حوزته ، قتل ذلك السيد ٠

مادة (٢٠): اذا هرب العبد من يد آسره ، يؤكد السيد ذلك بقسم أمام رب صاحب العبد ، ويطلق سراحه .

مادة (٢١): اذا أحدث سيد صدعا في منزل يقتل أمام الصدع ويحشر بداخله ويسد عليه ٠

مادة (٣٣) : اذا سرق سيد وقبض عليه متلبسا ، يقتل •

مادة (٢٣): اذا لم يضبط السارق ، يقدم صاحب المسروقات تفصيلات بها فى حضرة الآله ، وعند تعوضه المدينة التى وقعت السرقة فيها ، وحاكمها ، عن متاعه المسروق ٠

مادة (٢٤): اذا ما كان المسروق ((حيساة)) (بمعنى شخصا قتل) تدفع المدينة والحاكم (٧٧) مينا من الفضة لأهله •

مادة (٢٥): اذا شبت نار فى بيت سيد ، وجاء آخر لاطفائها ، ثم رنا بعينيه الى أموال صاحب البيت ، وأخذ شيئا منها ، فان هذا البجل يلقى به فى هذه النار .

مادة (٢٦): اذا كلف جندى خاض أو مبعوث بمهمة للملك ، ولم يذهب أو استأجر بديلا عنه ، يقتل ذلك الجندى أو المبعوث ، ثم تسلم أملاكه لبديله .

مادة (٢٧): اذا أسر جندى أو مبعوث . وهو فى الخدمة العامه للملك ، وسلمت أرضه وبساتينه الى آخر ، ارتبط بالتزاماته الاقطاعية .

 $<sup>\</sup>Lambda = (Shekels)$  المين (Mina) جرام ، والشاهل (۷۷) مجرام ، وينقسم المين الى ۲۰ سافل (ANET, P. 167)

فله حق استرجاعها عند عودته الى المدينة ، ليرعى بنفسه النزاماته الاقطاعية ٠

مادة (٢٨): اذا كان الجندى المفاص أو المبعوث الذى أسر وهو فى المخدمة المعامة للملك له ابن يستطيع أن يرعى التزاماته الاقطاعية ، فان المحقل والبساتين يعطيان له ، ليرعى الالتزامات الاقطاعية لأبيه ٠

مادة (٣٩): اذا كان الابن صغيرا لا يستطيع التزامات أبيه الاقطاعية ، تولت أمه ادارتها نيابة عنه ، ان استطاعت ، وربته من ريعها نظير انتفاعها بثلث ايرادها •

مادة (٣٠): اذا سلم جندى خاص أو مبعوث حقله وبستانه وبيته بسبب الالتزام الاقطاعى ثم غاب ، وبعد رحيله أخذ آخر حقله وبستانه وبيته ، وأدى الالتزامات الاقطاعية مدى سنوات ثلاث ، ثم عاد وطالب بحقله وبستانه وبيته ، غلا يعطى له ، انها تصبح من حق من أخذها ورعى التزاماتها الاقطاعية ،

مادة (٣١): أما اذا غاب لمدة عام والحد فقط ، ثم عاد ، و بيته وبستانه ويرعى التزاماته الاقطاعية (٧٨) .

مادة (٣٢): اذا افتدى ممول جنديا خاصا أو مبعوثا آسر فى حملة للملك ، ومكنه من الوصول الى مدينته ، رد المفتدى فديته من أملاكه المنقولة ، فأن عجز عن ذلك ، يفتدى من أملاك الله المدينة ، فاذا لم يتيسر ذلك ، فأن الدولة تفتديه ، وأما حقله وبستانه وبيته فلا يضحى بها فى مقابل الفدية •

<sup>(</sup>۷۸) اقطاع المحارب يسمى «كو» ، وقد يتكون من حقل أو بستان أو دار ، أو بضم الثلاثة جميعا ، ويدفع عنه صاحبه ضريبة سنوية ، ويورث حق الانتفاع به لولده الاكبر ، ولكن لا يحق له أن يبيعه أو يرهنه أو يورثه لزوجته أو لابنته ، ويمكن أن ينزع منه هذا الاقطاع بامر ملكى، ويوهب لشخص آخر (عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤٦٢) .

مادة (٣٣): اذا تملك جاويش أو ضابط جنديا . وقبل أن يذهب مستأجرا كبديل في حملة للملك غانهما يقتلان •

مادة (٣٤): اذا اغتصب جاويش أو ضابط متاع جندى . أو أساء أحدهما الى جندى أو استأجر أحدهما جنديا ، أو أصدر حكما ضده ظنما لمصلحة من هو أعلى منه رتبة ، أو اغتصابا منحة منحها اياه الملك . فان من فعل ذلك (الشاويش أو الضابط) يقتل .

مادة (٣٥): اذا اشترى سيد من يد جندى ماشية أو غنما . كان اللك قد أعطاها للجندى فانه يدفع ماله غرامة ٠

مادة (٣٦): حقل الجندى أو بستانه أو متعلقات بيته \_ هـو أو المبعوث أو الاقطاعي - لا تباع ٠

مادة (٣٧): اذا اشترى سيد حقلا أو بستانا أو شيئا من متعلقات بيت جندى أو مبعوث أو اقطاعى ، فان لوحة التعاقد تكسر: ثم يدفع ماله غرامة ، مع اعادة الحقوق والبستان والبيت الى صاحبها •

مادة (٣٨): ليس من حق جندى أو مبعوث أو اقطاعى أن يتخلى عن حقله أو بستانه أو بيت اقطاعيته لزوجته أو ابنته . كما أنه ليس من حقه — بأى حال من الاحوال — أن يتنازل عنها مقابل النزام عليه ٠

مادة (٣٩): يجوز له أن يتنازل لزوجته أو ابنته عن أى حقل أو بستان أو بيت اشتراه ثم تملكه كنتيجة لذلك ، كما يستطيع أن يعينهم لالترام خاص به •

مادة (٤٠): يستطيع النادتيوم (Naditum) (طبقة من الكهنة) أو المتاجر أو الاقطاعي الخاص أن يبيع حقله أو بستانه أو بيته على أن يتقبل الشارى المتزام ما اشتراه •

مادة (٤١) : اذا تملك سيد ، عن طريق المقايضة . حقلا أو بستنا

أو بيتا يخص جنديا أو مبعوثا أو اقطاعيا ، ثم دفع ثمنا اضاغيا ، فان الجندى أو المبعوث أو الاقطاعى يستطيع أن يستعيد ملكية حقله أو بستانه أو بيته ، وأن يحتفظ بما دفع اضافيا ،

مادة (٤٢): اذا استأجر سيد حقلا للزراعة ، ولم ينتج منه حبوبا، فان هذا يدل على أنه لم يقم بعمل فى الحقل ، ومن ثم فعليه أن يعطى مالك الحقل حبوبا تقدر على أساس انتاج الارض المجاورة ٠

مادة (٤٣): اذا أهمل الحقل ولم يقم بزراعته فعليه أن يدفع لمالك المحقل حبوبا تقدر على أساس انتاج الحقل المجاور ، وأن يقوم بحراثة الحقل الذي أهمله ، وأن يعيده المي صاحبه .

مادة (٤٤): اذا استأجر سيد حقلا بورا لتحسينه على مدى سنوات ثلاث ، غير أن كسله أدى الى عدم تحسينه ، فعليه فى السنة الرابعة ، أن يحرث أرضه ، ويكسر كتله ، ثم يعيده الى صاحبه ، بل وعليه أن يكيل له عشرة «كور» (Kur) من المحبوب ، لكل ١٨ ((ايكو)) (الدر) (۲۹) .

مادة (٤٥): اذا أجر مالك حقله لمستأجر وتسلم ايجار حقله ، ثم أغرق «أدد» (اله الامطار والرعد والفيضان) فيما بعد الحقل أو اجتاحه فيضان ، فان الخسارة انما تقع على المستأجر ،

مادة (٤٦): أما اذا لم يكن قد تسلم الايجار سسواء كان الايجار في مقابل نصف أو ثلث المحسول سفان المستأجر والمالك يقتسمان محصول الحقل من الحبوب •

مادة (٤٧) : اذا طلب المستأجر من رجل آخر أن يزرع الحقل،

<sup>(</sup>۷۹) الكـور (Kur) مقياس يعادل أقل قليالا من ٧ بوشال (۷۹) ، وينقسم الى ٣٠٠ والايكو (Eku) مفياس للاراضى يعادل سبعة أثمان اكر (Anet, P. 168) .

لأنه لم يستطع استغلاله فى العدام الماضى ، فليس لمالك الارض أن يعترض ، وعلى المستأجر الجديد أن يزرع حقله ، وفى موسم الحصاد مأخذ الحبوب بما يتفق والعقود المبرمة •

مادة (٤٨): اذا كان على شخص دين ، ثم أغرق الاله أدد حقله أو اجتاحه فيضان ، أو أن الحقل لم ينتج غلة لنفاذ الماء ، فسوف يعفى ذلك الشخص المدين في تلك السنة من تسديد الحبوب لدائنه ، بل وتلغى لوحة المعقد ، ولا يدفع الفائدة عن تلك المسنة .

مادة (٤٩): اذا اقترض سيد مالا من تاجر ، ورهن له حقلا معدا للحبوب أو السمسم ، وقال له: ازرع الحقل ثم اجمع المعصول وخذ الحبوب أو السمسم الذي تنتجه ، واذا كان المستأجر قد أنتج حبوبا أو سمسما في الحقل ، فان صاحب الحقل نفسه يأخذ في موسم الحصاد الحبوب أو السمسم التي انتجها الحقل ، ويعطى التاجر الحبوب في مقابل ماله الذي استدانه منه مع الفوائد ، وما يقابل تكاليف الزراعة ،

مادة (٥٠) اذا رهن حقلا مزروعا بالحبوب أو حقلا أستنبت به السمسم ، فان صاحب الحقل يأخذ الحبوب أو السمسم الذي أنتجه الحقل ، ثم يرد المال والفائدة الى التاجر ٠

مادة (٥١): اذا لم يكن لديه المال ليرده ، فانه يعطى التاجر مقابل ماله حبوبا أو سمسما بسعر السوق الذي يحدده الملك ،ذ لك المال الذي استدانه التاجر مع فائدته .

مادة (٥٢): اذا كان المستأجر لم ينتج حبوبا أو سمسما في الحقل، فليس من حقه أن يغير العقد •

مادة (٥٣): اذا لم يقوى سيد سدا بسبب تقاعس منه ، وأدى ذلك الى انهيار السد واغراق أرض مزروعة ، فإن الرجل الذي أنصدع السد في أرضه يعوض عن المعبوب التي أصابها الدمار •

مادة (٥٤): اذا لم يكن قادرا على التعويض ، يباع هو ومتاعه ، ويقتسم الفلاحون الذين اتلف الماء محصولهم ماله .

مادة (٥٥): اذا أهمل رجل عند فتح قناته للرى ، واجتاح الماء حقلا مجاوراً لحقله ، فانه يكيل تعويضاً بمقدار ما أصابه التلف •

مادة (٥٦): اذا فتح رجل الماء ثم تركه فأتلف ما تم من عمل فى حقل مجاور ، فعليه أن يدفع ١٠ ((كورا)) فى مقابل كل ١٨ (ايكو» •

مادة (٥٧): اذا لم يتفق راع مع صاحب حقل لترعى أغنامه فى المحتائش ثم تركها ترعى فى الحقل دون موافقة صاحبة ، فعندما يجمع صاحب المحقل المحصول ، فعلى الراعى الذي رعى غنمه فى الحقل دون موافقة صاحب الحقل ، أن يدفع له ٢٠ «كورا» من الحبوب ، لكل ١٨ «ايكو» •

مادة (٥٨): اذا ساق الراعى الاغنام بعد أن تركت المرعى ، واحتجز القطيع كله داخل بوابة المدينة الى حقل ثم رعت فيه ، فعليه أن يرعى الحقل الذي رعت فيه الاغنام ، وأن يدفع فى موسم الحصاد لصاحب الحقل ، ٦٠ ((كورا)) لكل ١٨ ((ايكو)) ٠

مادة (٥٩): اذا قطع سيد شجرة من بستان سيد آخسر ، دون موافقته يدفع نصف مينا من الفضة ٠

مادة (٦٠): اذا سلم سيد بستانا لبستانى لينشىء له بستانا ، غان من حق البستانى أن يرعاه لمدة سنوات أربع ، وفى السنة الخامسة يتقاسمه وناصفة مع صاحب الارض ، ومن حق صاحب البستان أن يحصل على النصيب الافضل .

مادة (٦١): اذا لم يقم البستاني برعاية الحقل كله ، وترك جزءا بورا ، يكون هذا الجزء البور من نصيبه .

مادة (٦٢): اذا كانت الارض مزروعة ، ولم يقم البستاني بتحويلها جميعا الى بستان ، فعليه أن يدفع لصاحب الارض ايجار الحقل عن السنوات التي أهمل فيها ، على أساس انتاج الارض المجاورة ، كما يقوم بالعمل اللازم في الحقل واعادته الى صاحبه .

مادة (٦٣): اذا كانت الأرض بوراً . فانه يقوم بالعمل الملازم فى المحقل ، ويعيده الى صاحبه ، ثم يكيل ١٠ «كورا» من الحبوب ، لكل «ايكور» عن كل سنة ٠

مادة (٦٤): اذا سلم سيد بستانا لبستانى لكى يلقمه ، فال البستانى يعطى لصاحب البستان ثلثى محصول البستان كايجار طيلة استنماره له ، وبأخذ هو الثلث •

مادة (٦٥): اذا لم يقم البستانى بتلقيح البستان فتدهور المحصول ، فان البستانى يدفع ايجار البستان بما يعادل ايجار المثل المجاور ٠

مادة (٣٦): اذا استدان سيد من تاجر ، ثم ضيق عليه التاجر ، ولم يكن على ميسرة ليدفع ما عليه ، واذا أعطاه البستانى بعد التلقيح وقال له: خذ مالك تمرا بقدر ما انتج البستان ، فلا يسمح للتاجر بذلك، لأن لصاحب البستان أن يأخذ ما أنتج البستان من تمر ، ويدفع للتاجر مقابل ماله وفائدته ، طبقا لنص اللوحة (العقد) ، كما لصاحب البستان بدوره أن يأخذ بقية التمر الذي أنتجه البستان ،

مادة (۲۷) ، (۲۸) ، (۲۹) ، (۲۷) تالفة ٠

مادة (٧١): اذا كان يعطى حبوبا أو مالا أو بضائع لاقطاعية ولاية مجاورة يريد شراءها ، فانه يدفع غرامة ما سبق أن دفعه ، وتعود الضيعة التي صاحبها ، واذا لم يكن للضيعة التزامات اقطاعية ، فله أن يشتريها ما دام يدفع لمثل هذه الضيعة حبوبا أو مالا أو بضائع ،

مادة (٧٧) الى مادة (٧٧) تالفة ٠

مادة (٧٨): اذا أجر سيد بيتا لرجل لمدة عام ، ودفع المستأجر الاجر لصاحب البيت ، ثم قال المالك للمستأجر وعقده ما يزال قائما – أترك المنزل ، فان صاحب المنزل يدفع المال الذي دفعه المستأجر، لأنه طلب الميه ترك المنزل ، وعقده ما زال نافذ المفعول .

مادة (٧٩) ـ الى مادة (٨٧) تالفة •

مادة (٨٨): اذا أقرض تاجر حبوبا بفائدة ، فيأخذ ((٠٨ قو)) من المبوب لكل «كور» كفائدة، ويأخذ سدس شاقل ، ٦ سيات ، لكل شاقل من الفضة ، كفائدة ((٠٠) •

مادة (٨٩): اذا لم يجد سيد ما يسدد به الدين ، وعنده حبوب، ياخذ التاجر حبوبا ، مقابل ماله مع غائدة تتفق وما يحدده الملك من سمعر •

مادة (٩٠): اذا زاد تاجر ربيح كلور الغلة عن ٩٠ قو ، وفائده شيقل الفضة عن سدس شيقل وست سيات ، فانه يدفع غرامة تعلدل ما أقرضه ٠

مادة (٩١): اذا أقرض تاجر حبوبا بفائدة ، ثم أخذ ماله بفائدة كاملة من الحبوب ، فان الحبوب مع المال قد لا ٠٠٠٠٠٠

<sup>(</sup>۸۰) دلت بعض لوحات القروض من نفس العصر على زيادة أرباح الفروض ونقصانها عن هذه النسبة في بعض المحالات فقد بلغ سعر الفائدة لقرض من الفضة ۲۵٪ ، ونقصت قروض المعابد والادارات الحكومية الى ٢١٪ ، وكان معبد شمش معبود سيبار يقرض الشعير بفائدة ٢٠٪ ، وبعد سنوات أفرض العضة نفائدة ١٦/١ من رأس المال ، آى بفائدة تعل عن ثلث السعر القانوني للفائدة ، وفي عصر أور كان السعر المعتاد للقرض من الشعير ٣٣ ونلث في السنة ، أى تلث رأس المال ، وظل هذا السعر فائما في عصر حمورابي ، ثم اخذ في الانخفاض (ل٠ دبلابورت : المرجع السابق ص ١٥٣ – ١٥٤) ،

مادة (٩٢) تالفـة ٠

مادة (٩٣): اذا كان التاجر ٠٠٠٠ أو لم يستنزل القدر الكافى من المدوب الذى تسلمه ، ولم يكتب عقدا جديدا ، أو كان قد أضاف الفائدة الى رأس المال ، فان التاجر يرد ضعف القدر الذى تسلمه من الحبوب.

مادة (٩٤): اذا أقرض تاجر بفائدة حبوبا أو مالا ، وعند التسليم دفع المال بالوزن الصغير والحبوب بالمكيال الصغير ، ولكنه استرد ذلك بالوزن الكبير والمكيال الكبير ، فانه يدفع غرامة تعادل ما أقرضه ،

مادة (٩٥): اذا أقرض تاجر بفائدة حبوبا أو مالا ، وأعطى ٠٠٠٠٠ فانه يدفع غرامة تعادل ما أقرضه ٠

مادة (٩٦): اذا استدان سيد حبوبا أو مالا من تاجر ، ولم يكن لديه حبوبا أو مالا ليرده ، ولكن لديه بضائع أخرى فانه يعطى لتاجره ما يملكه أمام شهود ، وعلى التاجر أن يقبل ذلك دون اعتراض ٠

مادة (۹۷) تالفـة ٠

مادة (٩٨): اذا سلم سيد مالا لآخر لعمل شركة بينهما ، غانهما يقتسمان مناصفة الربح والخسارة أمام الآله ،

مادة (٩٩): اذا أقرض تاجر مالا بفائدة لتاجر متجول بقصد التجارة ، وأرسله الى الطريق ، فان التاجر المتجول ٠٠٠٠ على الطريق .٠٠٠ المال الذي عهد به اليه ٠

مادة (۱۰۰) اذا كان قد حقق ربحا هيك حل ، فانه يسجل الفائدة على المبلغ بالكامل الذي استدانه ، ثم يحسبان الايام عليه ، ويرد للتاجر ٠

مادة (١٠١): عندما لا يحقق التاجر المتجول (Schamallum)

ربحا ، بصرف النظر عن المكان الذى ذهب اليه ، فانه يدفع للتاجر ضعف ما اقترضه من ماله •

مادة (۱۰۲): اذا أقرض تاجر تاجرا متجولاً قرض مجاملة وتحققت خسارته ، حيث سافر ، فانه يعيد رأس المال للتاجر ،

مادة (١٠٣): اذا هاجمه عدو في الطريق جعلمه يسلم له كل ما يحمل ، فان التاجر المتجول يقسم بالاله ، ويطلق سراحه ٠

مادة (١٠٤): اذا أقرض تاجر غلة أو صوفا أو زيتا أو بضاعة ما الى تاجر متجول ، فعلى التاجر المتجول أن يسجل الثمن ، وأن يدفعه للتاجر ، وأن يستلم التاجر (أو البائع) المتجول ، وصلا مختوما بالدراهم التي دفعها للتاجر .

مادة (١٠٥): اذا كان البائع المتجول مهملا ، ولم يحصل على وصل مختوم بالمال المذى دفعه للتاجر ، فان المال المذى لم يحرر به وصل مختوم لا يمكن اعتباره عند اعتماد الحساب .

مادة (١٠٦): اذا استدان بائع متجول مبلغا من تاجر ثم حدث نزاع ، فان التاجر عليه أن يثبت في حضرة الآله والشهود أن البائع المتجول استدان المبلغ ، وعنئذ يدفع البائع المتجول اللي التاجر ثلاثة أمثال المبلغ موضوع الدين .

مادة (۱۰۷): اذا عهد تاجر بشىء الى بائع متجول ، ثم أعاد هذا اليه ما أعطاه ، فانه فى حالة نزاع بينهما ، وانكار التاجر المتجول أنه تسلم شيئا ، فانه على التاجر المتجول أن يثبت ذلك بالقسم ضد التاجر فى حضرة الآله والشهود ، وعنئذ يدفع التاجر ستة أمثال الشيء موضوع هذا النزاع •

مادة (١٠٨) : اذا لم تستلم صاحبة حانة الحبوب ثمنا للشراب ،

وقبلت نقودا بالموزن الكبير ، وبذا جعلت سمعر الشراب أقل من قيمة المحبوب ، فانهم يثبتون ذلك ضدها ، ويلقون بها فى ماء النهر •

مادة (١٠٩): اذا تجمهر بعض المتشردين فى حانة ، ولم تقبض عليهم صاحبة الحانة ولم تأخذهم الى القصر غانها تقتل •

مادة (١١٠): اذا كانت «ناديتوم» (من طبقة الكاهنات) أو «انتيوم» (Entum) (من طبقة الراهبات) ممن لا يعيشون فى دير، يفتتحون حانة أو يدخلون حانة لشراب، فالعقوبة الحرق •

مادة (١١١): اذا أعطت بائعة قنية من شراب «بيخوم» (Pihum) نسيئة ، فانها تأخذ ٥٠ قو من الحبوب عند جمع المحصول ٠

مادة (١١٢): اذا كان سيد فى رحلة تجارية ، وأعطى فضة وذهبا وأحجارا كريمة أو أية بضائع من متعلقاته الى سيد آخر ، وعهد اليه بنقلها ، فان هذا الرجل اذا لم يسلم ما كان يجب نقله الى حيث كان يجب أن ينقل ، بل أخذه لنفسه ، فان صاحب البضائع التى كان مفروضا أن تنقل يجب أن يثبت الاتهام ضد الرجل الاخير ، وعنئذ يدفع الرجل الى صاحب البضاعة التى كان يجب أن تنقل خمسة أمثال ما سلم اليه ،

مادة (١١٣): اذا كان لرجل دين من حبوب أو مال على آخر ، ثم أخذ حبوبا من الشونة أو ساحة التذرية بغير موافقة صاحب الحبوب ، فعليه أن يعيد كمية الحبوب التي أخذها ، ثم يدفع كذلك غرامة كل شيء آخر كان قد اقترضه •

مادة (١١٤): اذا لم يكن لرجال حبوب أو مال لدى آخر ، ثم أحتجزه كرهينة ، فانه يدفع ثلث مينا من الفضة عنك ل احتجاز ٠

مادة (١١٥): اذا كان لسيد دين حبوب أو مال لدى آخر ثم احتجز شخصا كرهينة ، ثم مات الرهينة ميتة طبيعية فى بيت المحتجز ، فليس هناك وجه لاقامة الدعوى •

مادة (١١٦): اذا كان موت الرهينة بسبب ضرب أو اساءة فى بيت المحتجز ، فان صاحب الرهن عليه أن يثبت ذلك ضد تاجره ، فان كان ابنا للرجل قتل الابن ، وان كان عبده دفع ثلث مينا من الفضدة ، وغرامة عن كل ما افترضه ٠

مادة (١١٧): اذا حان وقت استحقاق دين على سيد وكان قد باع (خدمات) زوجته أو ابنه أو ابنته أو ارتبط (هو نفسه) بالخدمة ، فيجب عليهم أن يعملوا في بيت من اشتراهم أو المدينين له مدة ثلاث سنوات ، ثم تعادلهم حريتهم في السنة الرابعة (٨١) .

مادة (١١٨): اذا سخر عبد أو أمة للخدمة ، ثم أراد التاجر اشهار البيع . فله أن يبيع ، دون وجه لاقامة الدعوى ضده ٠

مادة (١١٩): اذا قام التزاام على سيد أدى الى أن يبيع خدمات أمته التى ولدت أطفالا ، فان صاحب الامة يستطيع أن يسترد أمته ، بعد أن يدفع ما كان التاجر قد دفعه ٠

مادة (١٢٠): اذا أودع سيد حبوبه فى بيت سيد آخر ، فخزنها وحدث تلف فى الشونة ، أو أن صاحب البيت فتح المخزن وأخذ حبوبا، أو أنكر تماما أنه تسلم حبوبا لتخزينها فى بيته ، فعلى صاحبها أن يبين تفصيلات حبوبه فى حضرة الاله ، وعنئذ يدفع صاحب البيت اللى مالك نحبوب ضعف ما أخذ من حبوب •

مادة (١٢١): اذا أودع سيد حبوبا فى بيت آخر ، فعليه أن يدفع هو من الحبوب لكل كور ، مقابل تخزينها لمدة عام .

مادة (۱۲۲) : اذا أودع سيد لدى آخر فضة أو ذهبا أو أي شيء

<sup>(</sup>٨١) قارن شريعة التوراة (خروج ٢/١٢ - ١١ تثنية ١٢/١٥ - ١٨) حيث تطلق السراح في السنة المابعة .

آخر لده ظه كأمانة ، فيجب أن يبين بالشرود مقدار ما أودعه ، ثم يحرر عقدا ، وعند تتم عملية الحفظ (الايداع) .

مادة (١٢٣) : اذا أودع شبيئًا لحفظه بغير شهود أو عقود ، ثم أنكر من تسلمها ، فلا تقام الدعوى .

مادة (١٣٤): اذا أعطى سيد سيدا آخسر فضة أو ذهبا أو شيئا آخر ، كأمانة فى حضرة شهود ، ثم أنكر المواقعة فيجب اثباتها ضده ، وعنئذ يدفع ضعف ما أنكر ٠

مادة (١٢٥): اذا أودع سيد متاعه كأمانة ثم المتفى المتاع حيث أودعه ، كما المتفى متاع صاحب البيت بسبب دخول اللصوص أو عن طريق نقب المحائط ، فان صاحب البيت الذي كان اهماله سببا في تبديد الامانة ، يجب أن يعوض صاحب البضائع ، وعليه أن ييحث جديا بحثا كاملا عن متاعه الضائع ، ويأخذه من اللص الذي سرقه ،

مادة (١٣٦): اذا لم يكن متاع الرجل قد سرق ولكنه أعلن «أن متاعى قد سرق) ، وبذا يحاول خديمة مجلس مدينته ، فان مجلس الدينة يستعرض الحقائق فى حضرة الآله ، وأن متاعه لم يسرق ، وعنئذ يدفع لمجلس مدينته ضعف ما ادعى به ،

مادة (١٦٧): اذا أشار سيد الى كاهنة معبد أو الى زوجة سيد آخر بسوء ، ولكنه لم يستطع اثبات شيء ضدها ، فان هذا السيد يؤخذ الى حضرة القضاة ، ويقصون أيضا نصف شعره ٠

مادة (١٣٨): اذا كان لسيد زوجة : ولكنه لم يحرر معها عقدا ، فان هذه المرأة ليست زوجته ،

مادة (١٢٩): اذا ضبطت زوجة سيد مضطجعة مع رجل آخر . فيجب عليهم أن يوثقوا الاثنين ويلقونهما في ماء النهر ، واذا أراد الزوج

الابقاء على حياة زوجته ، ففى هذه الحالة يستطيع الملك أن يبقى على حياة أحد رعاياه .

مادة (١٣٠): اذا اتصل سيد بخطيبة آخر ، ولم يكن قد واقعها رجل من قبل ، وكانت لا تزال فى بيت أبيها ، ثم رقد فى صدرها وأمسك بها ، فانه يقتل ، أما المرأة فتطلق حرة .

مادة (١٣١): اذا اتهم سيد زوجته ولام تضبط متلبسة مع آخر ، تثبت دعواها بقسم أمام الاله ، ثم تعود الى بيتها .

مادة (١٣٢): اذا شهر سيد بزوجة سيد آخر ، ولكنها لم تضبط متلبسة في حالة اضطجاع مع رجل آخر ، فانها تلقى بنفسها في النهر من أجل زوجها •

مادة (۱۳۳): اذا أسر رجل وكان فى بيته ما يكفى ، فيتحتم على زوجته ألا تترك منزله ، وعليها أن تصون نفسها ، وذلك بأن لا تدخل منزل شخص آخر ، أما اذا لم تصن هذه المرأة نفسها ودخلت منزل شخص آخر ، فانهم يثبتون ذلك على هذه المرأة ، ويلقونها فى الماء ،

مادة (١٣٤) : اذا أسر رجل ، ولم يكن هناك فى بيته ما يحفظ عليهم الحياة ، فلزوجته أن تدخل بيت رجل آخر ، ولا لوم عليها .

مادة (١٣٥): اذا لم يكن فى بيت الاسير ما يكفى للانفاق على أسرته ، ثم دخلت زوجته الى بيت رجل آخر قبل عودته ، وولدت له أطفالا ، ثم عاد زوجها ووصل الى مدينته ، فان هذه المرأة تعدد الى زوجها الاول ، ويبقى الاولاد مع أبيهم .

مادة (١٣٦): اذا هجر سيد مدينته وهرب ثم دخلت زوجته بيت رجل آخر بعد رحيله ، فاذا عاد ورغب في استعادة زوجته ، فلا تعود الزوجة الى زوجها الهارب ، لانه احتقر مدينته وفر هاربا .

مادة (۱۳۷): اذا عول سيد أن يطلق (شوجيتوم)) (Su-Ge-Tum) رزقت منه بأطفال ، أو «ناديتوم» جاءته بأطفال ، ترد الى هذه المرأة بائنتها ، كما تعطى نصف الحقول والبستان حتى تربئ أولادها ، ثم تعطى ، بعد تربية أولادها ، نصيبا مماثلا لاى وريث مما يوزع على أولادها ، حتى يستطيع الرجل الذي يختارها أن يتزوجها ،

مادة (١٣٨): اذا أراد سيد أن يطلق زوجته التي لم تنجب منه أطفالا ، فعليه أن يدفع لها كل تكاليف زواجها ، وأن يعوضها عن المهر (البائنة) التي جاءت بها من بيت أبيها ، ثم بعد ذلك يطلقها .

مادة (١٣٩): اذا لم يكن هناك تكاليف زواج ، فعليه أن يعطيها مينا من الفضة ، ثم يطلقها ٠

مادة (١٤٠) : اذا كان مزارعا يعطيها تلث مينا من الفضة •

مادة (١٤١): اذا كانت زوجة رجل تعيش فى بيته ، ثم أرادت أن تترك البيت لتعمل ، وبالتالى تهمل بيتها ، ويسشعر زوجها المهانة ، فيجب اثبات ذلك ضدها ، وان أراد زوجها أن يطلقها من أجل ذلك ، فانه يطلقها دون اعطائها أى شىء لاتمام الطلاق عند رحيلها ، واذا لم يرد أن يطلقها ، فله أن يتزوج من غيرها ، وتبقى الزوجة الاولى فى بيت زوجها كذادمة •

مادة (۱٤٢): اذا كرهت امرأة زوجها ، حتى قالت له: لا تقربنى فيجب دراسة قضيتها فى مجلس مدينتها ، فاذا كانت امرأة حريصة ولم ترتكب خطأ ، رغم أن زوجها يخرج ويحط من قدرها كثيرا ، فليس لهذه المرأة ذنب ، ويجب أن تأخذ حقها المتأخر ، وتذهب الى بيت أبيها .

مادة (١٤٣): اذا لم تكن حريصة ، وكانت دائمة المفروج للزيارات، وبذا تهمل بيتها ، ويستشعر زوجها المهانة ، يلقى بها في ماء النهر •

مادة (١٤٤): اذا تزوج رجل من «ناديتوم» ثم سلمت جاريتها از عها ثم رزق منها بأطفال ، ثم أراد الزواج من كاهنة ، فليس له أن يفعل ، لان ليس من حقه الزواج من كاهنة ،

مادة (١٤٥): اذا تزوج رجل من ((ناديتوم)) ولم يرزق منها بأطفال، فله الحق ، ان أراد ، ان يتزوج من كاهنة ، ويأتى بها الى بيته ،ولكن هذه الكاهنة لا ترتفع الى مرتبة ال ((ناديتوم) •

مادة (١٤٦): اذا تروج رجل من «ناديتوم» وأعطته جارية لها فحملت منه وجاءته بأطفال ، فاذا طالبت بالمساواة بسيدتها لأنها أنجبت أطفالا ، فليس لسيدتها أن تبيعها ، ولكن لها أن تدمعها بميسم الاماء ، وأن تعدها من بين عبيدها .

مادة (١٤٧) : اذا لم ترزق بأطفال ، فمن حق سيدتها أن تبيعها ٠

مادة (١٤٨): اذا تزوج سيد بأمرأة وأصيبت بمرض ، وأراد أن يتزوج مرة ثانية ، فمن حقه أن يتزوج ، ولكن لا يطلق زوجته التى أصيبت بالرض ، انها تسكن في البيت الذي بناه ، وعليه أن يقوم باعالمتها طالما كانت على قيد الحياة .

مادة (١٤٩): اذا رفضت هذه المرأة أن تعيش في بيت زوجها يرد لها بائنتها التي جاءت بها من بيت أبيها وعنئذ لها أن تترك البيت .

مادة (١٥٠): اذا حرر رجل عقدا مختوما عند اهدائه زوجته حقلا أو بستانا أو بيتا أو متاعا ، فان أولادها لا يستطيعون الدخول فى دعوى ضدها بعد وغاة زوجها ، ما دامت الام تستطيع أن تمنح ارثها ابنها الذى تحبه ، ولكنها لا تستطيع أن تعطيه لغريب ،

مادة (١٥١): اذا نصت امرأة فى عقد زواجها أن دائنى زوجها لا يستطيعون ارتهانها بمقتضى ابراز وثيقة مكتوبة . ثم حدث أن كان الرجل ٧/٢٤

مدينا قبل الزواج من تلك المرأة ، فان دائنيه لا يستطيعون احتجازها ، كما أنها ، ان كانت هى مدينة قبل دخولها اللى بيت زوجها ، فسان دائنيها لا يستطيعون كذلك احتجاز زوجها .

مادة (١٥٢): اذا حدث الدين بعد دخول المرأة بيت زوجها ، فعلى الاثنين تكون المساعلة أمام المتاجر (يعنى الدائن) .

مادة (١٥٣): اذا تسببت امرأة فى موت زوجها بسبب رجل آخر ، توضع على الخازوق •

مادة (١٥٤): اذا زنا رجل بابنته فعليه أن يترك المدينة •

مادة (١٥٥): اذا أختار الرجل عروسا لابنه ثم واقعها ابنه ثم ضبط هو بعد ذلك متلبسا معها يربط ويلقى به فى النهر .

مادة (١٥٦): اذا اختار سيد عروسا لواده ولم يواقعها ابنه ، لكن الاب ضاجعها ، فانه يدفع لها نصف مينا من افضة ، ثم يرد لها كل ما جاءت به من بيت أبيها ، حتى يستطيع الرجل الذي تختاره أن يتزوجها .

مادة (١٥٧) : اذا ضاجع رجل أمه بعد موت أبيه يحرق كالهما ٠

مادة (١٥٨): اذا ضبط رجل بعد مروت أبيه متلبسا بمضاجعة مرضعته التي كانت حاملة أطفال ، فانه يقطع من بيت أبيه ٠

مادة (١٥٩): اذا جاء خاطب البنت الى بيت حميه المقبل بهدية الخطبة ، ودفع المهر ، ثم أحب أمرأة أخرى وقال لحميه المقبل: سوف لا أتزوج من ابنتك ، فان والد الفتاة يحتفظ بكل ما جىء به له .

مادة (١٦٠): اذا جاء خاطب البنت الى بيت حميه المقبل بهدية الخطبة ، ودفع المهر ، ثم قال له والد الفتاة : سوف لا أزوجك من ابنتى ، فانه يرد ضعف ما جيء له به ٠

مادة (١٦١): اذا جاء خطيب البنت الى بيت حميه المقبل بهدية المضلة ، ودفع المهر ، وأساءه صديق له بأن قال ان حماه المقبل قال: سوف لا تتروج من ابنتى ، فانه يرد ضعف ما جىء له به ، ولايتروج صديقه من خطيبته السابقة .

مادة (١٦٢): اذا تزوج رجل من امرأة ، ورزق منها بأطفال ، ثم مات ، فليس لأبيها أن يسترد بائنتها لأن هذه البائنة أصبحت ملكا لأولادها .

مادة (١٦٣): اذا تزوج رجل من امرأة ، ولم يرزق منها بأطفال ، وأعاد له حموه المهر الذي كان قدمه الى بيت حميه ، فليس لزوجها ان يدعى حقا فى بائنتها ، لأن هذه البائنة أصبحت من حق بيت أبيها .

مادة (١٦٤): اذا لم يرد حموه المهر ، غان المهر يستنزل بأكمله من بائنتها ، وترد بقية البائنة المي بيت أبيها ٠

مادة (١٦٥): اذا أهدى رجل الى بكر أولاده المحبوب فى عينه حقلا أو بستانا وكتب له بذلك وثيقة مختومة ، ثم جاء أخوته للتقسيم بعد وغاة أبيهم ، فإنه يحتفظ بالهدية التى أعطاه اياها أبوه ، نم تقسم ضيعة الاب بينهم بالتساوى .

مادة (١٦٦): اذا مات رجل دون أن يتزوج أصغر أبنائه ، أفرد له أخوته قيمة مهر تناسب مهر الزواج من ضيعة أبيهم ، قبل أن يقتسموا تركته بعد موته ، حتى يمكنوا الاخ الاصغر من الحصول على زوجة ٠

ماده (۱۹۷): اذا تزوج رجل من امرأة ورزق منها بأطفال ثم ماتت، فتزوج من بعدها بأمرأة أخرى ، ورزق منها بأطفال كذلك ، فعند موته لا يقتسم الاطفال التركة تبعا لأمهاتهم ، وانما تأخذ كل مجموعة بائنة أمهم ، ثم تقسم تركة الرجل بعد ذلك بينهم بالتساوى .

مادة (١٦٨): اذا أراد رجل حرمان أحد أبنائه من تركته ، وقال للقضاة: أريد حرمان ابنى من الارث ، غانهم يتحرون حالته ، فاذا لم يكن الابن قد ارتكب ذنبا عظيما يحرمه حقه فى البنوة ، غليس للاب المحقق فى أن يحرمه حقه فى البنوة .

مادة (١٦٩): اذا كا قد ارتكب اثما عظيما يكفى لحرمانه من البنوة، فيجب العفو عن ذنبه الأول ، فإن عاد فارتكب ذنبا عظيما مرة ثانية ، فللأب أن يحرمه ٠

مادة (١٧٠): اذا رزق رجل من زوجته الاولى بأطفال ، ثم جاءته جاريته أيضا بأطفال ، واعترف الزوج بهم فى حياته ، وقال «أطفالى» فعدهم كأطفال الزوجة الاولى ، فان تركته تقسم بعد موته بالتساوى بين أطفال الزوجة الاولى وأطفال الجارية ، على أن يكون لولده المبكر من الزوجة الاولى نصيب مفضل .

مادة (١٧١): اذا لم يعترف الاب في حياته بهم ويقول: أطفالي ، لمن جاءت بهم الجارية ، فان أبناء الجارية لا يشاركون أبناء الزوجة الاولى في متاع الاب بعد وفاته ، ولكن تحرر الجارية أولادها ، وليس لأبناء الزوجة الاولى عليهم حق الخدمة ، وتأخذ الزوجة الاولى بائنتها وهدية الزواج التي كتبها زوجها لها على لوحة ، وتعيش في بيت زوجها طيلة حياتها ، دون أن يكون لها حق بيعه ، لانه ميراث يخص أولادها .

مادة (١٧٢): اذا لم يكن زوجها قد أعطاها هدية زواج ، فترد لها بائنتها ، وتأخذ من تركة زوجها على ميراث يعدل أحد الانصبة ، وأن ضايقها أولادها لنترك الدار يتحرى القضاة الامر ، ثم يلقون باللائمة على أولادها ، ولا تترك المرأة البيت ، وأما ان آرادت ترك البيت ، فعندئذ تتنازل لأولادها عن هدية زواجها التى أعطاها اياها زوجها ، ولكن تأخذ بائنتها التى جاءت بها من بيت أبيها ، حتى يتزوجها الرجل الذى تختاره ،

مادة (١٧٣) : اذا رزقت تلك المرأة بأطفال من زوجها الاخــير في

المكان الذى دخلت اليه ، فعند وفاتها تقسم بائنتها بين أطفالها من زوجيها الأول والثانى •

مادة (١٧٤): اذا لم ترزق بأطفال من زوجها الثساني فان بائنتها تقسم بين أطفالها من زوجها الاول فقط ٠

مادة (١٧٥): اذا تزوج عبد للقصر أو لموالطن من ابنة رجل حر، ورزقت منه بأطفال ، فليس لسيد العبد حق الخدمة على أطفال عبده من ابنة السيد .

مادة (١٧٦): اذا تزوج عبد للقصر أو لمواطن من ابنة رجل حر، ثم دخلت المى بيت زوجها \_ عبد القصر أو عبد لمواطن \_ ببائنتها وارتبطا ببعضهما ثم أسسا بيتا ، وجعلا فيه أثاثا ، ثم مات العبد ، فان ابنة السيد تأخذ بائنتها ، وأما ما اشتركت فى شرائه مع زوجها ، بعد ارتباطهما ، فيقسم المى قسمين ، يأخذ صاحب العبد النصف ، وتأخذ هى لأبنها المنصف الثانى •

مادة (١٧٦) مكرر: أما اذا لم يكن لابنــة السيد بائنة ، غان ما اشتركت في شرائه مع زوجها ـ بعد ارتباطهما ـ المي قسمــين ، يأخذ صاحب العبد نصفا ، وتأخذ هي لأولادها النصف الثاني .

مادة (١٧٧): اذا كان لارملة أطفال قصر ، وأرادت دخول بيت رجل ، فليس لها ذلك الا بموافقة القضاة ثم يتحرون تركة زوجها السابق ، ثم يعهدون الى زوجها الثانى برعاية تركة زوجها السابق ، وتحرر وثيقة بينهم وبين المرأة بهدف رعاية التركة وتربية الاطفال القصر ، وعدم بيع متاع البيت ، ذلك لأن من يشترى متاع بيت أطفال أرملة يخسر ماله ، ويعاد المتاع الى أصحابه .

مادة (١٧٨) : في حسالة الراهبة أو أل «ناديتوم» أو المنذورة

(زيكروم = (ZI-Ik-Ru-Um) التى كتب لها أبوها وثيقة عند تقديمه لبائنتها ، فاذا لم يكن الاب قد سمح لها بتوريثها لمن تشاء ، ولم يعطها مطلق التصرف بعد موته ، فان أخوتها يأخذون حقلها وبستانها ، ولكن عليهم اطعامها ، وكذا اعطائها زيتا وملابس مناسبة تعدل قيمة نصيبها ، بحيث تبدو راضية ، فاذا لم يفعلوا ، فلها أن تعطى حقلها وبستانها الى أى مستأجر تختاره ، وعلى المستأجر أن يرعاها ، ما دامت تستولى على ثمار الحقل والبستان أو ما منحها أبوها طيلة حياتها ، دون حق التصرف بالبيع أو التوصية للغير ، لان نصيبها يخص أخوتها من بعدها ،

مادة (١٧٩): فى حالة الراهبة أو «نادتيوم» أو المنذورة ، التى كتب لها أبوها عند تقديم البائنة صكا مختوما ، وسجل فى اللوحة التى كتبها موافقتها على أن تتصرف فى ميراثها كما تشاء ، فلها – بعد وفاته أن تسلم ميراثها لمن تشاء ، وليس الأخوتها حق الدعوى ضدها ،

مادة (۱۸۰): اذا لم يقدم لابنته ((ناديتوم)) في دير آو منذورة ، فمن حقها بعد وفاته أن تأخذ من متاعه نصيبا مماثلاً لاي وريث ، على أن تستمتع باستثماره طيلة حياتها فقط ، لان نصيبها في الميراث انما ملك لأخوتها بعد وفاتها •

مادة (١٨١): اذا كرس الاب ابنته على أن تكون «ناديتوم» أو «عاهرة مقدسة» أو «كولما شيتوم» (متعبدة) ولم يقدم لها بائنة ، فبعد موته تأخذ نصيبا من تركته ، بمقددار الثلث، على أن تستثمره طدوال حياتها فقط ، لأنه يخص أخوتها •

مادة (١٨٢): اذا كان الاب لم يقدم بائنة لابنته التي تعمل (ناديتوم) في معبد مردوك في بابل ، ولم يسجل لها ونيقة مختومة المله بعد وفاة أبيها ثلث تركته ، على أن لا ترث أية حقوق اقطاعية ولكن لها حق منح ميراثها لن تشاء ٠

مادة (١٨٣): اذا حرر الأب وثيقة مختومة لابنته الكاهنة عند تقديم بائنتها ، فمن حقها بعد موت أبيها أن تأخذ نصيبها في تركته ٠

مادة (١٨٤): اذا لم يقدم الاب بائنة لابنته الكاهنة لانه لم يزوجها ، فعلى أخوتها بعد موت الاب – أن يقدموا لها هدية تتناسب مع قيمة التركة التي خلفها الاب ، ويقدمونها لزوجها ،

مادة (١٨٥): اذا تبنى رجل ولدا باسمه ورباه ، فان الطفل المتبنى لا يسترجع اطلاقا .

مادة (١٨٦): اذا تبنى رجل ولدا عرف أباه وامه عند تبنيه ، فللطفل أن يعود الى بيت أبيه ٠

مادة (١٨٧): الابن المتبنى لموظف أو خادم فى المقصر أو منذور ، لا يرد اطلاقا .

مادة (١٨٨): اذا أخذ عضو من طبقة المصناع ولدا متبنى وعلمه عرفته ، فمن حقه ألا يرده أبدا ٠

مادة (١٨٩): اذا لم يكن قد علمه حرفته ، فيمكن أن يعود الطفل المتبنى الى بيت أبيه ٠

مادة (١٩٠): اذا لم يعتبر رجل الطفل الذي تبناه ورباه من بين أولاده ، فمن حق الطفل المتبنى أن يعود اللي بيت أبيه .

مادة (۱۹۱): اذا تبنى رجل ولدا ثماً قام له أسرة ، ثم رزق بأولاد غيما بعد ، ورغب فى ابعاد المتبنى ، فلا يرد الى أهله صفر اليدين ، وانما يهبه ما يساوى ثلث ما يملك ، وله أن يسرحه بعد ذلك ما دام لم يعطه حقلا أو بستانا أو بيتا .

مادة (١٩٢): اذا قال متبنى موظف القصر أو المنذور لأبيه أو أمه بالتبنى: لست أبى أو لست أمى ، يقطع لسانه .

مادة (۱۹۳): اذا وجد متبنى القصر أو المنذور أبويه . وكره أباه وأمه بالتبنى ، ثم ذهب الى بيت أبويه ، تقلع عيناه .

مادة (١٩٤): اذا أعطى سيد ولده لربية ثم مات وهو تحت رعايتها ، فانه فى حالة تعاقد المربية مع ابن آخر ، دون علم الاب والام. فعليهما أن يثبتا ذلك ضدها ، ثم يقطعان ثدييها، لانها تعاقدت مع ابن آخر دون علم أبيه وأمه .

مادة (١٩٥): اذا ضرب ولد أباه تقطع يده ٠

مادة (١٩٦) : من تسبب في اتلاف عين عضو من جماعة النبلاء تقلع عينه ٠

مادة (١٩٧) : من كسر عظمة رجل آخر تكسر عظمته ٠

مادة (١٩٨): اذا فقاً سيد عين رجل من العامة أو كسر احدى عظامه ، يدفع له مينا من الفضة ٠

مادة (١٩٩): من أفقد عبدا عينه أو احدى عظامه يدفع نصف مينا من المفضة ٠

مادة (٢٠٠) : من يسقط سن رجل من طبقته تكسر سنه ٠

مادة (٢٠١) : من يسقط سن رجل من العامة يدفع ثلث مينا من الفضية •

مادة (٢٠٢): من يلطم خد آخر أعلى منه مرتبة يجلد ستين جلدة بسوط من جلد الثور علنا •

مادة (٢٠٣) : اذا لطم نبيل نبيلا آخر يدفع مينا من الفضة ٠

مادة (٢٠٤) : اذا لطم رجل من العامة خد آخر من طبقته يدفع ١٠ شيواقل من الفضة ٠

مادة (٢٠٥) : اذا لطم عبد خد نبيل تصلم أذنه ٠

مادة (٢٠٦): اذا ضرب رجل في معركة رجلا آخر فأصابه ، فعليه أن يقسم قائلا: أذا لم أضربه عمدا ، وعليه أيضا أن يدفع أجر الطبيب.

مادة (٢٠٧): اذا مات بسبب المضربة فيقسم نفس القسم ، فاذا كان من النبلاء يدفع نصف مينا من الفضة ٠

مادة (٢٠٨) : اذا كان من العامة يدمع نصف مينا من الفضة ٠

مادة (٢٠٩): الذا ضرب رجل ابنة رجل آخر وأجهضت يدفع ١٠٠٠ شـواقل من الفضة بسبب اجهاضها ٠

مادة (۲۱۰): اذا ماتت المرأة قتلت ابنته ٠

مادة (٢١١): اذا وقعت الاصابة على ابنة رجل من العامة يدفع ه شواقل من الفضية ٠

مادة (٢١٢) : اذا ماتت هذه المرأة يدفع نصف مينا من الفضة ٠

مادة (٢١٣): اذا ضرب أمة فأجهضها يدفع شاقلين من الفضة • •

مادة (٢١٤) : اذا ماتتِ الجارية يدفع ثلث مينا من الفضة •

مادة (٢١٥): اذا باشر طبيب عملية كبيرة لرجل بسلاح من البرونز فأنقذ حياته ، نم فتح خراجا بعين رجل بسلاح من البرونز فأنقدذ المعين ، فأجره عسرة شواقل من الفضة ٠ مادة (٢١٦): اذا كان من العامة يأخذ ٥ شواقل ٠

مادة (٢١٧) : اذا كان عبدا فان صاحب العبد يعطى شاقلين للطبيب ٠

مادة (٢١٨) : اذا أجرى طبيب عملية كبيرة لسيد بآلة برونزية وسبب وغاة السيد ، أو فتح خراجا في عينه فأتلفها ، تقطع يده ٠

مادة (٢١٩) : اذا أجرى طبيب عملية كبيرة لعبد بآلة برونزية ، وسبب وفاته ، دفع التعويض عبدا بعبد .

مادة (٣٢٠): اذا أجرى العملية على عين العبد بآلة برونزية ، فأتلفها ، يدفع نصف ثمنه بالفضة ٠

مادة (٢٢١): اذا أصلح طبيب عظمة مكسورة أو شفى تمزقا عضليا ، يدفع المريض ٥ شواقل للطبيب ٠

مادة (٢٢٢): اذا كان ابن شخص من العامة يدفع ثلاثة شواقل من الفضة للطبيب •

مادة (٢٢٣) : اذا كان عبدا دغم صاحبه شاقلين من الفضة للطبيب.

مادة (٢٢٤): اذا قام طبيب بيطرى باجراء عملية كبيرة لثور أو حمار ، وأنقذ حياته ، يدفع صاحبه للطبيب البيطرى سدس ثمنه من الفضاه .

مادة (٣٢٥): اذا أجرى عملية كبيرة لثور أو حمار وتسبب في موته يعطى لصاحب التور أو الحمار خمس نمنه ٠

مادة (٢٢٦): اذا محا رجل مهن يقومون بالوشم علامة عبد لرجل آخر ، دون موافقة صاحب العبد ، تقطع يده ٠

مادة (٢٢٧): اذا خادع رجل أحد المختصين بالوشم بحيث أزاله علامة العبد من عبد لرجل آخر ، يقتل ذلك الرجل ، ويعلق على باب بيته ، ويقسم المختص بالوشم قائلا: أنا لم أقم بازالته عن علم ، ثم يطلق سراحه .

مادة (۲۲۸): اذا بنى بناء لرجل بيتا وأنجزه له ، يعطيه شاقلين من الفضة لكل ((سار)) Sar من البيت (والسار أ ٢٤ ياردة مربعة) أحراله .

مادة (٢٢٩): اذا قام بناء بتشييد البيت ، ولكنه لم يقم بعمله جيدا ، فانهار البيت الذي بناه ، وتسبب في وفاة صاحب المنزل ، يعدم البناء ٠

مادة (٢٣٠) : اذا تسبب في وفاة ابن صاحب البيت ، يعدم ابن البناء ٠

مادة (۲۳۱) : اذا تسبب في موت عبده ، يعوضه بعبد لمساهب الدت .

مادة (٢٣٢): اذا تسبب في اتلاف متاع فيعوض كل ما أتلف ، واذا لم يقم البيت متينا فانهار ، يعيد البناء البيت الذي انهار على نفقته .

مادة (٢٢٣): اذا بنى بناء بيتا لرجل ، ولم يكن عمله مأمونا بحيث أصبح الحائط خطرا وغير مأمون ، يدعم الحائط على نفقته •

مادة (٢٣٤): اذا صنع مراكبي مركبا لرجل سعتها ٦٠ كورا ، فأجره شاقلان من الفضة ٠

مادة (٢٣٥): اذا صنع المراكبي المركب ولم يقم بعمله جيدا، بحيث تفكك أحد أقواسه في نفس السنة ، ثم ظهر أن هذا العيب من المراكبي، يفك المراكبي القارب ويقويه على نفقته ، ويسلمه لصاحبه .

مادة (٢٣٦): اذا أجر سيد مركبه لمراكبي وأهمل المراكبي بحيث غرق أو غاص ، يعوض صاحب المركب بمركب آخر .

مادة (٢٣٧): اذا استأجر سيد مركبا وحملها بالحبوب والصوف والزيت والملح أو أى نوع من الحمولة ، ثم أهمل المراكبي حتى غاصت المركب وضاعت حمولته ، يعوض المراكبي صاحب الحمولة بمقدار ما غاص وما فقد .

مادة (۲۳۸): اذا أغرق مراكبي مركب رجل آخر، ثم أعاد تعويمها، يدفع نصف قيمتها فضة .

مادة (٢٣٩): اذا أجر سيد مراكبيا ، يدفع له ٦ كور من المبوب في السينة .

مادة (٢٤٠): اذا اصطدم قارب تجديف بمركب شراعى وأغرقها ، فعلى صاحب المركب الغارقة أن يقدم التفصيلات فى حضرة الاله بما فقد من المركب ، وعلى صاحب قارب التجديف أن يعوض صاحب المركب عن بضاعته المفقودة .

مادة (٢٤١) : اذا احتجز سيد ثورا كرهينة يدفع ثلث مينا من الفضية .

مادة (٢٤٣ ــ ٢٤٣): اذا استأجره رجل لمدة عام ، يعطى صاحبه ع كور من الحبوب كايجار لثور الجر ، ٣ كور من الحبوب كايجار لثور الشد الصغير •

مادم (٢٤٤): اذا استأجر سيد ثورا ، ثم قتله أسد في المضلاء ، فان المضمارة تعود على صاحبه .

مادة (٢٤٥) : اذا استأجر سيد ثورا ، وتسبب في موته باهماله اياه أو ضربه ، يعوض صاحب الثور بثور آخر .

مادة (٢٤٦) : اذا استأجر سيد ثورا ، ثم كسر قدمه أو أحسدت قطوعا في عضلة رقبته ، يعوض صاحب الثور بثور آخر ٠

مادة (٢٤٧): اذا استأجر سيد ثورا ، ثم أتلف عينه ، يدفع لصاحب الثور نصف قيمته فضة ٠

مادة (٢٤٨) : اذا استأجر سيد ثورا ، ثم كسر قرنه أو قطع ذيله أو أصاب لحم ظهره ، يدفع ربع قيمته فضة ٠

مادة (٢٤٩): اذا استأجر سيد نوراا ، نم ضربه الآله فمات ، فمستأجر الثور يثبت ذلك عن طريق الآله ثم يطلق حرا ٠

مادة (٢٥٠): اذا نطح ثور رجلا أثناء سيره في الشارع ، فمات الرجل ، فليس الامر موضوع دعوى ٠

مادة (٢٥١): اذا كان هناك ثور لرجل معروفا بالنطح ، وأخطره مجلس مدينته بذلك ، ولكنه لم يخفف قرنيه أو يربطه ، ثم نطح المثور نبيلا فمات ، يدفع نصف مينا من الفضة ٠

مادة (٢٥٢) : أذا كان المقتول عبدا ، يدفع ثلث مينا من المضة،

مادة (٣٥٣): اذا استأجر سيد رجلا ليشرف على حقوله ، وأقرضه حبوبا ، وعهد اليه بالثيران ، وتعاقد معه على زراعة الحقل ، ثم سرق الرجل الحبوب أو العلف ، ثم وجدت مع متعلقاته ، تقطع يده •

ماده (٢٥٤): اذا اختلس حبوب الاطعام فجاعت النيران ، يعوض بمقدار ضعف ما أخذه من حبوب ٠

مادة (٢٥٥): اذا أجر ثيران الرجل أو سرق حبوب البذر ، وبالتالى لم يزرع الحقل ، يثبت الامر ضده ، وفى موسم الحصاد يكيل ٦ كورا من الحبوب لكل ١٨ ايكو ٠

مادة (٢٥٦): اذا لم يكن قادرا على الموفاء بالمتراماته ، يؤخذ به المي الدقل ، حيث تجره الثيران •

مادة (٢٥٧): اذا استأجر سيد مزارعا ، يعطيه ٨ كورا من الحبوب كل علم ٠

مادة (٢٥٨): اذا استأجر راعى غنم ، يعطيه ٦ كورا من المبوب كل عام .

مادة (٢٥٩): اذا سرق رجل محراثا من حقل ، يدفع o شواقل فضة لصاحب المحراث .

مادة (٢٦٠): اذا سرق أداة بذر ، أو تقليب أرض ، يدفع ٣ شواقل من الفضية .

مادة (٢٦١): اذا استأجر رجل راعيا ليرعى غنمه أو معزه ، يعطيه ٨ كورا من الحبوب كل عام ٠

مادة (٢٦٢): ٠٠٠ تالفة ٠

مادة (٣٦٣): اذا كان قد فقد ثورا أو معزة ، يعوض الثور بالثور والمعز بالمعز لصاحبها .

مادة (٢٦٤): اذا كان الراعى الذى عهد اليه بالماشية أو النعاج لترعى قد تسلم أجره كاملا ، وفق رضاه ، ثم ترك الماشية والنعاج تتناقص ، فقلل بذلك النسل ، يعطى لصاحبها زيادة وربحا طبقا لشروط العقد . •

مادة (٣٦٥): اذا كان الراعى الذى عهد اليه بالماشية أو النعاج للترعى قد أصبح غير أمين ، ثم غير علامات الماشية أو باعها ، يثبت ذلك ضده ، وتعوض الماشية أو النعاج لصاحبها عشرة أمثالها •

مادة (٢٦٦): اذا حدثت زيادة الله لقطيع ، أو قنل أسد بعضه ، يبرىء الراعى نفسه فى حضرة الالله ، ولكن صاحب الماشية يأخذ منه جثة الحيوان الذى ضرب من بين أفراد القطيع .

مادة (٢٦٧): اذا أهمل راع بحيث ترك العسرج يدب في القطيع ، يعوض صاحبها بمقدار الخسارة عن طريق العرج ،

مادة (٢٦٨): اذا استأجر سيد ثورا للدرس والتذرية يدفع ٢٠ قو من الحبوب ٠

مادة (٢٦٩): اذا استأجر سيد حمارا للدرس والتذرية يدفع ١٠ قو من الحبوب ٠

مادة (٢٧٠): اذا استأجر سيد نعجة للدرس والتذرية يدفع ١ قو من الحبوب ٠

مادة (٢٧١): إذا استأجر ثيرانا أو عربة وسائقا للعربة يدفع ١٨٠ قو عن اليوم الواحد ٠

مادة (٢٧٢): اذا استأجر سيد عربة وحدها يدفع ٤٠ قو عن اليوم الواحد ٠

مادة (٢٧٣): اذا استأجر سيد عاملا ويعطيه ٢سيات من الفضة عن اليوم الواحد منذ بداية السنة حتى الشهر الخامس ، ومن الشهر الخامس الى نهاية السنة يدفع ٥ سيات عن اليوم الواحد ٠

مادة (٢٧٤): اذا استأجر سيد صانعا يدفع له يوميا كأجر لـ ٠٠٠ ه سيات من الفضة ، وكأجر لصانع الطوب ه سيات من الفضة ، وكأجر لصانع الاختام ٠٠٠٠ سيات من الفضة ، وكأجر لصانع الاختام ٥٠٠٠ سيات من الفضة ، وكأجر للجوهرى ٠٠٠٠ سيات من الفضة ، وكأجر للجوهرى ٥٠٠٠ سيات من الفضة ، وكأجر للجوهرى ٥٠٠٠ سيات من الفضة ، وكأجر للجوهرى ومنية ٥٠٠٠ الفضة ، وكأجر للجوهرى ومنية ٥٠٠٠ الفضة ،

مادة (٢٧٥) : اذا استأجر سيد قاربا طويلا ، يدفع ٣ سيات من الفضة عن اليوم الواحد ٠

مادة (٢٧٦) : اذا استأجر سيد قارب تجديف يدفع لم7 سيات من الفضة عن اليوم الواحد •

مادة (۲۷۷): اذا استأجر سيد مركبا سعته ٦٠ كورا ، يدفع سدس شاقل من الفضة عن اليوم الواحد ٠

مادة (٣٧٨): اذا اشترى سيد عبدا أو أمة ، ولم يمض شهر ثم أصيب بصرع ، يعيده الى بائعه ، ويسترد مالله الذى دفعه .

مادة (٢٧٩): اذا اشترى سيد عبدا أو أمة ، ثم تلقى دعوى ضد أحدهما ، فالبائع هو المسئول عن الدعوى •

مادة (٢٨٠): اذا اشترى سيد فى بلد أجنبى عبدا أو أمة ، ثم عاد اللى بلده ، فتعرف صاحب العبد أو الامة على عبده أو أمته ، فاذا كان العبد أو الامة من أهل البلد ، يحرران دون مال •

مادة (٢٨١): اذا كانا من أهل بلد آخر ، يقرر المشترى أمام الاله مبلغ ما دفعه ، ثم يعطى صاحب العبد أو الاملة للتاجر ما دفعه من مال ، وهكذا يشترى حرية عبده أو أمته .

مادة (۲۸۲): اذا قال عبد لسيده: لست سيدى ، يثبت سيده أنه عبده ، وعنئذ تصلم أذنه (۸۲) .

<sup>(</sup>۸۲) انظر: نجیب میخائیل: المرجع السابق ص ۵۳ – ۸۱ (وقد اعتمدنا علیه کثیرا) ، عبد العزیز صالح: المرجع السابق ص ۵۱ – ۵۱ ( مله باقر: المرجع السابق ص ۲۹۱ – ۲۹۹ ، احمد فخری: المرجع السابق ص ۳۵ – ۵۶ ، عبد الحمید زاید: المرجع السابق ص ۱۸۲ – ۱۸۲ ، جورج سارتون: المرجع السابق ص ۱۹۸ – ۱۹۹ ، سبتینو موسکاتی: المرجع السابق ص ۱۹۸ – ۱۹۹ ، سبتینو موسکاتی: المرجع السابق ص ۱۳۹ – ۱۹۳ ،

#### (٥) خلفاء حمورابي:

عاء بعد حمورابى ولده «سمسو ايلونا» (Samsu - Iluna) ، وقد أثبتت المرسائل من عصره أنه كان يشرف اشرافا مباشرا على الموظفين الاداريين والقضائيين فى المدن البعيدة عن العاصمة بابل ، ويبدو أن المسنوات الثمانية الاولى من عهده مرت بسلام ، فلم تثر فيها القلاقل ، ولم تبد فى الافق خلالها معالم اضطراب ، فجنح الى التعمير بشق قناتين فى عام حكمه الثالث والرابع ، وفى نفس الوقت اعتنى كثيرا بتجميل المعابد الكبرى وتزينها ، وخاصة فى بابل وسيبار ،

هذا وينسب اليه أيضا أنه أعفى سومر وأكد من الضرائب فى العام التالى لحكمه ، وقد يعنى ذلك أنه أعفى المولين من متأخرات الضرائب بمناسبة اعتلائه العرش ، كما عمل على اعادة سلطان بابل على الطريق المتجارى الى سورية ، عن طريق الفرات ، وذلك ليعوض خسائره فى المجنوب ، حتى ليشار – فى نص من عام حكمة السادس والعشرين الى أنه قد أحضر كتلة من الحجر ، يرجح البعض أنها من لبنان ، وقد نقلها على طول الطريق البرى الى الفرات حتى بابل ،

===

Th. J. Meek, The Gode of Hammurabi, ANET, P. 163-180. وكذا G. R. Driver and J. C. Miles, The Babylonian Laws, I, Legal Commentary, I,II, Oxford 1955-1956.

R. F. Harper, The Code of Hammurabi, London, 1904.

J. Nougayrol, in RA, XLV, 1951, P. 67-79.

W. Eilers, in Der Alte Orient, 31, 1931.

A. Deimel, Codex Hammurabi, 1939 (3rd. ed by E. Bergmann, 1953).

T. J. Meek, The Asyndeton Clause in The Code of Hammurabi, JNES, 5, 1946, P. 64-72.

G. Roux, Op. Cit., P. 189-194.

D. J. Wiseman, The Laws of Hammurabi again, in JSS, 7, 1962

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أنه كان على «سمسو ايلونا» أن يواجه المتاعب التي قامت في دولته في أعقباب موت أبيه حمورابي وهي المتاعب التي لم تهدد عرشمه فحسب ، بل همددت كيان الاسرة والدولة معما ، فللمسرة الاولى نسمع عن الكساشيين أو الكساسيين (The Kassites) يثيرون القلاقل على حدوده الشرقية ، ثم سرعان ما هاجموا بلاد بابل بعد وفساة حمورابي بفترة وجيزة ، بقيادة ملكهم ((جانداش)) (Gandash) ، ورغم أنه أوقع الهزيمة بهم فيما يزعم فير أن بروزهم من سفوح مرتفعات عيلام العربية ، ثم وصولهم الى غير أن بروزهم من سفوح مرتفعات عيلام العربية ، ثم وصولهم الى اقليم بابل ، انما يمثل نذير شوم بضياع الامبراطورية ، فقد بدأوا يتسربون على مدى قرنين كعمال ، حتى استطاعوا آخر الامر أن يكونوا أصحاب السلطة في بابل ،

على أن الامر لم يقتصر على ذلك وانما كان على (اسمسو ايلونا) أن يواجه ملك لارسا (ريم سين) خصم أبيه العنيد (أو من ادعى أنه ريم سين) ، والمحرض على الثورة فى منطقة ((ايموتيبال)) (Iamutabal) — منطقته الاصلية — وقد انتهز فرصة تقدم الكاشيين ليثير القلاقل فى جنوب بابل ، وقد نجح — كما يقال — فى الاستيلاء على الوركاء وايسين ، كما يبدو كذلك أن المامية البابلية فى لارسا غلبت على أمرها ، ومن ثم فقد استعادت الاخريرة استقلالها ، وهكذا كان على (سمو اليلونا) أن يستعيد لارسا ، وأن يقبض على عدوه ، بل انه انما ذهب بعيدا حيث أحرق (ريم سن) فى قصره القديم ،

ولعل أبرز المتاعب التي واجهت (اسمو \_ ايلونا)) انما كانت ثورة القطر البحرى (بزعا) ((اليوما اليوم)) الذي المخطر البحرى في اقليمه الواقع حول الخليج العربي ، وخروجه على

سلطان بابل ، وقد حاربته جيوش (سمسو \_ ايلوما)) ، ولكن دون نتيجة حاسمة (۱۲۰) •

٢ - وجاء بعد (سمسو - ايلونا) ولده «ابى - ايشاو» (المناع - المناع - ايشاع الله - الله

٣ ـ وجاء بعده ولده «امي ديتانا» (Ammiditana) الذي بذل جهده في تحسين مرافق البلاد ، فشق قناة أسماها باسمه ، وشيد حصونا وقوى أسوار المدن ، وبني قصورا في ضواحي بابل ، وأنه صد جيوش القطر البحري التي قادها ضده معاصره الملك «دامق ايليشو» ، كما استعاد مدينتي نفر وايسين ، بل ان هناك وثيقة ترجع الى عام حكمه السابع والثلاثين تتحدث عن تدميره الأسوار ايسين ، وقسد يعني ذلك اختراقه الاقليم الى جنوب نيبور ، ومن ثم فقسد اصطنع لقب «ملك اختراقه الاقليم الى جنوب نيبور ، ومن ثم فقسد اصطنع لقب «ملك

<sup>(</sup>۸۳) نجيب ميخائيل: المرجع السابق ص ۱۹۹ - ۲۰۰ وكذا G. Roux, Op. Cit., P. 224-225.

C. J. Gadd, Hammurabi and The End of His Dynasty, in CAH, II, Part, I, Cambridge, 1973, P. 220-223.

L. W. King, Chronicles Concerning Early Babylonian Kings, II, London, 1907, P. 210.

A. Ungnad, in RLA, II, P. 182-192

S. I. Feigin, and L. Berger, in JNES, 14, 1955, P. 146 F.

<sup>(</sup> ٨٤) سامى سعيد الاحمد : العصر البابلى القديم ـ كتاب العراق في التاريخ ـ بغداد ١٩٨٣ ص ٩٨ ، وكذا في التاريخ ـ بغداد ١٩٨٣ عندال Georges Roux, Ancient Iraq, (Penguin Books), 1980, P. 225.

سومر وأكد» ، مجدداً ذلك اللقب القديم ، مما يرجح أنه قد استعاد مؤقتا بعض الدلطان الذي كان يذوب ويضمحل .

\$ \_ وجاء بعده ولده «امى \_ صادوقا» (Ammi - Saduqa) : وقد أهتم بأحوال السكان ، وخاصة الضرائب ، واعفاء بعض مواطنيه من الديرون ، كما دون لنا شروق وأفول كوكب الزهرة التى كانوا يستعملونها فى تفسير الفأل ، وربما فى التقويم لضبط أوقات الاعياد والمناسبات الدينية ، وهناك رسالة الى «امى \_ صادقا» من أحد مؤطفيه الكبار فى «سيبار» ، يبدو أنها فى أكبر الظن ، كانت اجابة على رسالة بعث بها الملك نفسه ، تحفل بالصعوبات التى كانت تلاقيها الادارة فى جمع الضرائب ،

٥ ـ وكان «سمدو ـ ديتانا» (Samsu - Ditana) ، آخر ملوك أسرة بابل الاولى ، والذى قلت أخبار عهده ، ماعدا هداياه السخية الى المعابد البابلية التى تسجلها عدة نصوص (٨٥٠) •

وعلى أية حال ، فلقد صرف خلفاء حمورابي همهم - بصفة عامة - الى رعاية المعابد والمعبودات ، أكثر من اهتمامهم بالحروب شان أسلافهم ، وكذا الى عبادة ذواتهم ، والى تأليه شخص الملك ، ووضع تماثيل له في معابد الآلهة في بابل وسيبار وغيرهما ، غضلا عن تقديم الهبات السخية للمعبودات ، ولا ريب في أن هذا كله انما يشير الى ثروة بابل المطائلة ، التي لا ترجع الى ممتلكاتها الواسعة التي اخترات ، بقدر ما ترجع الى توسعها التجارى ، وتجارتها النشطة في هذا الميدان ، فعيلام من ناحية ، وسورية من ناحية أخرى ، انما كانتا مصدر واردات من الاحجار الكريمة والمعادن والاختساب ، وقد انعكس هذا النراء على من الاحجار الكريمة والمعادن والاختساب ، وقد انعكس هذا النراء على

<sup>(</sup>٨٥) سامى سعيد الاحمد : المرجع السابق ص ٩٩ ـ ٩٩ ، وكدا F. Thureau - Dangin, RA, 39, P. 10 F.

S. Feigin and B. Landberger, in JNES, 14, 1955, P 146 F.

G. Roux, Op. Cit., P. 225.

الاعمال والمنافع العامة من شق القنوات والمتعمير ، خاصة فيما يتصل

## (٦) نهاية أسرة بابل الأولى:

قام ماك الحيثيين «موسيليس الأول» (١٩٢٠ – ١٥٩٠ ق٠م) بالهجوم على مملكة «يمخد» (Yamhad) وعاصمتها «حلب» (حلب» (التي كانت في ذلك اللوقت تسيطر على شمال سلورية ، ثم اتجه جنوبا على الأرات وانقض على دماكة بابل الآمورية العظيمة ، فانهارت أمامه، وتصف الاسفار البابلية هذا الحادث للاسرة البابلية الأولى بهذه الكلمات «الى شمشو ديتانا ، زحف رجال حاتى ، وزحفوا الى بلاد أكذ» وقد رط هذا الانتصار العظيم الثبت التأريخي الحثى ربطا وثيقا بالثبت التأريخي المثى ربطا وثيقا بالثبت التأريخي البابلي ، وان كان هذا الاخير مايزال موضع خلف ، وقد يكون أرجح الآراء أن فتح الحيثين لمدينة بابل ، انما كان بعد عام وقد يكون أرجح الآراء أن فتح الحيثين لمدينة بابل ، انما كان بعد عام هذا المتأريخي الميلاد بقليل ، ومع ذلك نان البعض النما يقدمون أو يؤخرون هذا المتأريخ قرابة ستين عاما (١٩٠٠) .

وأيا ما كان الامر ، فما يزال الباحثون لا يعرفون الاسباب التى أدت الى أن يسير الحيثيون أكثر من ١٠٠٠ كيلا على طول الفرات ، دونما أية مقاومة تذكر ،بل وأن يحتلوا بابل – احدى أكبر مدن العالم وقت ذاك – وربما دعا المكشيون الحيثيين العاونتهم فى الهجوم على بابل والمشاركة فى الغنائم ، وقد ذهب البعض الى أن هدف الملك الحيثى انما كان محالفة للكاشيين لايقاف المرحف الحورى ، وربما كان الهجوم الحيثى على بابل لا يحدو أن تكون غايته السلب والنهب •

على أن المؤرخين لم يتوصلوا بعد الى الطريقة التى سقطت بها بابل ولا الفترة التى استغرقها بقاء الغزاة الجدد فى بابل ، هذا الى أن

۲۰۳ ـ ۲۰۲ ص المرجع السابق ص ۲۰۲ میخائیل : المرجع السابق ص ۲۰۲ میخائیل : المرجع السابق ص ۲۰۳ ـ ۲۰۳ میخائیل : المرجع المربع المربع

الاثر المعروف باسم «أسد بابل ـ وقد عثر عليه فىالطبقة التيتمثل عصر نبو هذ نصر المثاني (٦٠٥ - ٥٦٢ ق٠م) في بابل حربما تركه الحيثيون كرمز يصورهم على هيئة أسد رابض على رجل آخر يمثل المدينة المعلوبة على أمرها بابل ، ولعل في مشابهة هذا الاسد لفنون النحت التي تركبا الحيثيون في مواقعهم بآسيا الصغرى ، ما يؤيد وجهة النظر هذه .

هذأ وقد حاول الحيثيون أن يتوسعوا في جنوب بلاد النهرين . ولكن وقفت في سبيل ذلك دولة البحر الناشئة ، وكسرت شرهم ، لاسيما وقد بعدت الشقة الارضية بينهم وبين مواقعهم في آسيا الصغرى . ولهذا لم يجد التاريخ بأسا فى أن يحتفظ لدولة البحسر بذكرى طيبة ، فأطلق على أسرتها الماكمة اصطلاحا اسم «أسرة بابل الثانية» •

وعلى أية حال ، فلم يبق «مورسيليس المول» (Mursilis, I) بابل طويلا ، فسرعان ما رجع الى بلاده حين علم بنبأ ثورة قامت ضده فى عاصمته (بوغاز كوى) ، وقد حمل معه تمثالي الاله مردوك وزوجته الالهـة ((سربانيتـوم)) (Sarpanitum) ، اللذين تركهما عند مدينة «عانة» على الفرات ، وترك بابل فريسة سهلة للكاشيين الذين سرعن ما احتلوها في عام ١٥٩٥ ق٠م ، وبالمتالي فقد ((سمسو - ديتانا)) عرشه. وريما حياته ٠

<sup>(</sup>٨٨) سامي سعيد الاحمد: المرجع السابق ص ٩٩ - ١٠٠ ، وكذُّ SS; J. J Finkelstein, in RA, LXIII, 1969, P. 45-64.

F Thureau - Dangin, Op. Cit., P. 5 F.

وكذا

G. Roux, Op. Cit., P. 225-226. وكذا O. R Gureny, Op. Cit, P 24.

وكذا



# الفصل الشاني

الاسرات البابلية من الثانية الى الرابعة



## أولا: أسرة بابل الثانية (اسرة القطر البحري الاولى)

نشأت أسرة القطر البحرى فى الشواطىء الشمالية للخليج العربى ، وحكم ملوكها هنساك مدى ٣٦٨ عاما ، وقد جساءت أسماؤهم فى بعض القوائم كعشر ملوك ، وفى بعض القوائم الاخرى كأحد عشر ملكا(۱) . ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن الاسماء الثلاثة الاولى ، وكذا الاسم الحادى عشر ، أسماء سامية ، وأما ما عداها فأسماء سومرية ، وقد يكون لهذا دلالته : أن تبدأ الاسرة بملوك ساميين ، وتنتهى بملك سامى ، وفيما بينهم ملوك سومريون يرتبطون ببعضهم البعض من غير شك ، وقد يوحى بينهم ملوك سومريون يرتبطون ببعضهم البعض من غير شك ، وقد يوحى واستمرارها على هذه الصورة ، بل ربما قد يشير ذلك الى أن الملوك انما كانوا خليطا من ذرارى السومريين ، ومن قبائل آمورية مهجرة ، وعلى كانوا خليطا من ذرارى السومريين ، ومن قبائل آمورية مهجرة . وعلى أية حال ، فان الاسرة انما قد عرفت باسم أسرة «شش كو» ، وهو اسم سومرى حاول بعض المؤرخين أن يربطه بالوركاء ، وحاول البعض الاخر

وكان أول ملوك الاسرة «ايلوما اليو» (Iluma - Ilu) ، الذى أعلن انفصاله عن دولة حمور ابى مكونا دولة فى الاجزاء التى استقل بها وفشل ابن حمور ابى وخليفته «سمسو ايلونا» فى ارجاعه الى حظيرة الدولة ، لأن الحملة التى قادها ضد هذا الثائر باءت بالفشل ، ولم يهتم «شمشو ايلونا» بالعودة مرة أخرى لاجبار الثوار على الطاعة . فضلا عن

<sup>(</sup>۱) ملوك آسرة القطر البحرى الاولى هم: ۱ - ايلوما اليو ٢ - اتى - ايلوما اليو ٢ - اتى - ايلى - نيبى ٣ - دمق ايليشو ٤ - المكيبال ٥ - شونى ٣ - جولجيشار (كولكيشار) ٧ - ببشكالدارامات ٨ - ادارا - كالاما ٩ - أكورولانا ١٠ - ميلامكوركورا ١١ - أيا - كاميل (ايا - جاميل) (لبو أوبنهايم: بلاد ما بين النهرين ص ٢٤٤) ٠ (لبو أوبنهايم: بلاد ما بين النهرين ص ٢٤٤) ٠ (٢) نجيب ميخائيل: المرجع السابق ص ٢٠٣ - ٢٠٤ ، عبد العزيز

وقوع عدة ثورات فى أعقاب موت حمورابى ، كما حدث فى لارسا وأور والوركاء ، الى جانب المتمسرد الذى ظهر وقت ذاك فى المناطق النائية ، بل ان هناك ما يشير الى ثورة قامت فى بابل نفسها ، استهدفت تنصيب غيره على العرش فى العام الرابع عشر من الحكم ، وان نجح فى القضاء عليها .

وهناك نص يرجع الى العام العشرين من حكم «سمسو ايلونا» يفاخر فيه بأنه أخضاع «الارض الثائرة» (اقليم البحسر فى الاغلب) ، الأمر الذي يدل على أن حملة أرسلت الى هناك ، وربما كان النصر حليفة فيها ، وان لم يكتب له فيها نصرا مؤزرا ، فطبيعة البلاد فى اقليم القطر البحرى ، بمستنقعاتها وظروف سكانها ، انما تجعل الحاكم فى بابل يرضى بمظهر النصر والخضوع الاسمى ما دام لا يستطيع أن يياشر سلطانا فعليا عليها ، وحتى تحقيق ذلك الامر لم يتم على الصورة المرجوة ،

وأيا ما كان الامر ، فلقد نجح «ايلوما اليو» فى أن يقود ثورة جديدة ناجحة ، استطاع بعدها أن يقيم دولة مستقلة فى هذه الارجاء – هى دولة القطر البحرى وأن يضم اليها لارسا ، فضلا عن «نييور» العاصمة الدينية القديمة (٣) •

وجاء بعد ذلك «اتى - ايلى - نيبى» ، ثم «دمقى ايليشو» ، وفى عهده حاول الملك البابلى «دمى - ديتانا» استرجاع الجنوب ، فقام بحملة استعاد غيها مدينتى «نفر» و «ايسين» ، بعد أن دمر أسوار المدينة الاخيرة ، غير أن «دمقى ايليشو» سرعان ما استعادها مرة ثانية •

ولسنا نعرف شيئا بعد هذه المرحلة عن سير الاماور فى القطر البحرى ، وكل ما وصل الينا أن انهيار الاسرة انما قد تم فى العصر الكاسى ، ويبدو أن ((ايا جميل)) لم يكن أول حاكم التقى بالكاسيين ،

<sup>(</sup>۳) نجیب میخائیل: المرجـع السابق ص ۲۰۱ ـ ۲۰۲ ، سامی الاحمدی: المرجع السابق ص ۹۷ .

وقد نسبت اليه الصوليات مهاجمة عيالم ، ومع ذلك فقد استمر الكاسيون يوجهون هجماتهم الى دولة القطر البحرى ، حتى قضوا على استقلالها على أيام ملكهم «أجوم» الذي نجح في الاستيلاء على «دوريا – ايا» وهيأهم المدن هناك – ان لم تكن هي العاصمة – وتدمير معبد «ايا» المعبود الرئيسي على الاغلب •

وعلى أية حال ، فقد عاصرت أسرة القطر البحرى ، أسرة بابل الاولى ، منذ عهد ملكها السابع — وربما الثامن — كما عاصرت الاسرة الكاسية فى قرابة نصف عهدها الاول ، ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن هناك من يذهب الى أن أسرة القطر البحرى هذه ، ليست أسرة بابلية ، وغم أنها تعرف أحيانا باسم «أسرة بابل الثانية» ، ونستطيع القول — كما أشرنا من قبل — أن جانبا من شحب أرض البحر ، انما كان ساميا ، وأن الجانب الاخر كان سومريا ، وأن ذلك الامتزاج بين الفريقين انما تم قبل قيام الاسرة بزمن طويل ، وفى أكبر الظن أن السومريين — بعد اندحارهم — انما قد تحركوا الى هدده المنطقة فى جنوب العراق القديم ، حيث جمعوا قواهم ، وهددوا الاسرة الامورية •

وهناك ما يشير الى أن ((ايلوما اليو)) انما كان يزعم أنه من سلالة (دمق ايليشو» ـ آخر ملوك أسرة اسين ، ولعل الاحتفاظ بهذه الفكرة ـ فضلا عن الاصرار عليها ـ انما يبدو واضحا فى أن ثالث ملوك أسرة القطر البحرى ، قد أطلق على نفسه نفس الاسم للذى يزعمون أنهم من سلالته (دمق ايليسو)(٤) •

<sup>(</sup>٤) بجيب متخائيل: المرجع السابق ص ٢٠٦ – ٢٠٧، سامى الاحمدى: المرجع السابق ص ٩٨، عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤٨٢ – ٤٨٣ ) وكذا

A. L. Oppenheim, in ANET, 1966, P. 267.

L. W. King, Op. Cit., P. 21-22.

# ثانيا: أسرة بابل الثالثة ـ أو الدولة الكاشية (١) تقــديم:

شهد القرن انثامن عشر قبل الميلاد هجرات واسعة من أواسط آسيا، فانحدرت قبائل كثيرة في أوقات متفاوتة ، كانت كلها قبائل غير متقدمة في حضارتها ، بدوا رحلا من الجنس «الهندو - أوربي» أو الآري ، نزلوا بنسائهم وأطفالهم وأمتعتهم وحيواناتهم ، ليستقروا في البلاد التي تفيض بالخير الى الجنوب منهم ، في مناطق آسيا الصغرى وشمال بلاد النهرين وفي سورية وشمال مصر ، وقد عرفت هذه القبائل بعد استقرارها في كل قطر ، من هذه الاقطار باسم خاص ، فعرفوا في آسيا الصغرى باسم ((الخاتيين)) ، ثم باسم ((الحيثيين)) ، وعرفوا في المناطق الشمالية الغربية من نهر الفرات باسم «الحرريين» أو «الخوريين» ، وعرفوا في مرتفعات بلاد النهرين باسم ((الكاسبين)) أو ((الكاشبين)) ، بل ان فريقا من هذه القبائل وصلت المي البلقان ، اما عن طريق الدوران حول البحر الاسود ، واها عن طريق البسفور والدردنيل ، فأحدثت كثيرا من عدم الاستقرار هناك ، ولم يقف أمر تلك الهجرات عند هذا الحد ، بل نزل بعضها في مناطق سورية وفلسطين ، وبعد أن استقروا فيها بعض الوقت وامتزجوا بأهلها ، اتخذ هذا الخليط من الناس طريقه غربا الى مصر ، فاستولوا على الدلتا ، وعرفوا باسم «الهكسوس» (٥) .

وهكذا انتشرت الاضطرابات فى غربى آسيا ، وزاد الطين بلة بالنسبة الى بلاد النهرين ومجاوراتها غربا ، أنها كانت تمر بفترة عصيبة ، وتقدم لنا سجلات مدينة «مارى» الشهيرة بعض الاضواء على التاريخ السياسى للمنطقة فى منتصف القرن الثامن عشر قبل الميلاد ، فلقد جاء فى رسالة الى «زمرى ليم» حاكم مارى من أحد أعرانه وقد أشرنا اليها من قبل - •

<sup>(</sup>۵) انظر عن الهكسوس (محمد بيومى مهران : حركات التحرير في مصر القديمة ـ القاهرة ١٨٧٦ ص ١٠١ ـ ٢٢٣)٠

«ليس هناك ملك بقادر على أن يقول أنه أقدوى الملوك ، ذلك لأن عشرة أو خمسة عشر ملكا يتبعون حمور ابى ملك بابل ، ومثل هذا العدد يتبعون «ريم سين» ملك لارسا ، ومثل هذا العدد يتبعون «رايبال بى ايل» (ايبعل) ملك اشنونا ، ومثل هذا العدد يتبعون «أموت بى ايل» ملك قطنة ، وعشرين ملكا يتبعون «يريم ليم» ملك يمغد» (1) •

غير أن هذا التوازن بين قوى تتكون من عدد صغير من الدول بصورة ما ، لم يستمر طويلا ، وذلك حسين نجح حمورابى فى هزيمة لارسسا ومارى ، وربما قد حكم آشور لفترة قصيرة ، ثم سرعان ما يتغير الموقف حين يهبط الكاشيون الى السهل من الجبال الشرقية ، ويدعمون حكمهم فى الجانب الشرقى من بابل ، ويجىء الحوريون الى آشور ، ولم يمض طويل وقت حتى يصبحوا عنصرا سياسيا هاما هناك ، وسرعان ما اتجهوا نحو الجنوب الشرقى ، وهاجموا «ألالاخ» عاصمة يمخد ، ومن ثم فقد بدأت الاضطرابات تنتشر فى سورية من جراء هذه الهجرات التى تدفقت عليها من الشرق ، وهكذا عمت الفوضى المنطقة بأسرها(٧) ،

وعلى أية حسال ، فلقد بدأت بابل تحسس بتسلات الكاسيين (Kassites) ، فضلا عن الحوريين والخاتيين ، ولكن الامر الذي لا ريب فيه ، أن الكاسيين انها كانوا أقربهم خطسرا عليها ، حيث قاموا بدور المجوتيين القدامي في مرتفعات العراق القديم ، وان استطاع حمورابي \_ كما استطاع خلفه سمسو ايلونسا ، وولده أبي شوج \_ أن يردوا الخطر ، فانكسرت حدة الكاسيين الي حسين ، واكتفوا بالتسلل السلمي البطيء الى مدن العراق المتحضرة وعملوا فيها أجراء ومرتزقة ، بينما

<sup>(</sup>٦) أحمد فخرى: مصر الفرعونية ص ٢٤٢، وكذا

G. Dossin, in Syria, 19, 1938, P. 117 F.

S. Smith, Alatakh and Chronology, P. 11.

<sup>7)</sup> T. Save - Soderbergh, JEA, 37, 1951, P. 54.

S. Smith, Op. Cit., P. 35.

ظلت قبائلهم الكثيفة الطامعة في الخيرات والسيطرة تتربص بدولة بابل الدوائر (٨) ٠

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أنه ليس هناك اتفاق بين المؤرخين على أصل الكاسيين هؤلاء ، فهناك من يردهم الى المرتفعات الشرقية:وينسب اسمهم الى اسم معبودهم «كاشو» ويربط بينهم وبين جماعات متأخرة عنهم في الزمن ذكرها بطليموس الجغرافي باسم ، ويرجح البعض (Kossaea<u>n</u>s) ، وذكرهم غيره باسم (Kissians) أنهم من منطقة لورستان الجبلية •

وعلى أية حال ، فالكاسيون أو الكاشيون كالحوريين - من العناصر الأسيائية ، التي امترجت في النصف الاول من الالف الثانية قبل الملاد بالمعناصر ((الهندو - أوربية)) ، وبما اكتسب الكاشيون اسمهم من اقليم فى شمال عيلام يدعى «كاش شن» جاء ذكره فى نص لد «بوزور انشوشناك)) ويدعوهم اليونانيون ((كاسيوى)) (Kassaioi) ويرون أن بلادهم تقع فى شرق بابل وشمالها الشرقى ، ومن ثم مانه ببدو أنه عند نزولهم للسهل خلال الالف الثانية ق٠م انما كانوا يتقدمون من سلسلة زاجروس الوسطى ، والعروفة الان باسم (الورستان) الى الجنوب من همدان مباشرة \_ ومن ثم فهى محطة أقاموا فيها حينا من الدهر ، وليست وطنا أصليا لهم ، كما ظن البعض ، ويرجح البعض أنهم آريون ، وربما كانوا من أقرباء المحكام الميتانيين فيما بعد ، الذين فرضوا أنفسهم على المعناصر غير الآرية في «سوبارتو» في شمال بلاد النهرين (٩) ٠

(٢) المظاهر العامة للعصر الكاشى:

لا ريب في أن غترة الحكم الكاشي ـ رغم طولهـ ، والذي امتد

<sup>(</sup>٨) عبد العزيز صالح: المرجع أنسابق ص ٤٨٢٠ (٩) نجيب ميخائيل: المرجع السابق ص ٢٠٩، ٢١١، عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤٨٢، وكذا

حوالی ۲۳۸ عاما (۱٥٩٥ - ١١٥٧ ق٠م) - انما هي من أشد فترات التاريخ العراقى القديم غموضا ، وأكثرها ظلمة ، وذلك بسبب قلسة الاثار ، فضلا عن الوثائق ، التي تتصل بهذه المفترة ، هذا فضلا عن أن المغزاة الجدد لم يكن لهم أى أثر جنسى أو لغوى بدرجة ملحوظة ف تاريخ بلاد النهرين ، بل ان الكاشيين ، رغم اقسامتهم الطويلة في بلاد النهرين ، ورغم أن المؤرخين يسمون أسرتهم بالاسة البابلية الثالثة -على الرغم من أنهم كانوا أغرابا في بابل وعن محيطها كله - فان أمر العراق القديم لم يخلص لهم أبدا ، ففضلا عن دولة القطر البحرى الاول التي نازعتهم السيادة على المناطق الجنوبية فى بداية عصرهم حتى تعلبوا عليها ، تحكم الاشوريون في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، من نهر دجلة ، وتحكم الحوريون في المناطق العربية والشمالية العربية من نهر الفرات ، بغير حدود صريحة فاصلة بين امتداد هرؤلاء أو هـ ولاء(١٠) .

هذا ويذهب البعض الى أن اللغة الكاشية انما ترجع الى مجموعة اللفات التي تأخذ بطريقة الالصاق (Agglutination) مثل المجموعة الاسيائية ، وان كنا على غير يقين من ذلك ، اذ لم ترد الينا حتى الان أية نصوص مدونة باللغة الكاشية حتى نتعرف على قواعدها(١١) .

هذا وقد ساد الكاشيون جزءا كبسيرا من العراق ، ولكن أعدادهم كانت قليلة ، وحضارتهم القومية كانت خشدنة ضئيلة ، فاكتفوا بأن اعتبروا أنفسهم طبقة أرستقراطية حاكمة بين السكان الاصليين ، وانتفعوا بحضارة بلاد النهرين وقلدوا غنها فى مبانيهم ومعابدهم وتماثيلهم ، واعتبروا اللغة البابلية السامية لغة الكتابة الراقية، الى جانب لغتهم المفاصة ، كما ساوى الكاسيون بين الهتهم وبين الالهة البابلية ، فجعلوا «شبياك» مساويا «لمردوخ» ، و «خارجي» مطابقا «لانليل»،

<sup>(</sup>۱۰) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ۱۰۵ · وكذا (۱۱) سامى الاحمدى: المرجع السابق ص ۱۰۵ ، وكذا G Contenau, Op. Cit., P. 19, 23.

ولعن هذا انما يشير الى أن الكاشيين قد عبدوا أرباب بلاد النهرين ، الى جانب أربابهم القوميين ، بأسمائها القديمة أحيانا ، وبأسماء آرية جديدة أحيانا أخسرى (١٢) .

على أن هذا لا يمنع من القسول أن القوم قد أضافوا الى حضارة العراق القديم شيئاً يذكر لهم ، ذلك أن البابليين لم يكونوا يعرفون المصان قبل عهد حمورابي ، ومن ثم فقد كانوا يسمونه «الحمار الجبلي» وأحيانا «الخيول الوحشية» ، ومن ثم فلم تستأنس الخيول ، ولم يشع أستخدامها حتى أخريات الاسرة البابلية الاولى ، فما أن جاء الكاشيون حتى أدخلوا سلالات جديدة من سهوب آسيا ، طغت شيئا فشيئا على الحمير الجبلية وسلالة السيسي القديم ، ثم سرعان ما استخدموا الحصان بأعداد كثيرة ، حتى أصبحت الخيول تصدر من العراق الى مصر ، وتقدم لنا نصوص من «نفر» أثباتا بالخيل وأسمائها وأسماء أسلافها ، وكلها تشير الى عناية الكاشيين الفائقة بالخيل ، بل وأسماء أسلافها ، وكلها تشير الى عناية الكاشيين الفائقة بالخيل ، بل العراق القديم ، كما فعل الهكسوس في مصر (١٢) .

ولعل من أفضل ما أدخلوه الى العراق انما كان ((طريقة التوقيت)) ، فبدلا من الطريقة السامية (المنقولة عن السومريين) فيما يختص باعطاء العام لقبا يشير الى حدث هام ، أو عبادة معينة ، نرى الكاشيين يدخلون طريقة جديدة أيسر من السابقة تشير الى التأريخ بسنى حكم ملوكهم ،

<sup>(</sup>۱۲) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤٨٣ - ٤٨٤ ، سامى الاحمدى: المرجع السابق ص ١٠٤ ، وكذا

S. Moscati, The Face of The Ancient Orient, London, 1960, P. 154

(۱۲) جورج كونتينو: الحياة اليومبة في بلاد بابل وآسور – ترجمة سليم المتكريتي – بغداد ١٩٨٦ ص ١٠٤ ، أحمد سوسة: تاريخ حضارة وادى الرافدين – المجزء الثاني – بغداد ١٩٨٦ ص ٢٠٠ ، نجيب مبحائيل المرجع السابق ٢١٠/٥ ، ٢٨/٦ ، وكذا

G. Roux, Op. Cit., P. 221. H. E. Winlock, The Rise and Fall of The Middle Kingdom in Thebes. New York, 1947, P. 153.

هذا فضلا عن تغيير بعض وحددات الاوزان والمقاييس ، كما كدان من التطورات اليسيرة التى حدثت بصناعة الاختام الاسطوانية فى عصرهم كثرة صناعتها من العقيق الميمانى ، وكثرة تسجيل دعوات التعبد وتمجيد الارباب عليها ، على حساب كثرة صور الاشخاص والاشياء ، ثم دخلت صناعة الحديد الى العراق فى النصف الاخير من عصرهم •

هذا وقد أتبع الملوك الكاسيون سياسة ملوك الشرق القديم فى اكتساب ود رجال الدين ، وتأكيد المقربي من الارباب عن طريق منح الهبات والاقطاعيات للمعابد واعفائها من الضرائب ، وكانوا ينفقون على بعض هذه الهبات من خزائنهم ويسجل رجالهم أخبارهم (١٤) •

هذا وقد ظهر فى العصر الكاتبى النحت البارز على الآجر المصنوع بالقالب ، واستخدم فى قرائن معمارية بحتة ، ففى واجهة معبد «انانا» الذى شيده الملك الكاشى «جاندانس» (Gandash) فى الوركاء نرى موضوعا لمعبود ومعبودة يتكرران باستمرار فى أسفل جدار الواجهة، وبين كل معبود وآخر ، فاصل من الآجر ، مما جعل كل منهما داخل تجويف ضمن جدار الواجهة ، وقد أمسك كل منهما بيده وأمام صدره اناء يتدغق منه الماء الذى سال على هيئة جداول جارية ، نفذت على هيئة خطوط بارزة ومتعرجة على فواصل الواجهة ، والمعبود هنا هو «اله الجبل» وقد مثل وهو يرتدى ثوبا مزينا على هيئة حراشف مى رمسز الجبل عند وهو يرتدى ثوبا مزينا على هيئة حراشف مى رمسز الجبل عند العراقيين القدامي كما كان للواجهة اطار من أعلى وأسفل ، صنع من اجر مقلوب مكون من دوائر بارزة على هيئة أقراص ، وقد عتر على هذه الواجهات من هذا العصر فى عدة مدن مثل أور ونفر وعقرقوف ، وكذا فى

المرجع العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤٨٤ ، نجيب ميخائيل ( ١٤ ) عبد العزيز صالح : المرجع السابق م ٢١٢/٥ ، وكذا A. J. Clay, Documents from The Temple Archives of Nippur dated in The Reigns of Cassite Rulers, 1926.

سوسة في عيلام ، مما يشير الى انتشاره وقت ذاك(١٥) .

وهناك نوع آخر على آلواح الطمى العادية ، فضلا عن تلك التى على نصب حجرية صغيرة تسمى ((كودورو)) ((Kudurru)) ((١٦) ، وهى أحجار وظيفتها تحديد الملكية أو مساحة الارض وحدودها واسم واهبها، وكانت تودع في الاماكن المقدسة والمعابد ، وقد شاع استخدامها في المعهد الكاشى بدرجة كبيرة ، رغم أن أصولها الاولى انما تعود الى الالف الثالثة قبل الميلاد ، اعتمادا على ما عرف بالكدورو الصغيرة من لارسا(١٧) .

وقد استغل الفنانون سطوح هذه النصب لتصوير هيئات ملوكهم ، أصحاب الفضل في منح الاقطاعيات ، تصويرا مختصرا حينا ، وتفصيلا حينا آخر ، بحيث يفصل ملامحهم وملابسهم وأغطية رؤوسهم ، فضلا عن تصوير رموز أربابهم الذين أشهدوا على منحها ووضعوها تحت رعايتهم ، ومنها تلك التي تعود الى الملك «ميلي شباك» حيث صور في مشهد بالنحت البارز ، وهو يقود ابنته ليقدمها الى الالهة ، حيث ترى الالهة هنا تلبس تاجا ينتهى من الاعلى بصف واحد من الريش ، وتجلس على عرش أقيم بأرجل على هيئة أرجل الاساد وهي تحيى الملك بكلتا يديها ، ويفصل بين الملك والالهة شمعدان بينما نرى في أعلى المشهد رموزا يديها ، ويفصل بين الملك والالهة شمعدان بينما نرى في أعلى المشهد رموزا للالهة السماوية ، سين وشمش وعشتار ، المتمثلة بالهلال وقرص الشمس والنجمة على التوالى .

وهناك رموز حيوانية تصرف الفنانون في تشكيل صورها ، ورموز

<sup>(</sup>١٥) طارق عبد الوهاب مظلوم: النحت من عصر فجر السلالات حتى العصر البابلي الحديث ص ٦٣ - ٦٤ (من كتاب حضارة العراق القديم - الجزء الرابع - بغداد ١٩٨٥) . (١٦) انظر عن «الكودورو»:

G. Roux, Op. Cit.,, P. 230-231.

L. King, in Babylonian Boundary Stones, 1912.

U. Seidl, Die Babylonischen Kudurru - Reliefs, in BM, 4, 1968. P. 7-220.

<sup>(</sup>١٧) طارق عبد الوهاب مطلوم ، المرجع السابق ص ٦٤ - ٦٥ .

أخرى معمارية ترمز الى واجهات الهياكل والمقاصير البدائية ، الإمر الذى جعل منها مصدرا من مصادر المعرفة بعمارة المعابد الاولى ، بل ان أهيتها انما تفوق النواحى المعمارية بكثير ، فهى ليست بهامة من ناحية مظهرها القانونى أو الاجتماعى أو الدينى فحسب ، بل من ناحية قيمتها التاريخية كذلك ، اذ أنه من المعروف أن بها اشارات للملوك والاحداث التاريخية نستطيع عن طريقها أن نملاً فراغا فى بعض الموثائق والمسادر الاخرى ، فضلا عن الاشهارة الى استمرار المظاهر الحضارية ، رغم الكبوات السياسية (١٨٠) •

ولعل مما تجدر الاسارة اليه أن القبائل التى استقرت فى وسط جنوب العراق ، انما قد تملكت فى العصر الكاشى مقاطعات زراعية واسعة ، فقد كان الملوك الكوشيون يمنحون الاراضى لبعض الافراد ، كى تصبح اقطاعيات لهم ولأبنائهم من بعدهم ، وقد امتلكت كل قبيلة اقطاعية كبيرة شيدت بها مدنا وقرى ، وبذلك يظهر أن النظام القبلى المرتبط بحق الارض ، انما قد أدخل الى العراق فى العهد الكائى (١٩٠) ، خاصة وقد توسع الملوك وقت ذاك فى منح الاقطاعيات العقارية الى المقربين اليهم من العسكريين والمدنيين ، ويبدو أنهم حرروا ملكيتها بحيث أصبحت أشبه بالاملاك الخاصة لاصحابها ، لا سيما لأفرراد الطبقة الكاسية المحاكمة ، وهناك وثيقة تشير الى أن الملك ((ميلى شباك)) قد منح ابنه وابنته اقطاعية واسعة فى أرض البحر ، بعد أن استصلحها أعوانه وأعدوها للزراعة وأنشأوا فيها قرى جديدة ، وأعفاها من التكاليف التى كانت تفرضها الدولة على الاراضى الزراعية ، وهى تكاليف عرفتها بلاد من باكورة المحاصيل الزراعية ، كما كانت تستخدم مواشى الاقطاعيات من باكورة المحاصيل الزراعية ، كما كانت تستخدم مواشى الاقطاعيات من باكورة المحاصيل الزراعية ، كما كانت تستخدم مواشى الاقطاعيات

العسزبر ، ٢٢٤ نجيب ميخائيل : المرجمع السابق ص ٢٢٤ ، عبد العسزبر مالح : المرجع السابق ص ٤٨٤ ، طارق مظلوم : المرجع السابق ص ٤٨٤ ، طارق مظلوم : المرجع السابق ص ٤٨٤ ، المرجع السابق ص ١٩٤٤ . المرجع السابق ص ١٩٤٤ ، المرجع السابق ص ١٩٤٤ . المرجع المرجع

<sup>(</sup>١٩) سامي الاحمدي: المرجع السابق ص ١٠٤ - ١٠٥٠

اصلحة أرضها الزراعية الخاصة حين تشاء ، وتسخر العمال الزراعيين حين الضرورة فى خدمة المرافق الملكية والمرافق العامة ، مثل شق الترع وتطهيرها وتشييد جسورها ، وقطع الحسائش المائية والاعشاب العربية (٣٠) •

وأما تماثيل هذا العصر المجسمة التي تم اكتشافها فقليلة ، فهناك تمثال ربما للملك «كوريجا لزو» الاول جالسا ، فضلا عن تماثيل صغيرة لحيوانات وأشخاص ، والتي يبدو فيها اهتمام المفنان الكاثى في التفاصيل ومحاولة اخراج شكل واقعى قدر الامكان ، ومن هذه التماثيل الصغيرة رأس صغيرة للبؤة من الطين المحروق ، يعتبر آية من آيات الصناعة في تمثيل شرطة العين وتجويفها ، وتكوين الانف والفم والتعبير عن شعيرات الوجه ، بخيوط بسيطة متمكنة ، ورأس صغير لرجل من الطين المحروق الملون أيضا ، مثلته بأنف أقنى بعض الشيء ، وأجادت التعبير عن بروز شفته العليا عن الدغلى ، وعن تصفيفه لشعره (٢١) .

### (٣) أهم الملوك الكاشيين:

ليس هناك مستند تاريخى يشير الى الاحداث التى أدت الى انتقال السلطة من الاسرة البابلية الاولى الى هذه الاسرة الكاشية (الاسرة البابلية الثالثة) ، غضلا عن الوسيلة التى استطاع بها «جانداش» (Gandash) – أول ملوك الاسرة الكاشية – أن ينهى حكم «سمسو ديتانا» – آخر ملوك أسرة بابل الاولى –

وعلى أية حال ، فلقد جاء بعد «جانداش» الملك «كاشتلياش الاول»، والذى ربما كان من أسرة كاشية قويسة ، حتى أنه استطاع أن ينتزع العرش لنفسه ، وان كان «أجوم الثاني» هو أول ملك كاشى استطاع

<sup>(</sup>٢٠) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤٨٥٠

<sup>(</sup>٢١) سامى الاحمدى: المرجع السابق ص ١٠٦ ، عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤٨٦ ، وكذا المرجع السابق ص ٤٨٦ ، وكذا H. Frankfort, Op. Cit., Pls. 70 B, 70 C.

أن يسيطر على كل بلاد بابل ، كما أعاد تمثالى المعبود ((مردوك)) وزوجته «ساربانتيوم» (زربانتيوم = Sarpanítum) ) اللذين نقلهما الحيثيون - عندما احتلوا بابل - المي «هانا» وهي عانة الحديثة على الفرات ، وعلى مبعدة ٢٣٠ كيلا من بابل ، حيث ازدهرت هناك مملكة أمورية تأثرت تقاليدها كثيرا بالمدنية البابلية - كما قاد حملة ضرب بها مملكة القطر البحرى التي تمتعت باستقلالها منذ عهد «سمسو ايلونا» .

ثم هناك الملك «كرندش» الذي اشتهر بكثرة مبانيه في المدن البابلية. حيث شيد معبدا للمعبودة «عشتار» في الوركاء ، امتازت عمارته بتدعيم أركانه الخارجية بأكتاف ذات مستويين لم تمارسها بلاد النهرين الا قبيل عصورها التاريخية — كما في معبد أريدو — ثم هجرتها . كما امتازت بعض المشكاوات المخارجية للمعبد نفسه بتحوير زخارفها تحويرا محدثا عن طريق استغلال بطونها في تماثيل أرباب وربات من الملبن تبرز من جسم البناء نفسه ، مع تشكيل رأس كل معبود وجذعه الأعلى تشكيلا كاملا ، والاكتفاء بتشكيل المطوط العامة لبقية جسمه على هيئة النوب الطويل المحبوك ، وتشكيل لبنات هذا الثوب بما يرمز الى مدرجات الطويل المحبوك ، وتموجات الماء بالنسبة للربات ،

وتنقضى بعد ذلك فترة تكاد تكون غامضة تماما بالنسبة لنا يأتى بعدها الملك «كوريجالزو» الاول ثم ولده «كدشمان انليل الاول» الذى وصلتنا بعض رسائله للفرعون «أمنحتب الثالت» (١٤٠٥ – ١٣٦٧ ق٠م) ، والامر كذلك بالنسبة الى خليفته «بورنا بورياش الشانى» (١٣٧٥ – ١٣٤٧ ق٠م) الذى خلفه ولده «كارونداش» . ثم «نازى بوجاش» .

وجاء «كوريجالزو» الثانى (١٣٤٥ – ١٣٢٤ ق٠م) . والذى ينسب الميه تأسيس عاصمة جديدة للكاشيين هى «دور كوريجالزو» (بمعنى مدينة أو حصن كوريجالزو) – وتفع في مكان «عقرقوف» الحالية على

مبعدة ٣٢ كملا ، غربي مغداد ـ ومن المعروف أن الكاشمين انما كانوا يحكمون في أول الامسر من المعاصمة بابل ، ولكنهم في منتصف حكمهم أسسوا مدينة ((دور كوريجالزو) واتخذوها مقرا للحكم ، وقد أقام بها الملك «كوريجالزو» الثاني قصرا يشبه قصر الملك «زمري ليم» حاكم مارى ، ورغم أن ما بقى من قصر ((كوريجالزو)) لا يكفى لاعطاء صورة كاملة عنه ، ولكنه يشير الى أنه كان يتكون من عدة أجنحة متلاصقة ، لكل منها ساحة كبيرة في الوسط ، وقد تتجاوز ساحة القصر بضعة مئات من الامتار في كل ضلع من أضلاعها ، ومن أهم ما عثر عليه في القصر هو الجزء المتبقى في الزاوية الشمالية حيث المرآت المسقوفة الطويلة التي تحيط بالساحة، والتي تحمل سقفها ركائز مربعة ، كما تشير بقايا الغرف الى وجود قاعات طويلة وعريضة ، يبلغ طول المتبقى منها ٤٠ مترا ، مما يشير الى أنها كانت قاعات استقبال ، وربما كانت احدى قاعات العرش ، ذلك لأن المرات المسقوفة ومداخل القاعات انما قد زينت برسوم متتالية للاشخاص ، تبدو وكأنها تقددم التحية أو فروض الطاعة لشخص في الداخل ، أما في الزاوية الشرقية من البناء ، فقد عثر على ثلاث ممرات طويلة متوازنة تخترق أرضها قنوات مياه ، وعلى جانبي المر كوي مرتفعة عن الارض ذات سقوف معقودة ، كما أن المرات نفسها كانت معقودة السقف أيضا ، وربما كان لخرزن الرقم الطينية في جرو رطب يناسب الغرض منه (٢٢) .

وأما زاقورة «عقرقوف» (دور كوريجالزو) هكانت تتكون من خمس

<sup>(</sup>۲۲) مؤيد سعيد : العمارة من عصر فجر السلالات الى العصر البابلى الحديث \_ كتاب حضارة العراق \_ الجزء الثالث \_ بغداد ١٩٨٥ ص ١٥٤ \_ مليد عند المرجع السابق ص ١٥٥ ، سعيد الاحمد : المرجع السابق ص ١٠٥ - ١٠٠ .

T. BAQIR, Excavations at Aqar Quf, Iraq, 1944-1945, and Iraq, 8, 1946, P. 73-92.

S. N. Kramer, T. BAQIR and S. Levy, Fragments of a dioritte Statue of Kurigalzu in Iraq Museum, in Sumer, 4, 1948, P. I F.

S. N. Kramer, ANET, 1966, P. 57-59.

G. Roux, Op. Cit., P. 229-230.

طبقات من اللبن تعلفها من الخارج طبقة من الآجرر ، وتبلغ مساحتها (۲۷٫۲ × ۲۹ م) ، وسلالها الجانبية لا تبدأ مع بداية حافة الضلع ، وانما مع نهاية المضلع الجرانبية ، ثم تدور بزاوية قائمة حرول جسم الزاقورة لترتقى الى السلم الجانبي ، وهنداك سلم فى الوسط يلتقى بالسلم الجانبي فى مركز المضلع ، هذا وقد شيدت أمام سلم الزاقورة الوسطى مصطبة من اللبن مساحتها (۳۵ × ۳۵ م) تحيط بها ساحات عديدة لمعبد لم يكتمل اكتشافه كله بعد ، وهذه الساحات متصلة بعضها ببعض ، وتحيط بكل ساحة مجموعة من الغرف المستطيلة (۲۳) ،

وعلى أية حال ، فلقد مر الكاشيون بع ذلك بفترة ضعف ، ربما بسبب هجمات الآشوريين المتكررة عليهم ، والتي أدت الى أن تكون لهم السيادة على العراق ، وربما بسبب تولى العرش الكاشى ملوك ضعاف ، ومع ذلك فان نهاية الكاشيين لم تكن على أيدى الاشوريين ، وانما كانت على أيدى العيلاميين ، بقيادة ملكهم ((شترك نخنته)) (Shutruk - Nakhunte) ((شترك نخنته)) (۱۲۰۷ – ۱۷۱۱ ق مم) الذي تقدم نحو بابل في عام ۱۱۹۰ قبل الميلاد ، وذبح ملكها ((زابايا – شوما – ادينا)) ، ونهـب كثيرا من آنارها ، ثم منحها لولده ((كوتير – ناهونتي)) (الكاشين ((الليل – نادين – اهي)) (المهال - Nadin - Ahhe) وأما آخر ملوك ق مم) فلا ناتقى به في قائمة الملوك ، وان التقينا به في بعض النصوص مدر فا (۱۲۵) ،

### (٣) العلاقات الخارجية:

كانت مصر على أيام أمنحتب الثالث (١٤٠٥ – ١٣٦٧ ق٠م) قد بلنت ذروة مجدها وقوتها وثرائها ، وكان فرعونها ملك الملوك في الشرق القديم

<sup>(</sup>٢٣) مؤيد سعيد: المرجع السابق ص ١٦٥٠

<sup>24)</sup> G. Roux, Op. Cit., P. 244-245.

D. J. Wiseman, in CAH, II, Part, 2, P. 446.

R. Labat, in CAH, II, 2, P. 486-487.

H. Tadmor, in JNES, 17, 1958, P. 137.

دون منازع ، وان تواضع الرجل ، أورائى أنه من حسن السياسة أن يسمح لملوك بابل وأشور وميتانى وحاتى بأن يعدوه أخا أكبر لهم جميعا .

على أن هذه الأخوة انما قد ظلت محصورة فى نطاق الرسائل المتبادلة بين فرعون ، وبين أولئك الذين خيل اليهم أنهم قد أصبحوا أخوة لفرعون مصر ، ذلك لأن مكانة مصر السياسية وقت ذلك ، وما كانت تتمتع به من نفوذ كبير على دول الشرق القديم ، انما يجعل من هذه الأخوة منحة من الفرعون ومن ثم فقد تنافست دول المنطقة جميعا على اكتساب ود مصر ، وصار فرعونها مركزا للمراسلات مع ملوك الشرق وحكامه ، الذين كانوا لا يفتأون يرجون فرعون أن يفيض عليهم من ذهبها ، نظير هداياهم من الموارى الحسان ، وهكذا استقرت الامور لأمنحت الثلث ، وارتبط بعلاقات المصاهرة مع معظم ملوك الشرق الادنى القديم وأمرائه (٢٠٥٠) ، وان أختلفت الأمور الى حد ما على أيام ولده اخناتون (١٣٦٧ — ١٣٠٠) ق مم) .

ونشير «رسائل العمارنة» (٢٦) \_ والتي تتحدث عن هذه المصاهرات \_ الى أن مصر انما كانت صاحبة النفوذ في المنطقة ، ودليلنا على ذلك الطلب الذي تقدم به ملك بابل يطلب فيه السماح له بالزواج من أميرة مصرية ، وقد رفض الطلب رفضا صريحا ، في حين كانت الامسيرات البابليات وغيرهن يحضرن بأعداد وفيرة الى البلاط المصري (٢٧) ،

وأما عن العلاقات الخارجية السلمية للدولة الكاشية فقد سارت في نطاقها العادى المحدود ، ومن ثم فقد سرت قوافلها التجارية في مساراتها

<sup>(</sup>۲۵) محمد بیومی مهران : اخناتون ـ عصره ودعوته ـ القاهرة ص ۲۵) ۰ ۲٤٥

<sup>(</sup>٢٦) انظر عن رسائل العمارنة (محمد بيومى مهران: اختاتون عن ٢٢٠) ·

<sup>(</sup>۲۷) الکسندر شارف: تاریخ مصر ـ ترجمة عبد المنعم ابو بکر ص ۱۳۱ ، وکذا

S. A. B. Mercer, The Tell - el - Amarna Tablets, I, Toronto, 1939, P. 13,63.

J. A Kundtzon, Die El-Amarna Tafeln, I, Leipzig, 1908, P. 73.

القديمة مع بلاد الشام ومصر ، وكانت النصوص المصرية قد ذكرت اسم بابل مرتين خلال عصور دولتها الحديثة ، حتى عصر (اتحوتمس الثالث) ( ١٤٩٠ ــ ١٤٣٦ ق٠م) ، ثم أغفلته تماما ، ربما بعد انتقال أزمة الحكم المي الكاشيين ، واستخدمت بدله كلمة «سنجار» لمدلول يتسع عن المدلول الاقليمي لكلمة بابل ، كما ذكرت اسم جبل سنجار ، وهو جبل يقع غربي الموسل (٢٨) .

على أن العلاقات المصرية البابلية انما اكتسبت طابع المسداقة الشخصية خلال القرن الرابع عشر قبل الميلاد ، وتمخضت هذه الصداقة عن مصاهرة البيتين الحاكمين أكثر من مرة ، كما حدث على أيام «كدشمان انليل الاول» ، حيث تزوج الفرعون أمنحتب الثالث بأبنة الملك البابلى ، رغم وجود شقيقة الملك البابلى نفسه فى البلاط الفرعونى ، أى أن الفرعون انما أراد أن يجمع بين المرأة وعمتها ، وقد أرسل الملك البابلى يشكو من عدم توفيقه فى معرفة ، ان كانت أخته — والتى أرسلت كزوجة للفرعون — لا تزال حية أم ماتت (٢٩) ،

على أن الفرعون - رغم ترحيبه بمصاهرة الملوك الاسيويين - انما كان ضنينا بأميرات بيته ، ولعله كان يرى أن دماء الفراعين ليست من دماء عامة الدم ، وانما هي دماء عزيزة مقدساً . وأن بناته الملائي يجرى في عروقين الادم المقدس ، أرفع من أن تحتويهن مضاجع الملوك من غير آل فرعون (٢٠٠) •

وهكذا نقرأ في رسسائل العمارنة عن الملك البابلي «كدشمان انليل

H. Gauthier, Dictionnaire.

des Noms Geographique, II, Paris, 1928, P. 20 F.

A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 208. AM, I, P. 10-14.

وحد. (۳۰) أحمد بدوى : في موكب الشمس ـ الجزء الثاني ـ الْقُاهرة . ۱۹۵۰ ص ۷۳۸ ٠

الاول» الذي سأل أمنحتب الثالث أن يزوجه من امرأة مصرية ، فرفض الفرعون هذا الملتمس باحتقار وتعال ، بحجة أنه «لم يسبق أن أرسلت أميرة مصرية اللي أي انسان ، وحين يعيد الملك البابلي سؤله ، لم يكن نصيبه هذه المرة بأفضل من الاولى ، ومن ثم نراه يطلب من الفرعون أن يزوجه من أية امرأة ، ولم يشترط سوى أن تكون مصرية ، ما دامفرعون لم يشأ أن يزوجه من ابنته ، وهو يلتمس هذه المرأة حتى يماوه على شعبه بأنه قد تزوج من امرأة مصرية ، ولعله شرف كان يصبو الى تحقيق بانه قد تروج من المرأة مصرية ، ولعله شرف كان يصبو الى

هذا وهناك رسالتان من «بورنا بورياش الثانى» (١٣٧٥ – ١٣٤٧ ق٠٩٥) تشيران الى نوع من الاضطراب كان قد بدأ فى فلسطين فى عهد «اغنالتون» (١٣٦٧ – ١٣٥٠ ق٠٩٥) ، حتى أن قائد احدى القوافل البابلية قد تعرض للنهب مرتابين من الامراء الفلسطينيين الخاضعيين للفرعون (٢٣٠) ، هذا فضلا عن حادث آخر فى فلسطين قتل فيه بعض رجال الملك البابلى ، ومن ثم فقد أرسل الى اختاتون يطلب منه تأديب هؤلاء الامراء الخاضعين ، قائلا «كنعان أرضك ، وملوكها خدمك» (٢٣٠) ، ثم يؤيد طلبه بهدية هى : ثلاث مينات من اللازورد ، وخمسة خيلول مقطورة ، وخمس عربات (٢٤٠) ،

على أن مصر ، رغم علاقات المصاهرة التي تربطها ببابل ، انما كانت تشجع آشور ضد بابل ، ومن ثم فهناك اشارة سريعة في رسالة من «بورنا بورياش» الى اخناتون ، يطلب منه فيها أن لا يتدخل في شئون

وكذا

<sup>(</sup>٣١) نجيب ميخائيل: المرجع السابق ص ٢١٧ ، محمد بيبومي

مهران : مصر ـ الجرَّء النالث ـ الاسكندرية ١٩٨٨ ص ٢٤٠ ، وكذا ـ

J. A. Kundtzon, Op. Cit., P. 73. S A B. Mercer, Op. Cit., P. 13, 63.

<sup>32)</sup> F. J. Giles, Ikhnaton, London, 1970, P. 160.

S. A. B. Mercer, Op. Cit., L. 73 F.

<sup>33)</sup> F. J. Giles, Op. Cit., P. 161.

S. A. B. Mercer, Op. Cit., P. 25.

<sup>(</sup>٣٤) ل ٠ ديلابورت: المرجع السابق ص ٥٥ ٠

الاشوريين ، الذين كان يعتبرهم الملك الجابلي من رعاياه ، غير أن فرعون لم يعر هذه الاشارة كبير اهتمام (٥٠٠٠ ٠

وكان ملوك بابل - شأنهم فى هذا شان ملوك الشرق الادنى وأمرائه - انما يلحون فى طلب الذهب من مصر ، يبدو هذا وضحا فى الرسائل المتبادلة بين «كدشمان انليل الأول» و «أمنحتب الثالث» والذى كان الموضوع الاساسى فيها رغبة الملك البابلى الملحة فى المصول على منحته من ذهب فرعون (٢٦) ، والامر كذلك بالنسبة الى «بورنا بورياش المثانى» الذى يطلب من فرعون ذهبا كثيرا (٢٧) ،

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن علاقة بابل آشور انما كانت قوية الى حد ما ، ولعل أول قبس يستطيع أن يلقى شيئا من الضوء عليها انما يرجع الى عهد الملك الكاشى «كرايندانس» الذى عقد معاهدة مع معاصره الاشورى «آشور ببل نشيشو» Ashur - Bel - Nisheshu الثير الى أن لونا من النزاع قد الثيبيت المحدود بين البلدين ، الامر الذى يشير الى أن لونا من النزاع قد شجر من قبل ، وانتهى فى عهدهما بهذه المعاهدة ، وبعد جيل من الزمان عقد «بورنا بورياش» معاهدة مماثلة مع معاصره الانسورى وقد ظلت العلاقات بين البلدين مدى قرون ثلاثة تتأرجح بين مسالمة وعدوان ، وان لم تستطع أشور خلالها أن تصل الى درجة من القوة تمكنها من السيطرة على الجنوب ،

ومن المعروف أن «بورنا بوريائس الثانى» قد وطد علاقته بالملك «أتسور أو بلط الأول» وتزوج من ابنته ، التى أنجبت له «كدشهان خاربى الثانى» ، الذى تلاه فى الحكم ، غير أن ثورة قامت ضده أدت الى قتله ، ومن ثم فقد تدخل جده «أشور أو بلط الأول» ، فقضى على الثورة ، وأقام حفيده الثانى «كوريجالزو» الثانى ، الذى كان أول ملك

<sup>35)</sup> S. A. B. Mercer, Op. Cit., P. 29.

<sup>36)</sup> Ibid., P. 31.

<sup>37)</sup> Ibid, P. 29.

كاشى ينقل الحرب الى أرض عدوه العيلامى حتى تمكن من هزيمته فى منطقة ديالى ، ثم طارده فى بلاده وغزا عاصمته سوسه (٢٨) ٠

وتمر الايام ، ويدب الضعف فى الاسرة الكاسية ، ويتهددها الاشوريون والعيلاميون ، وهكذا رأينا الملك الاشورى «توكلتى نينورتا الاول» (١٢٤٤ – ١٢٠٨ ق٠م) يهاجم بابل على أيام الملك «كاشتيلياش الرابع» (١٢٤٢ – ١٢٣٥ ق٠م) ، ويستولى عليها ، ويعزل الملك البابلي، ويجعل من «كاردونياش» (اسم الاقاليم البابلية فى العهد الكاشى) ولاية من ولاياته ظنت كذلك حتى موقه ، وقد استعمل الاشوريون القسوة فى بابل ، غدمروها وسلبوا كنوزها ،

غير أن البابليين سرعان ما أعلنوا الثورة ضد الملك الاشورى ، بل وجهزوا حملة ضد أشور نفسها ، بقيادة «أدد — شوما أوصر» (١٢١٨ ص ١١٨٥ ق م م) الذي نجح في أن يرد للبابليين كرامتهم ، بل وأن يطارد الاشروريين حتى مشارف آشرور نفسها ، ثم تاع سياسته خليفتاه (١١٧٣ — ١١٦١ ق م) ، غير أن أشور سرعان ما نجحت في عهد «أشور حدان الاول» (١١٧٩ — ١١٣٤ ق م) في أن توقع الهزيمة بالملك البابلي «زبابا – شروما – ادينا» في عام ١١٦٠ ق م ، وأن تسترد الاقاليم المجاورة لها ٠

وفى عهد الملك العيلامى «شترك نخنته» هاجم العيلاميون العراق ، واستولوا على بابل فى نفس العام (١١٦٠ ق٠م) وذبحوا ملكها ، ونهوا «أوبس» (قرب طيسفون عاصمة الساسانيين فيما بعد) ، فضلا عن «دور كوريجالزو» ، ويفاخر الملك العيلامى بأنه استولى على أكثر من ٨٠٠ قرية ، ثم حمل الى سوسة أغلب آثار البلاد الفنية ، مثل نصب سرجون الاكدى ، ونصب «نارام سن» ومسله «مانيشتوسو» ، ونصب

تشريعات حمورابى ، ونصب أخرى كاسية وغير كاسية كثيرة ، وأكبر الظن أنهم قد أجبروا الاسرى البابليين على نقلها بأنفسهم الى سوسة ، رغم ضخامتها ، وشدة ثقلها ، ثم منسح الملك العيلامى المنتصر «شترك نخنته» بابل لولده «كوتير ناهونتى» الذى صحبه فى حملته هذه (٢٦) .

# ثالثا \_ اسرة بابل الرابعة \_ اسرة ايسين الثانية

رأينا من قبل ، كيف استطاع العيلاميون الاستيلاء على بابل فى عام ١١٦٠ قبل الميلاد ، على يد الملك العيلامي «شترك نخنته» ، غير أن الكاشيين سرعان مانجحوا في طردهم بعد قليل، تحت قيادة الملك البابلي «انليل بنادين باهي» الذي استمر حكمه سنوات ثلاث (١١٥٩ – ١١٥٧ ق٠م) عياد العيلاميون بعدها الى احتلال بابل من جديد ، وأسقطوا الحكم الكياشي نهائيا على يد الملك العيلامي «شيلك وأسقطوا الحكم الكياشي نهائيا على يد الملك العيلامي «شيلك التشوشناك» ، وفي هذه المرة لم تسلم ، حتى مقار عبادة القوم من التدنيس والتخريب ، وقد أخذ العيلاميون معهم تمثال «مردوخ» كبير الالهة البابلية ،

على أن هذا الاحتلال لم يدم طويلا ، رغم أن العيلاميين قد تركوا حامية كبيرة فى بابل ، ذلك لأن البابليين لم يذعنوا طويلا للحكم العيلامى، ومن ثم فسرعان ما عمت بابل انتفاضة وطنية كبيرة بقيادة زعيم وطنى من مدينة ايسين يدعى «مردوك – كابت – أهيشو» (١١٥٦ – ١١٣٨ ق٠م) ربما فى السنة الاولى من الاحتلال العيلامى ، وقد نجح البابليون هذه المرة فى طرد المحامية العيلامية ، فضلا عن تأسيس أسرة حاكمة جديدة عرفت باسم «أسرة ايسين الثانية» ، وهى نفسها أسرة بابل

<sup>:</sup> حالم عبد العزيز صالح ( ٢٩ ) عبد العزيز صالح ( ٢٩ ) المرجع السابق ص ١٠٤ ، عبد العزيز صالح ( ٢٩ ) المرجع السابق ص ٤٩١ ، ٤٩١ ميخائيل : المرجع السابق ص ٤٩١ ، ٤٩١ ميخائيل : المرجع السابق ص ٤٩١ ، ٤٩١ للرجع السابق ص ٤٩١ . المرجع السابق ص ٤٩١ . المرجع المرجع

الرابعة ، تعاقب على الحكم فيها أحد عشر ملكا ، حكموا زهاء قرن من الزمان (حوالى ١١٥٦ – ١٠٢٥ ق٠م)(٤٠) .

وليس هناك من ريب فى أن أعظم ملوك هذه الاسرة ، انما هو ملكها الرابع «نبوخذ نصر الاول» (١١٠ – ١١٢٤ ق م) ، والذى يعد واحدا من أشهر ملوك العراق القديم ممن استطاعوا مقارعة العيلاميين ، ووضع حد لاعتدعتهم على البلاد ، بل وقاد حملة ضدهم حققت نصرا كبيرا ، أكسب «نبوخذ نصر» شهرة واسعة بين معاصريه وبين الاجيال اللاحقة ، ومن ثم فقد صار هذا الحدث التاريخي مناسبة عظيمة يتغنى بها القوم ، بل ان صدى هذا الحادث انما بقى يتردد عبر أجيال لاحقة ، حيث أشارت اليها «نصوص الفأل» الاشورية فى القسرن السابع قبل المسلد ،

هذا فضلا عن أن هذا النصر انما قد رفع من روح الملك «نبوخذ نصر» المعنوية ، بحيت أصبح قادرا فى الوقت نفسه على تحصين حدوده الشمالية ، من أى عدوان يمكن أن تتعرض له ، ولئنن انتحل «نبوخذ نصر» لقب «فاتح أماورو» ، الا أن مما يشك فيه كثيرا أن ذلك كان صحيحا بل ربما لم يعد الامر غارة على اقيم الفرات الاوسط (٢٠) .

<sup>(</sup>٤٠) فاضل عبد الواحد: سلالة ايسين الثانية - كتاب العراق في التاريخ ص ١٠٧ - ١٠٩ ، ليو أوبنهايم: المرجع السابق ص ٤٤٨ - ٤٤٩ وكذا أنظر

J. A. B. Brinkman, A Political History of Past-Kassite Babylonia (1158-722), Rome, 1968.

<sup>(11)</sup> نبوخذنصر ، ويعنى اسب «نابو ـ كسودورو ـ أوصر» (كابو ـ كسودورو ـ أوصر» (Nabu - Kuduri-Usur) «الاله نبو يحمى ذريتى»،ذلك لأن كلمة «كودورو» (Frontier Boundary) لها معنيان ، الواحد «حجرة الحدود» (Kuduri) وهي عبارة عن حجر تنقش عليه رموز الالهة ، مع نص مكتوب يعين حدود الاراضى والحقول الزراعة الممنوحة لشخصما، والثاني وهو الارجح، الذرية أو الوريث (فاضل عبد الواحد المرجع السابق ص ١٠٩ ، وكذا (G. Roux, Op. Cit., P. 228, 257)

<sup>(27)</sup> نجيب ميخائيل: المرجع السابق ص ٢٢٨ ، فاضل عبدالواحد المرجع السابق ص ١٠٩ - ١١٧ • وانظر

G. Roux, Op. Cit., P. 257-258.

L. King, BBS, 6, P. 29-36.

غير أن أسرة ايسين الثانية سرعان ما تتعرض بعد وفاة نبوخذ نصر الاول الله تحديات قوية تمثلت فى انتعاش الاشوريين وعوتهم كقوة مؤثرة فى شمال بلاد النهرين فى القرن الثانى عشر قبل الميلاد ، فضلا عن ضغوط القبائل الارامية على بابل ، والتى بدأت تنتشر على طول الفرات ، وتتدخل فى الشئون البابلية ،

وفى عهد ((أداد \_ ابل \_ ادينا) (Adad-Apal-Iddina) ((١٠٦٧ \_ ١٠٤١ ق٠٩٥)) ، وهو أمورى وضعه الاشوريون على عرش بابل ، ربما على أمل أن يوقف طوفان الاموريين المنهم نحو جنوب العراق ، وفى هذا العهد خرب أل ((سوتو)) (Sutu) معبد الاله شمش فى سيبار ، وعلى أية حال فرغم أن الملك البابلي قد عقد أواضر الود والمصاهرة مع معاصرة الاشورى (أشور \_ بيل \_ كالا) (١٠٧٤ \_ الداخلي في دولته ، وأحدثت التحركات الارامية القبلية الداخلية كثيرا من الاضطرابات حتى تعلقبت ثلاثة أسر حاكمة في نحو نصف قرن (من الضاهسة اللي السابعة) وكانت الاسرة الثامنة المتي تلتها أفضل حظا في طول أمد حكمها ، ولكن كان عليها أن تنتظر مصيرها المحتوم على أيدى الاشوريين في عصرهم المديث ، ثم يليها أسرتان بابليتان ، هما الاسرتان التاسعة والعاشرة (١٤٤٠) .

وأما هذه الاسرات البابلية من الخامسة الى العاشرة فهى : -

١ \_ أسرة بابل الخامسة (أسرة القطر البحرى الثانية):

وتتكون هذه الأسرة من ثلاثة ملوك هم : سمبر \_ شيباك (١٠٢٤

<sup>(27)</sup> عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص 291، نجيب مبخائيل: المرجع السابق ص 770 وما بعدها ، فاضل عبد الواحد: المرجع السابق ص 110 ، وكذا

G Roux, Op. Cit., P. 260-261.

L. King, Op. Cit., II, P. 143-179.

F. Malbran, in JA, 1972, P. 15 F.

- ۱۰۰۷ ق م) ۲ - ایا - موکین - زیری (۱۰۰۷ ق م) ۳ - کاشو - نادن - آهی (۱۰۰۱ - ۱۰۰۶ ق م) ۰

٢ - أسرة بابل السادسة (أسرة يازى):

وتتکون من ثلاثة ملوك هم : ۱ — «أبولاماش — شاكين — شومى» (محم) = 4.4 ق مم) م

٣ - أسرة بابل المسابعة (الاسرة العيلامية):

وتتكون من ملك واحد هو «مار - بيتى - ابلا - أوصر» (٩٨٣ - ٩٨٨ ق٠م) •

٤ ــ أسرة بابل الثامنة (اسرة اي):

وتتكون من ٢٢ ملكا ، حكمت حوالى ٢٤٥ عاما فى الفترة (٧٧٧ – ٢٤٧ ق٠م) ، وعاصر سقوطها عصر الملك الاشمورى «تجلات بلاسر الثالث» (٧٤٥ – ٧٢٧ ق٠م) ٠

٥ - أسرة بابل التاسعة:

وتتكون من ١٦ ملكا ، وحكمت ١٠٥ سينة ، في الفترة (٧٣١ \_ ٢٣٣ ق٠م) ، وعاصر سقوطها الملك الاشورى «أشور بانيبال» (٩٩٩ \_ ٢٣٣ ق٠م) ٠

٦ - أسرة بابل المعاشرة (الاسرة الكلدانية):

وتتكون من ستة ملوك ، وحكمت ٨٧ عاما في الفترة (٦٢٦ ــ ٩٣٥

ق م) ، حیث انتهت فی ۱۳ أکتوبر علم ۵۳۹ ق م ، علی ید العلمان الفارسی «کیروش الثانی» (۸۵۰ – ۵۳۰ ق م) (٤٤٠) ه

<sup>(</sup>٤٤) انظر عن هذه الاسر (ليو أوبنهايم: المرجع السابق ص ٤٤٩-



البّاب السارس الآشوريون



الفصل الأول

الآشوريون فيما قبل عصر الامبراطورية



# (١) الموقع والسكان:

كان الاشوريون يسكنون – بادىء ذى بدء – الارضين التى تقع على جانبى نهر دجالة ، من خط عرض ٣٧ شمالا ، وحتى مصب نهر العظيم جنوبا ، وتحدها من الشمال والشرق سفوح الجبال الشاهقة ، وهى – على أية حال – أرضين على هيئة مثلث من الدجلة والزاب الاعلى والاسفل (الزاب الكبير والصغير) ، وتحادده من الشمال والشرق جبال عالية وهضاب وأرضين تتخللها النجاد والاغرار ، فهى ليست أرضا منبسطة ، بل هى بلاد ذات طبيعة جبلية فى أغلب الامر ، تحصر بينها الرقعة الخصبة التى تمثل وديان الانهار ، الانفة الذكر ، وهذه الرقعة الخصبة من الاراضى صالحة للزراعة ، عرفت بها بضعة سهول ، من بينها سهول أربيل وكركوك •

هذا وكانت الجبال من الشمال والشرق بمثابة حدود طبيعية للاقليم ، أما فى الجنوب والغرب فالطريق مفتوح الى الجنوب بغير حدود طبيعية حتى المفليج العربى ، والى الغرب حتى المفرات ورافده وما وراءه ، ومن ثم فالحدود السياسية جنوبا وغربا خاضعة لمدى التوسع الاستعمارى ، تتقلص مرة ، وتمتد أخرى ، تبعا لمدى السلطان السياسي للاقليم ،

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن كلمة «أشور» (Assur) ، انما تعنى في الواقع ، الاقليم المعروف بهذا الاسم ، كما تعنى المدينة التي تحمله ، والمعبود الذي كان يعبد هناك ، وربما كانت هذه التسمية نسبة الى اسم أول عاصمة لهم ، وهي مدينة «أشهور» ، ومن ثم فقد أطلق الاسم على الاله القومي للاشوريين وظلت هذه التسمية حتى القرون الاخيرة من الالف الاولى قبل الميلاد ، أي حتى بعد زوال كيان الاشوريين المسياسي .

وأما معذى كلمة «أشور» فغامض ، ويذهب الدكتور طه باقر الى أن من معانى الصيغة ((آشر)) ، «الرحمن» وأنه من المحتمل أن يكون اللفظ سوهرى الاصل ، كما جاء فى النصوص القديمة ، وعلى أية حال ، فلقد وردت كامة «آشور» فى المصادر الارامية والعربية تحت اسم ((أثور)) ، وأما فى المصادر المسمارية فقد عرفت بلاد الاشوريين باسم «مات أشور» أى «بلاد أشور» ، كما وردت كلمة آشور فى هذه المصادر من القرن الثالث عشر قبل الميلاد ((آش شر)) ، ووردت أيضا تحت صورة «آسشور لمورة و الأولى شو ار» و((آشر)) ، وأما فى المصادر المصرية ، فلقد ذكرت - لأولى مرة - فى القرن المخامس عشر قبل الميلاد ، باسم ((اسور)) على أيام الفاتح المصرى «تحوتمس الثالث» (۱۹۹ – ۱۶۳۹ ق مم) ، وذكرت أن أميرها قد أهدى الى الفرعون كمية من اللازورد المصر ، وأحجارا كريمة أخرى ، كما ورد اسم أشور فى التوراة على أنه من أبناء ((سام بن نوح)) ، كما ذكرها ((بطليموس المبغرافي)) (۱۲۱ – ۱۵۰ م) فى كتابه بن نوح) ، كما ذكرها ((بطليموس المبغرافية بطليموس) ،

هذا ورغم أن هناك خلافا حول «أصل الاشوريين» ، غير أن الراجح أنهم من شعبة سامية هاجرت من شبه الجزيرة العربية – الموطن الاصلى للساميين (١) – ومن ثم فلم يكن الاشوريون بالاقوام الغربية أو الاجنبية عن معظم سكان العراق الآخرين الذين عاشوا قبلهم أو بعدهم ، فهم ينتمون الى الاصول نفسها ، والى الشجرة ذاتها ، التى تفرعت عنها الاقوام الاكدية والبابلية (الامورية) والمكلدية والارامية والعربية ، وهى الاقدوام الرئيسية التى استوطنت العراق منذ مطلع الالف الرابع قبل الميلاد وما بعده ، وكان منبت تلك الشجرة الاولى فى شبه الجزيرة العربية ، وهكذا – كما يقول «أندريه بارو» – لم يكن شبه الجزيرة العربية ، وهكذا – كما يقول «أندريه بارو» – لم يكن عشرقبل الميلاد ، من الوافدين الجدد الى المنطقة قط ، فالواقع أنه خلال عشرقبل الميلاد ، من الوافدين الجدد الى المنطقة قط ، فالواقع أنه خلال

<sup>(</sup>۱) انظر (محمد بيومى مهــران : الساميون والآراء التى دارت حول موطنهم الاصلى ـ الرياض ١٩٧٤) .

الألفى سنة السابقين ، لا يوجد أقدم منهم من يزعم انتسابه الى هذه البلاد ، هندن نجدهم يستوطنون منطقة أعالى دجلة منذ بداية فجدر التساريخ •

ويذهب الباحثون الى أن الاشوريين انما قد سلكوا الى شمال العراق أحد طرية بن او هما معا معال الواحد : شرقا الى وادى الفرات ، ثم اتجهوا شمالا حيث استقروا هناك ، والاخر : شمالا الى سورية ومنها نزحت الجماعات المرتحلة في صورة الساميين الغربيين الى الشرق ، موطن الاستقرار الجديد •

وأيا ما كان الامر ، فان الاشوريين لم يدار في أرض غضاء ، وانما سكنوا بقاعا سبقهم اليها قوم آخرون ، عرفنا منهم «سوبارتو» (Subartu) الذين كانوا يشغلون من قبل الاقليم الواقع بين دجلة وزاجروس ، وهم ليسوا بساميين على أيه حال ، ومن نم نستطيع أن نتخيل صراعا ينشب اثر تقدم موجات الساميين الزاهفة من الغرب أو الجاوب ، أو منهما معا ، بينهم وبين المواطنين الاصليين من السوباريين ، وقد انتهى هذا الصراع بغلبة العناصر الوافدة وأستقرارها هناك ، وأن ظل البابايون فيما بعد لا يفرقون كثيرا بين الاشوريين والسوباريين ويعتبرونهم جنسا واحدا ، وربما كان سبب ذلك الاندماج المباشر بين العصور ، بل ويرجح البعض أن السومريين نزلوا في هذه النواحي قبل الساميين الغربيين ، وجعاوا منها مركزا لحضارتهم الشراعيات الشراعين الغربيين ، وجعاوا منها مركزا لحضارتهم الشراعالية ،

هذا وتشير لغة الاشوريين الى أصولها السامية ، فلقد تحدث القوم بلهجة من لهجات اللغة الاكدية ، وهى اللغة التى انتشرت فى أنحاء المحراق منذ أواسط الالف الثالثة ، وحتى أواخر الالف الاولى قبل الميلاد ، واستخدموا الخط المسمارى ذاته الذى ابتدعه السومريون ، وطوره الاكديون والبابليون ، كما اتصفت معتقداتهم الدينية وأفكارهم وحياتهم الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من نظمهم المحتلفه . بالصفات

العامة التي اتصفت بها مثيلاتها عند بقية سكان العراق القديم ، متى بات من الصعب علينا أن نميز بين أصول المعناصر المختلفة ، أهي سومرية أم أكدية ؟ بابلية أم آشورية ؟ بل أن النشابه الحضارى بين الشمال والمجنوب ، لا سيما بين الاكديين والاشوريين في عهدهم القديم ، قد دفع البعض الى الاعتقاد بأن الاشوريين انما كانوا قد استقروا \_ في بادية أمرهم - في جنوب العراق ، ثم نزحوا اللي الشــمال في فترة متأخرة نسبيا (٢) هذا فضلا عن أن هناك من يذهب الى أن الاشوريين رغم أنهم كانوا يتكلمون لغة سامية ، ومن ثم فهم يعتبرون من الشمعوب السامية - غير أن المنطقة التي سكنوها في شمال العراق انما قد تعرضت لغزوات شعوب الجبال والشعوب «الهندو - أوربية» وقاست كثيرا على أيديهم ، كما أصبح سكان أشور خليطا من أجناس مختلفة ، ولم يكونوا ساميين من دم نقى ، ورغم أن الاسرة الدساكمة كانت تحمل أسمساء سامية ، الا أنه لا يمكن معرفة أصلها ، الامر الذي أدى الى أن يتطبع الاشوريون بطباع غير سامية ، ويظهرون قسوة ، مظلفين بذلك التقاليد السامية القديمة على أيام الدولة الاكدية (٣) .

(٢) العواصم الاشــورية:

١ - أشــور:

كانت مدينة أشور هي أولمي عواصم الاشوريين ، وقد أقيمت فوق

<sup>(</sup>٢) نجيب ميخائيل: المرجع السابق ص ٢٣٧ - ٢٣٩ ، عامر سليمان : العصر الاشورى - كتاب العراق في التاريخ - بغداد ١٩٨٣ ص ١١٩ - ١٢٠ ، طه باقر : مقدمة في تاريخ المضارات القديمة \_ الجنزء الاول - بغداد ١٩٥٥ ص ١٦٣ - ١٦٧ ، أندريه بارو: بلاد أسور - ترجمة عيسى سلمان ، وسليم التكريتي - بغداد ١٩٨٠ ص ١٧ - ١٨ ، ول ديورانت : قصة الحضارة - الجزء انثاني ص ٢٦٥ - ٢٦٦ ، عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤٩٨ - ٤٩٩ ، تكوين ٢٢/١٠ ، وكذا Urk., IV, 668, 6, 671, 8.

G. Roux, Op. Cit, P. 177-178, 182.

J. Laessoe, People of Ancient Assyria, London, 1963, P. 37.

T. J. Gelb, Hurrians and Subarians 1944.

M. F. Unger, Op. Cit., P. 100-101.

<sup>(</sup>٣) محمد عبد القادر: المرجع السابق ص ٢١٨٠

ربوة صخرية تحف بها مياه نهر دجلة التي أصبحت حماية طبيعية لها ، ربما ، غيما يرى البعض ، منذ الالف الثالثة قبل الميلاد ، وتعرف خرائبها اليوم باسم ((القلعة)) أو (قلعة شرقاط) ، وتقصع على مبعدة ٩٦ كيلا جنوبي مدينة الموصل الحالية ، وقد استمرت مدينة أشور مركزا سياسيا للبلاد على مدى فترة طويلة من التاريخ العراقي القديم •

هذا وقد عثر فى خرائبها على أسس لمعابد بعض الالهة مثل آشور وآنو وأدد ، ولعل من أشهر هذه المعابد معبد الاله أشور الذى بنى على أيام الملك «أشور شمشى أداد» الاول (١٨١٣ – ١٧٨١ ق٠م) ويعتبر من النماذج الاساسية فى تفسير عمارة المعابد الاشورية ، ودليلا لطرز المعابد الاشورية فى العصر الاحدث ، وقد جمع بين الطرز المعروفة فى جنوب المعراق ، والتى بنيت على هيئة بيوت ذات غناء فى الوسط ، ومنها معبد شوسن فى تل أسمر ، وبين الطرز التى عرفت فى فجر الاسرات ، ذات المعرف المقدسة الطويلة ، كما عثر كذلك على تماثيل لبعض الملوك ، فضللا عن عدة مسلات ، وجد على أحدها اسم «سمورامات» فضللا عن عدة مسلات ، وجد على أحدها اسم «سمورامات» والتى أصبحت وصية على العرش ، بل ان هناك من الاثار التى عثر عليها والتى أصبحت وصية على العرش ، بل ان هناك من الاثار التى عثر عليها السوم ، انما يرجع الى الالف الثالثة قبل الميلاد ، من ذلك النوع السوم ي و

# ٢ \_ كالــح:

كانت مدينة ((كالح)) ((كالحو = كالخو) - والمعروفة حاليا باسم «نمرود» ((Nimrud)) - هي المعاصمة الاشورية الثانية ، وتقع على المضفة الميسرى لنهر دجلة عند ملتقاء بنهر الزاب الاعلى ، وعلى مبعدة ٣٠ كيلا جنوبي نينوى وعلى مبعدة ٣٠ كيلا جنوب شرقى الموصل ، وقد أسسها ((شلمنصر الاول)) ((١٢٧٤ - ١٢٤٥ ق م) ، وسكنها البابليون الذين قام بتهجيرهم ((توكلتي نينورتا)) الاول (١٢٤٤ - ١٢٠٨ ق م) ، وأما التوراة فتنسب تأسيسها الى من تدعوه ((نمرود)) ،

هذا وقد شيد فيها الملك «أشور ناصر بال الثاني» (٨٨٣ – ٨٥٩ ق٠م) قصرا ، ثم اتخذها عاصمة لدولته ٠

هذا وقد قام بالحفر فيها (A. H. Layard) في الفترة (١٨٤٥ – ١٨٤٥ مذا وقد قام بالحفر فيها (M. Mallowan) وكذا (M. Mallowan) في عام ١٩٤٩م ، وكشفت الحفريات عن معبد للاله ((نينورتا)) يتكيء على زاقورة مربعة ، طول ضلعها ١٥٥ ، وارتفاعها ١٥٥ ، كما عثر على مسلة نقش عليها رسم «أشور ناصر بال الثاني» ، هذا فضلا عن قصر يعده الاثاريون ، أول القصور الكبيرة لملكة أشور الجديدة ، وبه كثير من النقوش التي تصف أعمال ((أشور ناصر بال الثاني)) ، وتصف البناء وظروف تشييده ، وحفر قناة لرى المنطقة ،

والمى الجنوب من قصر «أشور ناصر بال الثانى» كان قصر «أداد نيرارى الثالث» (٨١٠ – ٧٨٣ ق٠٥) والذى سكنه أيضا «تجلات بلاسر الثالث» (٧٤٤ – ٧٢٧ ق٠٥) ، والمى الجنوب منه قصر «اسر حدون» (م٠٦ – ٢٦٩ ق٠٥) وغير ذلك من المبانى الدينية والسكنية ، وعلى أية حال ، فلقد دمرت هذه المدينة في عام ٢١٢ ق٠٥ ، على أيدى الماديين ٠

# ٣ - كاو - توكلتي - ننورتا:

أسس هذه المدينة الملك ((توكلتى - ننورت ا - الاول)) (١٢٠٨ - ١٢٠٨ ق٠٩م) ، واتخذها عاصمة لدولته وأضفى عليها اسمه «كار - نوكلتى - ننورتا) ، وان ذهب رأى أن الذى شيد المدينة هو ((أشرور نادين - ابلى)) (١٢٠٧ - ١٢٠٤ ق٠٩م) ، وان نسبت الى أبيه («توكلتى - ننورتا)) ، وتقع على مبعدة ٣ كيلا من مدينة أشرور ، وقد شيد بها قصر بقيت منه أطلال طفيفة ، يفهم منها أنهم زخرفوا بعض جدرانه بقطع من القاشاني المزخرف ، ولوحات مرسومة اقتبسوا عناصرها من عالم الحيوان والنبات ومن الخطوط الهندسية ، ونجموا في تحقيق علم الحيوان والنبات ومن الخطوط الهندسية ، ونجموا ألم تحقيق بعربته الحربية منفردا حينا ، ومشتركا في الحرب الى جوار جنوده ، بعربته الحربية منفردا حينا ، ومشتركا في الحرب الى جوار جنوده ،

# ٤ \_ دور شاروكين:

وكانت ((دور شاروكين)) (Dur - Sharrkin) خورسباد = Khorsabad ) هي العاصمة الاشورية الرابعة ، وقد أسسها (سرجاون الثاني) (٧٢٧ ــ ٧٠٥ ق٠م) في سنوات سبع (٧١٣ - ٢٠٠ ق٠م) ، وتقوم أطلالها الان في مكان ((خورسباد) جنوب الزاب الاسفل ، وعلى مبعدة ١٦ كيلا شمال شرق الموصل ١٢ كيلا شمال «نينوى» وهي «فرسباد» (خورسباد) الحالية (وكلمة خرسباد محرفة من خسرو أباد) وقد بنيت هذه المدينة على هيئة مربع ضلعه ١٧٦٠ مترا ، وكان يؤدى الى المدينة طريق مبلط عرضه ١٢ مترا ، ويحيط بالمدينة سرور ذو أبراج ، يزيد عددها عن ١٥٠ برجا ، وكان للمدينة ثمانية أبواب يزينها ثيران مجنحة لها رؤوس بشرية ، تعتبر عند الاشوريين بمثابة الملاك الحارس الذي يقى المدينة من الشرور والمخاطر ، وكانت شوارع المدينة مستقيمة ومتعامدة ، ولم يبق من المدينة الان غير أطلال قصر سرجون ، وبعض الاقسام المجاورة له ، وتدل الاثار التي عثر عليها بقصر سرجون هذا على مدى ما وصل اليه فن البناء والنحت وسبك المعادن وصناعة الزجاج ، كما عثر بالقصر على عدد كبير من المتماثيل البارزة والثيران المجنحة ونماذج من الزخارف المنقوشة تمثل أشكال ثيران وأسود ، كما عثر في مذازن القصر على أدوات وآلات من الحديد تبلغ زنتها ٢٠٠ طنـــا ٠

وقد تم اكتشاف المدينة فى عام ١٨٤٣م، وقد ظن \_ فى بادى الامر انها انقاض «نينوى» ، ولكن تبين بعد ذلك أنها «دور \_ شاروكين» ، وأجريت الحفائر تحت اشراف القنصل الفرنسى «بوتا» الذى أرسل اكتشافاته الى فرنسا فى عام ١٨٤٧م ، حيث شكلت الجناح الاشورى فى متحف اللوفر بباريس ، ثم قام فيكتور بلاس وتوماس باتمام التنقيبات فى الفترة (١٨٥٧ \_ ١٨٥٥م) ، ثم جدد المعهد الشرقى بجامعة شيكاغو الحفريات فى الفترة (١٨٥٧ \_ ١٩٣٥م) ، وكشفت الحفريات عن قصر سرجون الضخم ، والذى يحتوى على أكثر من مائتى غرفة ، وثلاثين سرجون الضخم ، والذى يحتوى على أكثر من مائتى غرفة ، وثلاثين

فى عام ١٨٥٢م حيث عثر على قصر «أشور بانيبال» وغيره ، فضلا عن عدة معابد ، وعلى رأس من البرونز ، ربما تمثل الملك سرجون الاكدى ، كما عثر فى تل المنبى يونس على قصر يرجع الى أيام الملك (اسر حدون) (م٠٠ – ٦٦٩ ق٠م) (٥٠) •

#### ٢ - حسران:

کانت (حران) (حاران = Harran) ) و و علی نهر بلخ ، علی مبعدة ۹۰ کیلا من اتصاله بالفرات ، والی الغرب من تل حلفا ، وعلی مبعدة ۶۶ کیلا الی الشمال الشرقی من دمشق – هی العاصمة السیاسیة السادسة والاخیرة للاشوریین ، و ذلك بعد سقوط «نینوی» فی عام ۲۱۲ قبل المیلاد ، علی أیدی ((البابلین والمیدیین) - Median) (Assur-Uballit) الاشوری «أشوری و بلط الثانی» عاصمة له غیر أن «نبوخذ نصر الماك الاشوری (۵۰۰ – ۳۰۰ق من (حران) عاصمة له غیر أن «نبوخذ نصر الثانی» (۵۰۰ – ۳۰۰ق م) أن یتخذ من (حران) یستولی علیها ، وأن یقضی علی الجیش الاشوری فی عام ۹۰۰ ق م (وربما فی عام ۸۰۰ ق م) ، وأن یقضی علی الدولة الاشوریة نهائیا(۱) وربما فی عام ۸۰۰ ق م) ، وأن یقضی علی الدولة الاشوریة نهائیا(۱) و

<sup>(</sup>۵) انظر عن العواصم الاشورية (تكوين ۱۸/۱ - ۱۲ ، يونان انظر عن العواصم الاشورية (تكوين ۱۸/۱ - ۱۲ ، يونان المرجع ٢/١ ، ١٩٠٠ ، قاموس الكتاب المقدس ١٩٠/٢ ، ١٩٠٠ ، أندريه بارو : المرجع السابق ص ٣٤٣ ، ٣٤٣ ، جيمس هنرى برستد : انتصار الحضارة ص ٢١٧ - ٢١٨ ، ليو أوبنهايم : المرجع السابق ص ٢١٨ ، ١٩٠١ ، ليو أوبنهايم القديمة - طرابلس - لبنان هنرى عبودى : معجم الحضارات السامية القديمة - طرابلس - لبنان المرجع السابق ص ١٩٠١ ، ١٠٠١ - ٢٠٠١ ، محمد عبد القاهرة ١٩٦١ ص ١٩٠٨ ، محمد عبد القاهرة ١٩٦٨ ص ١٩٦٨ - ٢٢٩ .

M. F. Unger, Op. Cit., P. 161-162, 794-796.
J. Laessoe, Op. Cit., P. 37, 79, 95, 114, 123-125, 133.

W. Andrae, Op. Cit., Abb. 49, Taf. 2-3, 51.

G. Roux, Op. Cit., P. 270-272, 291-292.

A. H. Layard, Nineveh, and its Remains, London, 1849.

M. E. L. Mallowan, Nimurd and its Remains, 2 Vols, London, 1966.
ا محمد ببومی مهران :اسرائبل ۲۲/۱ محمد ببومی مهران :اسرائبل ۴. Unger, Op. Cit., P. 455.

فناء ، وأجنحة خاصة ، وستة معابد ، وزاقورة من سبع طبقات ، وقد دهنت بألوان مختلفة ٠

وقد اتخذ سرجون الثانى من مدينته هذه ، عاصمة لدولته ، الا أنها سرعان ما هجرت بعد موته ، وان كان هناك من يذهب الى أنها قد ظلت مقرا للحاكم (ربما حاكم المنطقة) قرابة قرن من الزمان بعد ذلك .

#### ٥ ـ نينـوى:

كانت (نينوى)) (Nineveh) — وتقع الان تحت تلى قوينجق والنبى بونس (٤) ، على الضفة الشرقية لنهر دجلة ، على غم راغد صغير يدعى «المضر» (المخوصر) على مبعدة ٤٠ كيلا من التقاء الدجلة بالزاب الاعلى ، قبالة الموصل — وكان العبر انيون يعممون اسم «نينوى» ليشمل كل المنطقة حول التقاء الزاب الاعلى بالدجلة ٠

وقد اتخذ (سنحریب) (۷۰۰–۱۸۱ق م) «نینوی» عاصمة له وان لم تعمر طویلا ، حیث سقطت فی أیدی المیدیین عام ۲۱۲ ق م ، وهناك ما یشیر الی أن سنحریب قد أهتم بها کثیرا ، ولکی یضمن لها موردا مائیا کافیا ، وصلها بالانهار اللتی تجری من الجبال الشرقیة ، وذلك ببناء قناة صناعیة هائلة ، کشف عنها المعهد الشرقی بجامعة شیکاغدو فی عام ۱۹۳۳ م ،

وقد ظات هذه المدينة مجهولة هتى كشفت عنها الحفريات التى بدأت منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادى ، ففى عام ١٨٤٧م عثر على أطلال معبد سنحريب ، والذى كان يحتوى على أكثر من ألفى نقش ، وحوالى ثمانين غرفة ، من بينها مكتبة «أشور بانيبال» (٦٦٨ – ٦٢٦ ق٠م) والتى تحتوى على آلاف اللوحات المحمارية ، ثم عادت التنقيبات

<sup>(</sup>٤) من المعروف أن يونس عليه السلام ، انما أرسل الى أهل بينوى (انظر: سيرة ابن هشام ٢٦٦/٢) ، وانظر القصة بالتفصيل (محمد بيومى مهران: دراسات تاريخية من القرآن الكريم ، المحزء الرابع – في العراق بيروت ١٩٨٨ ص ١٧٥ – ١٩٢) .

## (٣) مراحل التاريخ الاشورى:

تذهب جمهرة المؤرخين الى أن التاريخ الاثسورى انما ينقسم الى مراحل ثلاثة ٠

الاولى: العهد الانسورى المقديم: وتبدأ من فجر المتاريخ الانسورى، وحتى نهاية حكم أسرة بابل الاولى ٠

الثانية: العهد الاشور ى الموسيط: وتبدأ من نهاية حكم أسرة بابل الاولى ، وحتى بداية القرن التاسع قبل الميلاد .

الثالثة: العهد الاشورى المحديث ، أو عصر الامبراطورية ، ويشغل الفترة (٩١١ – ٩٠٩ ق٠م) ، وان ذهب البعض الي تقسيم هذه الفترة اللي مرحلتين ، المواحدة : عصر الامبراطورية الاولى (٩١١ – ٧٤٥ ق٠م) ، والثانية : عصر الامبراطورية الثانية (٧٤٥ – ٢٠٩ ق٠م) ،

على أن هناك فريقا ثانيا انما يذهب الى أن التاريخ الاشورى انما ينقسم الى مرحلتين فقط ، الواحدة: فى الفترة (٢١٠٠ – ٩٠٠ ق٠م) ، وكان القوم أثناءها يناضلون فى سبيل النهوض سياسيا وعسكريا ، والثانية: فى الفترة (٩٠٠ – ٩٠٠ ق٠م) ، وفيها نجح القوم فى تكوين الامبراطورية الاشورية ،

على أن هناك وجها ثالثا للنظر ، يذهب أصحابه الى تقسيم التاريخ الاشورى الى مراحل أربعة رئيسية هي :

الأولى: مرحلة التبعية السومرية \_ الأكدية ، وقد شغلت الالف الثالثة قبل الميلاد •

<sup>=</sup> 

A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 258 M. Notth, The History of Israel, London, 1965, P. 273.

J Laessoe, Op. Cit., P. 124.

G. Roux, Op. Cit., P. 347.

النانية : العصر الاشورى القديم ، ويقابل تقريبا العصر البالى القديم .

الثالثة: المعصر الاشورى الوسيط: ويبدأ من حوالى أواسط الالف المثانى قبل الميلاد، وينتهى باعتلاء ((أدد ـ نيرارى الثانى) العرش الاشورى فى عام ٩١١ قبل الميلاد ٠

الرابعة: العصر الاشورى المحديث: وهمو العصر الامبراطورى للدولة الاشمورية ، وقد تميز بالقوة والازدهار ، وانتهى عند سقوط العاصمة «نينوى» في عام ٦١٣ ق٠٠م ٠

وسوف نأخذ بهذا التقسيم الاخير .

# (١) عصر التبعية السومرية - الاكدية

كانت بلاد أشور طوال الالف الشائ قبل الميلاد خاضعة للنفوذ المضارى وربما السياسى للدولة السومرية الاكدية ، التى قامت في الجزء الجنوبي والاوسط من العراق القديم ، ولا ريب في أن معلوماتنا عن أشور في النصف الاول من هذه الفترة (حوالي ۲۶۰۰ – ۲۶۰۰ ق مم) جد قليلة ، لا تتجاوز في كثير من الاحايين بعض المخلفات المادية من أبنية وفخار وغيرها ، وربما كان هذا الوضع يشبه الى حد كبير مثيله في بلاد سومر في الفترة ذاتها ، حيث نشأت في أشور عدة مدن ومراكز حضارية في المنطقة ، كمدينة أشور ونينوي وغيرهما ، وربما كان بعضها على هيئة دويلات مدن صغيرة ومستقلة ،

وعندما قامت الدولة الاكدية التى كانت سياستها المركزية تسعى لتوحيد جميع الدويلات والمراكز الحضارية فى الشمال والجنوب ، كان لابد من وقوع بلاد أشور ضمن نفوذها وسيطرتها ،و هناك ما يشير الى أن مدينة أشور نفسها انما كانت تمثل أحد المراكز الادارية المهمة التابعة للدولة الاكدية ، كما عثر فى نينوى فى الطبقة السادسة من معبد عشتار

على أسطوانات حجرية منقوشة بكتابة ترجع الى عصر الملك الاكدى «نارام حسن» (٢٩١١ - ٢٢٥٥ ق٠م) ، هذا فضلا عن رأس تمثال نحاسى يظن أنه للملك سرجون الاول أو «نارام حسن» ، وتمثال من البرونز لشاب جالس وعليه كتابة تشير الى عهد «نارام حسن» •

هذا وقد كشف فى أشور عن عدد من النصوص القصيرة التى تذكر اسم الملكين ((ريموش)) ( ٢٣١٥ – ٢٣٠٧ ق٠م) و (مانيشتوسو) ( ٢٣٠٦ – ٢٣٧٠ ق٠م) ولدى الملك ((سرجون الاول)) ( ٢٣٧٠ – ٢٣١٥ ق٠م) هذا فضلا عن المكشف عن أبنية ضخمة ، من بينها قصر واسع، وجزء من زاقورة معبد انليل تحمل طابعا أكديا ٠

وهناك ما يشسير الى أن التأثيرات الاكدية فى بلاد أشسور لم تكن مقصورة على الاساليب والطرز المعمارية والفنية والدينية ، وانما شملت كذلك اللغة والكتابة ، فاللهجة الاشورية القديمة انما تحمل تاثيرات اللهجة الاكدية القديمة ، كما أقتبس الاشوريون الكتابة المسمارية من السومريين والاكديين ، ثم استخدموها فى التدوين طوال حياتهم السياسية ، هذا فضلا عن احتفاظ الاشوريين بذكرى طبية عن الاكديين ، عتى أن بعض ملوك قد سموا أنفسهم بأسماء أكدية مروفة ، كما فعل الملك «سرجون الاول» من هذا العصر ، (وقد حكم فى حوالى منتصف القرن التاسع عشر قبل الميلاد ، كما أشرنا من قبل) ربما نسبة الى الملك الاكدى «سرجون الاول» أيضا .

وفى أكبر الظن أن أشور قد لاقت ما لقيه السومريون والاكديون على أيدى الجوتين ، وقد كشفت الحفريات عن آثار التخريب من هذه الفترة ، والتى تمت على أيدى الجوتيين فى كل من مدينتى أشور ونينوى، وان كان المؤرخون على غير يقين من تبعية الاشوريين للجوتيين ، أو أن القوم قد أقاموا لهم حكومة محلية غير تابعة للجوتيين ، وأيا ما كان

الامر ، فما أن تم طرد الجوتيين ، حتى قامت أسرة أور الثالثة (٣١١٣- ٢٠٠٧ ق٠٥م) ، وسرعان ما وقعت آشور تحت نفوذها ، وقد كشفت المحفريات فى نينوى عن معبد أقيم من أجل «أمار سين» (٢٠٤٧ - ٢٠٤٧ ق٠م) ملك أور ، مما يشير الى تبعية أشور لحكم السومريين فى أور ، مما يشير الى تبعية أشور لحكم السومريين فى أور ، مما يشير الى تبعية أشور لحكم السومريين فى أور ، مما يشير الى تبعية أشور لحكم السومريين فى

### (٢) \_ العصر الأشورى القديم

يشغل هذا العصر الاشورى القديم الفترة (٢٠٠٠ – ١٥٢١ ق٠م)، وهي تقابل تقريبا العصر البابلي القديم (٢٠٠٦ – ١٥٩٥ ق٠م)، حيث قامت في هذه الفترة أسر حاكمة مستقلة في أشور وفي كشير من المدن المراقية الرئيسية، وكان الصراع في هذه الفترة بين هذه الاسرة المحلية الحاكمة على أشده للسيطرة على الطرق التجارية والاراضي الزراعية، وقد استمر هذا الصراع للمحارية من قبل في هذه الدراسة للمحتى عصر حمورابي، الذي أعاد للعراق القديم وحدته، غضم تحت لواء دولته جميع الدويلات والمدن العراقية في الشمال والجنوب، بما في ذلك بلاد أتسور، ونستطيع للمعاق المعلومات المتوفرة لدينا أن نميز بين مراحل ثلاثة رئيسية مرت بها بلاد أشور في هذا العصر،

كانت المرحلة الاولى (٢٠٠٦ – ١٨١٤ ق٠٥م) ، مرحلة غامضة ، ربما لا تعدو فى بعض الاحايين أسماء الملوك ، وربما بعضهم ، الى جانب أعمالهم العمرانية ، كما وردت فى جداول الملوك الاشوريين التى دونت فى فترة متأخرة ، وكذا فى بعض نصوص الابنية التذكارية ، هذا فضلا عن بعض المعلومات من النصوص المكتشفة فى المستوطنة التجارية الاتمورية فى منطقة قبادوقيا فى آسيا الصغرى •

وعلى أية حال ، فلقد استطاع «بوزور أشسور الاول» أن يؤسس

<sup>(</sup>٧) عامر سليمان : المرجع السابق ص ١٢٢ - ١٢٤ .

أسرة حاكمة فى أشور ، نجح حفيده «ايلوشوما» (١٩٤٠ – ١٩٠١ ق٠م) فى أن يوطد دعائمها ، وأن يقيم علاقات ثابتة مع معاصر البابلى ، بل وأن يقوم بحملة على بلاد بابل ، ربما للسيطرة على الطرق التجارية الموصلة الى بلاد عيلام والخليج العربى ، سالكا الطريق الواقع الى الشرق من دجلة ، ثم ادعى بأنه حرر مدينتى أور ونفر اللتين كانتا تقعان على المطريق المتجارى الى المخليج العربي (٨) .

وهناك عقد يرجع الى العام العاشر من حكم الملك البابلى الشهير «حمورابى» يذكر فيه اسم الملك الاشورى «شمشى أداد» ، الامر الذى قد يشير الى أن حمورابى ربما كان فى العقد الاول من حكمه خاضعا لهذا الملك الاشورى (٩) .

ثم يبدأ العموض بعد ذلك يخيم على تاريخ آشور ، وربما وقعت أشور تحت نفوذ مملكة اشنونا ، على أن الفريب من الامر أننا في وسط هذا المضباب ، سرعان ما تتوافر لدينا المعلومات عن علاقة أشور التجارية مع شرقى بلاد الاناضول ، فلقد أشارت النصوص المسمارية المكتشفة في «كانش» – وهي كول تبة الحالية ، على الضفة اليسرى لنهر هاليس ، شمالى قيصرية – بمنطقة قبادوقيا الى وجود جماعات من التجار الاشوريين كانت تقطن في شرقى بلاد الاناضول في مراكز تجارية ذات تنظيمات ادارية وقانونية خاصة بها ،

ورغم أننا لا نعرف على وجه اليقين متى بدأ اتصال الاشوريين التجارى بآسيا الصغرى ؟ وكيف حدث هذا الاتصال ؟ وهل تم سلما أم عنوة ؟ غير أن أكبر الظن انما قد تم منذ ظهور الكيان السياسى للاشوريين ، وأنه كان فى بدايته \_ على الاقل \_ اتصالا سلميا ، وأنه

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق ص ١٢٤ - ١٢٥٠

<sup>(</sup>٩) سامي الاحمدي: المرجع السابق ص ٨٨ - ٨٩ ، وكذا

C. J. Gadd, Hammurabi and The End of his Dynasty, in CAH, II, Part, I, Cambridge, 1973, P. 177.

كان نشساطا تجاريا واسعا ، وآية ذلك اقسامة هذه المراكز التجسارية الاشورية المتعددة بمنطقة وسط الاناضول ، والتي يمكن تحديدها بحوض نهر هاليس وتخومه المباشرة ، وما وراء هذا الحوض جنوبا حتى سهل عونيا وأقاليم قليقيا ، وشرقا حتى مشسارف أعالى الفرات ، وأنه كان لاستغلال ثروات هذه البلاد ، وممارسة نشاط تجارى كبير بها ، دون أن يتكبدوا فى ذلك جهدا حربيا يذكر ، حيث خلت نصوصهم من الاشارة الى توجيه حملات حربية الى هذه البلاد ،

على أن هناك من الباحثين من يذهب الى أن هذه المراكز التجارية انما قد مارست نشاطها من خلال كونها مستعمرات أقامها الاشوريون للسيادة وفرض النفوذ على آسيا الصغرى ، وكانت «كانش» بمثابة مركز للادارة الاثورية المحاكمة ، وقد اعتمد أصحاب هذا الاتجاه على أنه من الصعب أن يحقق الاشوريون هناك استغلالا اقتصاديا كاملا،دون سيطرة سياسية ، فضلا عن عبادة الاله أشور في هذه المراكز التجارية بالسيا الصغرى ، وتثابه بعض التنظيمات الادارية بهذه المراكز التجارية مع مثيلات لها في أشور (١٠) .

وأكبر الظن أن هذه المراكز التجارية انما كانت خاضعة سياسيا لأمراء الدويلات المحلية ، مع تمتعها بنوع من الاستقلل الذاتي والحماية العسكرية ، مقابل ضرائب معينة كانت تدفع للامراء المحليين ، وأما علاقة هذه المراكز بالدولة الاشورية ، فربما كانت من نوع علاقة الفرع بالاصل وآية ذلك أنها كانت تدين بالديانة الاشورية ، وتعيش الحياة الاشورية ، مع بعض التأثيرات المحلية ، ومن ثم فقد تشابهت العقود التجارية والقوانين الاشورية التي كشف عنها في «كانش» بعلك التي كانت في بلاد أشور نفسها •

<sup>(</sup>۱۰) محمد عبد اللطيف: المراكز التجارية الاشورية في وسط آسيا الصغرى في العصر الاشوري, القديم - الاسكندرية ١٩٨٤ ص ١٨٠٤، 
CAH, I, Part, 2, Maps, 9-10, P. 373,

J. Lewy, on Some Institutions of The Old Assyrian Empire, in HUCA, 27, 1956, P. 13-21.

وعلى أية حال ، فلقد كانت هذه المراكز التجارية الاشورية فى آسيا الصغرى (وتسمى كاروم) (١١) تقوم بدور الوسيط بين الدولة الاشورية الام ، وبين الدويلات المحلية فى بلاد الاناضول ، وهكذا كانت القوافل التجارية الاشورية تذهب محملة بالمنسوجات والملابس الاشورية والبابلية وخامات القصدير – وهى مستوردة أصلا – وتعود الى بلاد أشور بالذهب والفضة والنحاس – وربما الرصاص – والاحجار الكريمة (١٢) •

وأيا ما كان الامر ، فلقد زاد هذا النشاط التجارى على أيام «ايلو شوما» ، وهناك نص من عهد ولده «اريشوم الاول» (١٩٠٦ – ١٨٦٧ ق٠م) يشير الى أنه أقام حرية الحركة للفضة والذهب والنحاس والرصاص ، فضلا عن القمح والصوف ، الى جانب سلعتين أو ثلاثة من

<sup>(</sup>١١) أطلق الآشوريون على كل مركز من مراكزهم التجارية اسم «كاروم» (Karum) ، وتعنى في الاكدية رصيف أو حائط ميناء يقع على نهر أو قناة ، تجمع عنده ضرائب الدخل على الوارد ، ثم اتسع مفهومه ليعنى السوق على جانب الرصيف ، ثم مجموعة تجآر المدينة ، ولم يقصد الاشوريون بتعبير «كاروم» في نصـوص الالواح القبادوشية ميناء نهرى غالبا ، اذ لم يقع كاروم كانش أو «خاتوش» (بوغازكوى) أو غيرهما ، على نهر ، وانما يعنى عالبا مجموعة الرجال الذين تولوا ادارة المركز التجارى ، وهم من النجار وأصحاب رؤوس الاموال الاشوريين ، وقد شيدت «الكارو» غسالبا في الاماكن الملائمة على طرق القوافل ، كمركز تجارى للسلع المتبادلة بين آشور وآسيا الصغرى ، فضلا عن جباية المكوس التي كانت تحصل من القوافل التجارية ، مثل ضريبة الطريق وضريبة العشر وضريبة الخمسة في آلمائة التي كان الكاروم يقوم بتحصيلها ، ربما لحساب الدولة الاشورية ، وقد استخدم القوة في تحصيلها أحيانا ، كما كان الكاروم سلطة قضائية ، وجهاز أدارى على رأسه «حاكم الكاروم» الذي انتحال لقب (Rubaum) ، والذي كان يمثال السلطة التنفيذية للكاروم ويرأسها ، وغير خاضع غالبًا لحكام آشور ، كما كان للكاروم مقر مركزي يسمى «بيت الكاروم» (بيت كاريم - Bit-Karim ) وكان بمثابة غرفة تجارية وبيت تخليص للتجارة ، ووكيل القصر (انظر: محمد عبد اللطيف: المرجع السابق ص ٧٢ - ٨٨ ، وكذا

J. Bottero and Others, Op. Cit., P. 196.

J. Lewy, CAH, I, Part, 2, P. 37, 47, 709, 722, 760 F.

ا عامر سليمان : المرجع السابق ص ١٢٥ – ١٢٦ ، وكذا المرجع السابق ص ١٢٥ . (١٢)

السلع الرخيصة ـ وكان أرخصها التبن ـ وأن هذا الامتياز قد منح للتجار الاشوريين ، الامر الذي يشير الى دعم النشاط التجاري مع آسيا المصغرى التي أقيم فيها عدد كبير من المراكز التجارية الاشورية التي نالت اهتمام هذا الملك ، كما نالت اهتمام خليفته «ايكونوم» (١٨٦٦ \_ ١٨٥٥ ق٠م) و «سرجون الاول الاشوري» (١٨٥٥ \_ ١٨٤٠ ق٠م) (١٢٥

ولمعل من الاهمية بمكان أن الوثائق الاشهورية انما تشير الى آن العنصر الامورى انما قد شارك فى مجتمعات المراكز التجارية الاشورية القديمة فى آسيا الصغرى ، وأن الاختلاط بين الاسماء الاشهورية والامورية فى هذه المجتمعات ، ما يشهد بامتزاج هذه العناصر كسكان يتعايشون معا فى نطاق المركز التجارى الواحد •

وكان الأموريون أقرب العناصر للاشوريين ، وأكثرهم ارتباطا بهم اجتماعيا ودينيا ، وقد اعتمدوا عليهم بدرجة كبيرة فى مزاولة نشاطهم المتجارى ، أما السكان الوطنيون ، وخاصة العناصر «الهندو – أوربية – فقد نظر اليهم الاشوريون بازدراء ، وأطلقوا عليهم صفة «برابرة» (١٤٠٠٠٠

وليس هنا من ريب فى أن الوجود الامورى فى هذه المجتمعات انما كان سببا فى التقارب بين الاموريين والاشوريين فى أسيا الصعرى : وطبقا لدراسة عقود الزواج والطلاق ، فان معظم زيجات الاشوريين بالاناضول انما كانت من هؤلاء الاموريين ، كما كان رجال الاعمال الاشوريين كثيرا ما يستعينون بهؤلاء الاموريين ، وكثيرا ما كانوا يعهدون الميهم بتولى أمر قوافلهم التجارية (١٥) •

J. Lewy, in JAOS, 78, 1958, P. 99-101.

وكذا

J. Lewy, in HUCA, 27, 1956, P. 40, 65, 66.

وكذا وكذا

A Goetze, in JLSA, 30, 1954, P. 350.

وحدا

J Laessoe, Op. Cit., P. 37 F.

<sup>13)</sup> CAH, I, Part, 2, P. 1001.

وكذا

<sup>14)</sup> H. Lewy, Anatolia in The Old Assyrian Period, in CAH, 2, 1971, محمد بيومى مهران : بلاد الشام ـ الاســكندرية ١٩٩٠ ص لاما) J. Lewy. Amurritica, in HUCA, 32, 1961, P. 65.

هذا ويذهب البعض المى أن الاموريين فى الاناضول انما كانوا يشبهون الاشوريين الى الدرجة التى يصعب معها المتفرقة بينها ، وخاصة أن الفريقين من الجنس السامى ، هذا فضلا عن اقتران اسم المعبود «أشور» بالمعبودات الامورية ، وأن هناك أشوريين قد تعبدوا لملاله الامورى «أموروم» ، كما تشير الى ذلك النصوص القبادوشية (١٦) .

وهناك ما يشير الى أسماء تتضمن أسماء آلهة سامية غربية (أمورية) مثل «داجان» و «أموروم» اللذين عبدهما الاشوريون ، واقترنت بعض أسمائهم بهما ، فأما «داجان» فقد انتشرت عبادته فى «قبادوقيا» بوسط اسيا الصغرى منذ العصر الاكدى ، كما انتشرت فى السهل الميزوبوتامى منذ القسرن العشرين قبل الميسلاد ، على الاقل ، وأما «أموروم» فيمكن اعتباره معبودا قوميا للاموريين ، ذلك لان اسمه انما يدل على الارض، والشعب والمعبود ، أسوة بأشور المعبود القومى للاشوريين ، كما اقترن اسم «أموروم» باسم «آشور» فى عدد من نصوص كول تبة (١٧) .

هذا وتدل النصوص القبادوشية على أن الاموريين انما كان لهم تأثير كبير على الاشدوريين في وسط الاناضول ، حتى حمل هولاء الاشوريون في فيما تروى النصوص في أسماء تدل على عبادتهم للمعبود «أموروم» ، وإن كان مما لاشك فيه أن التأثير الاقى للاشوريين ، فهم أصحاب السيادة في مجتمعات المراكز المتجارية بوسط الاناضول (١٨) .

وكانت المرحلة الثانية من العصر الاشورى القديم، عندما بدأ القوم فترة انتعاش اقتصادى وسياسى فى أعقاب فترة التدهور والاضمحلال،

<sup>16)</sup> H. Lewy, in CAH, I, Part, 2, 1971, P. 721.

<sup>(</sup>۱۷) محمد بيومى مهران: المرجع السابق ص ۷۰ ـ ۷۱ ، محمد عبد اللطيف: المرجع السابق ص٤٠ ٥ ـ ٦١ ، وكذا

<sup>17)</sup> J. Lewy, in HUCA, 32, 1961. P. 62, Notes, 25-27, 187.

H. Lewy, in CAH, I, Part, 2, 1971, P. 720.

<sup>(</sup>۱۸) محمد بيومي مهران: المرجع السابق ص ۷۱ ، وكذا

J. Lewy, in HUCA, 32, 1961, P. 34-35.

H. Lewy, in CAH, I, Part, 2, 1971, P. 718-720.

هذا وكانت علقة الاشوريين وقت ذاك مع مملكة «قرقميش» (جرابلس الحالية) و «قطنة» \_ رهى تل المشرفة الحالية ، على مبعدة ١٦ كيلا شمال شرق حامل (٢٠) \_ علاقة ودية ، اتسمت بنشاط تجارى بالفرية بن ، غير أن العلاقات الاشررية مع مملكة «بمخد» \_ وعاصمتها حلب \_ انما كانت علاقات عدائية ، وذلك بسبب وقوف «بمخد» الى جانب ملوك مارى ضد الاشوريين •

وعلى أية حال ، فلقد تمكن ((شمشى - أداد)) الاول من بسط نفوذه على الم القبائل على الم الشرقية من بلاد أشور ، كما قام بعدة حملات على القبائل المجوتية ، كما أقام علاقات ودية في سنواته العشر الاخدية مع الملك البابلي ((دمورابي)) وربما اضطر الى أن يعترف بسلطانه في أخريات أيامه ، وعلى أية حال ، فلقد روت نصوصه أنه تلقى في عاصمته نينوى

ا عامر سليمان : المرجع السابق ص ١٢٦ - ١٢٧ ، وكذا H. Lewy, in CAH, II, Part, 2, 1971, P. 712. 20) A. H. Gardiner, Onom I, 1947, P. 166.

- والتى أصبحت عاصمة أشور وقت ذاك ، ولأول مرة - جزى ملوك «توكريش» وملوك القطر الاعلى ، كما أقام نصبا باسمه فى منطقة لبنان (لا - آب - آ - آن) على شاطىء البحر الكبير (البحر المتوسط)، ومن ثم ، غاذا حت روايته هذه ، نان توسعه انما يعد أقدم توسع أشورى فى بلاد الشام •

هذا وكان «شمشى أداد الاول» يظن فى نفسه أنه الخادم المختار للمعبود انليل معبود مدينة نيبور ومن ثم فقد شيد فى هذه المدينة، على أنقاض معبد قديم ، معبدا جديدا ، للاله انليل ، وقد أطلق عليه اسم «ابيت الثور الوحشى لكل البلاد» ، كما أطلق على المدينة اسم «شوبات انليل» بمعنى «مسكن انليل» •

وجاء بعد ((شمشى - أداد)) الاول ، ولده (ایشمى داجان) الاول ( الامان ) ( ۱۷۸۱ - ۱۷۶۱ ق م) ، والذى حكم قرابة أربعة عقود من الزمان ، غير أنه فشل فى الحفاظ على دولة أبيه ، ومن ثم فقد أنسلخت بعض الاقاليم عن سيطرته ، وعقد حلف بين مملكة ((يمخد)) و ((اشنونا)) ضده هذا فضلا عن أن ((حمور ابي)) انما كان يعمل وقت ذاك على توحيد جميع الدويلات العراقية فى دولة مركزية واحدة ، مركزها بابل ، ومن ثم فقد اصطدمت سياسته مع أشور وغيرها من الدويلات المستقلة ، وقد نجح، احمر الامر ، فى القضاء على استقلالها ، وضمها الواحدة بعد الاخرى الى حدود دولته (۲۱) +

وكانت المرحلة الثالثة من العصر الاسسورى القديم ابان خضوع أشور لبابل على أيام حمورابى ، وربما استقلت أشور عن بابل بعد وفاة حمورابى ، غير أن الامور كانت فيها مضطربة ، كما كانت حدودها

<sup>(</sup>۲۱) محمد عبد القادر: المرجع السابق ص ۲۱۲ ، عامر سليمان: المرجع السابق ص ۱۲۷ ، عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ۱۲۷ مار ۲۲۸ مار ۲۲۸ مار ۲۲۸ مار ۱۵۷۵ مار ۲۲۸ مار ۲۲۸ مارکدا میند (۱۵۷۵ مارکد) محمور ابی المعراق القدیم (۱۵۷۵ مارکد) محمور ابی المعراق القدیم (۱۵۷۵ مارکد) محمور ابی المعراق القدیم (۱۵۷۵ مارکد) محمور ابی المعراق الم

مقصورة على بلاد أشور الاصلية ، وظل الامر كذلك حتى اعتلاء «بوزور للشور» الثالث العرش في عام ١٥٢١ قبل الميلاد ، حيث يبدأ المصر الاشوري الموسيط (٢٢) •

### ٣ \_ العصر الاشورى الوسيط

تميز العصر الاشورى الوسيط ، والذى دام أكثر من ستة قرون (١٥٢١ – ١٩١١ ق٠م) بأحداث هامة وتعديرات سياسية وعسكرية واجتماعية وحضاية هامة كذلك ، غمن الضعف الى القوة ، ومن التدهور الاقتصادى الى الانتعاش والرفاهية ، ومن الجمود والركود الحضارى الى الازدهار ، ومن التبعية والاحتلال الى السيادة ، كما أن هذه الفترن من تاريخ العراق القديم انما تعاصر أحداثا هامة من تاريخ الشرق الادنى التديم ، فهى تعاصر في مصر عصر الدولة المديثة (عصر الامبراطورية المحرية) في أعتاب طرد الهكسوس ، حتى انهيار الامبراطورية المحرية المحرية) في أعتاب طرد الهكسوس ، حتى انهيار الامبراطورية المحرية المحرية المحرية) من عاصر الكاشيين في جنوب العراق الذين كثيرا ما نازعوا أشور السلطان ،

هذا وكان من القوى المجديدة التى ظهرت فى هذه الفترة ، وأثرت كثيرا فى بلاد أشور ، قوة ((الحوريين)) ، وهم قوم من منطقة القوقاز ، انتشروا فى بلاد الاناضول وسوريا وأعالى ما بين النهرين وشرقى بلاد أشور ، وأقاموا دولة قوية هى ((ادولة الميتانية)) ، واتضذوا من مدينة (واشوكانى) (Washukkanni) عاصمة لهم ، وهى ((تل الفخارية)) الحالية، وقداستغلت الدولة الميتانية ضعف الامبراطورية الحيثية وانقساماتها الداخلية ، فمدت نفوذها على المناطق الواقعة فيما بين بحيرة (وان) (Lake Van) وأواسط الفرات ، ومن جبال زاجروس بين بحيرة (وان) السورى ، وكانت بلاد أشور من المناطق التى وقعت تحت نفوذها وسيطرتها المباشرة ، ومع ذلك فلقد ذكرت قوائم الملوك تحت نفوذها وسيطرتها المباشرة ، ومع ذلك فلقد ذكرت قوائم الملوك

<sup>(</sup>٢٢) عامر سليمان: المرجع السابق ص ١٢٧ - ١٢٨٠

الاشوريين أسماء عدد من الملوك الذين حكموا فى بلاد أشــور فى فترة السيطرة الميتانية ، وربما كانوا ملوكا محليين تابعين الملوك الميتانيين المحتلين .

غير أن قوة الدولة سرعان ما انتابها الضعف ، وانقسمت الى دويلتين ، الواحدة تسيطر على منطقة بحيرة وان ، والاخرى تسيطر على بلاد أشور وأجزاء من سورية ، وقد استغلت أشور هذا الضعف واستقلت عن الميتانيين ، ثم تمكنو! بعد فترة من القضاء على الدولة الميتانية وضم أراضيها الى الدولة الاشورية ، وقد تم ذلك على يد الملك (أشرور أوبلط » ( ١٣٦٥ – ١٣٣٠ ق٠م ) الدذى انتصر على الملك (لأرتاتاما الشائي) ( ١٣٦٦ – ١٣٥٩ ق٠م) ، كما أعاد بناء الدولة الاشورية ، حتى غدت قوة يحسب حسابها فى المنطقة ، ثم سرعان ما عقدت معاهدة مع بابل ، والتي كان يرى ملكها ((بورنا بورياش الثاني) أن أشور من مواليه ، ولكنه اضطر فيما بعد أن يتقبل الوضع الجديد ، وأن يتزوج من ابنة (أشور أو بلط) التي أنجبت له ((كدشمان الى قتله ، ومن ثم تدخل جده (أشور أو بلط) هقضى على الشورة ، وأقام حفيده الثاني الملك (كوريجالزو الثاني) مكانه على عرش بابل، وأقام حفيده الثاني الملك (كوريجالزو الثاني) مكانه على عرش بابل،

وأخيرا ، غان المؤرخين انما ينسبون الى «الملك أشور أو بلط» أنه أول من استعمل كلمة «أشور» مسبوقة بعلامة القطر ، اسما لدولته ، كما جاء ذلك على خاتم اسطوانى ، وأما الاسم القديم «سوبارتو» فقد أصبح مقصورا على جزء صغير من ميتانى فى شمال بلاد النهرين (٢٢).

<sup>(</sup>٢٣) عامر سليمان: المرجع السابق ص ١٢٩ ـ ١٣١ ، عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٤٩٠ ، نجيب ميخائيل: المرجع السابق ص ٢٤٣ ـ ١٧٥ ، المرجع السابق ص ١٧٣ ـ ١٧٥ ، لم دبلابورت: المرجع السابق ص ٢٩٦ ، محمد عبد القادر: المرجع السابق ص ٢١٣ ، وكذا

وجاء بعد ذلك على عرش أشور مجموعة من الملوك العظام ، عمسل البعض منهم على توسيع سلطان الاشوريين الى جهات الشرق الادنى القديم ، فنشأت بذرة الامبراطورية الاشورية التى نمت ونضجت فيما بعد منذ القرن التاسع قبسل الميلاد ، وكان أول هـولاء الذين خلفوا الأشسور \_ أو بلط) الاول (١٣٦٥ \_ ١٣٣٠ ق٠م) الملك «انليل \_ نرارى» (١٣٧٩ \_ ١٣٠٨ ق٠م) والملك «أديد \_ نرارى» الاول (١٣٠٧ \_ ١٢٧٥ \_ ١٢٧٥ ق٠م) والملك الشاروية والملك الشاروية ، فلقد تميز عهده بالفتوهات العسكرية المتتالية على الاقوام الجبلية ، وعلى عملكة «أورارتو» (الامتعالى (الرمينيا) ومملكة «خانى الجبلية ، وعلى عملكة «أورارتو» (المتعلى المتوالية التى ضمت أراضيها الى الدولة الاشورية وأما أهم أحماله العمرانية فكان تأسيس مدينة «اكالح» (كلصو = خامود) ، واتخاذها عاصمة له (١٢٠٠ - ١٤٠٠)

وجاء على عرش أشور بعد (شلمنصر الاول) ولده «توكلتى نينورتا الاول (Tukulti - Ninurta) (١٢٤٨ – ١٢٠٨ ق٠م) الذى اتبع سياسة أبيه في حملاته المسكرية ، وتذمين هدوده الشمالية والغربية ، ومن ثم فقد امتدت معاركه شمالا بغرب حتى بحيرة «وان» (فـان) ، وغربا حتى مارى وقبائل الاخلامو ، التى قاتلتها من قبل جيوش أبيه ، هذا فضلا عن نهجه لسياسة تهجيير سكان الاقباليم والبلدان المتمردة الى أماكن أخرى، وهي السياسة التي سار على منوالها الملوك الاشوريين من بعده،

J. Laessoe, Op. Cit., P. 82-92.

Delaporte, Les Hittites, P. 93 F.

\_

<sup>(</sup>٢٥) نجيب ميخائيل: المرجمع السابق ص ٢٤٦، عبد العسربز صالح: المرجع السابق ص ١٧٥ - صلح: المرجع السابق ص ١٧٥ - ١٧٦، وكذا

J M. Munn - Rankin, Assyrian Military Power, 1300-1200 B. C., in CAH, II, Part, 2 A, Cambridge, 1980, P. 279-284.

وأما بالنامية الى بابل ، فلقد ساءت العلاقات بين الكاشيين والبابليين ، وانتهت الادور بسيطرة الاشوريين على بابل ، ودخولها تحت النفاوذ الاشورى المباتر ، وذلك بعد هزيمة الملك البابلي ((كاشتلياش الرابع)) ((Kashtiliash, IV) ) •

وهكذا دخلت أشور فى فترة ضعف واضمحلال ، وتقلصت حدودها حتى أن اللوك الاشوريين لقباوا أنفسهم بلقب ((ايشاكو)) - بمعنى الحاكم - وقد شهدت هذه الفترة نهاية الاسرة الكاشية ، وقيام أسرة

<sup>(</sup>٢٦) عامر سليمان : المرجع السابق ص ١٣٢ ، طه باقر : المرجع السابق ص ١٧٦ ، وكذا السابق ص

J. M. Munn, Op. Cit., P. 284-288.

J. Laessoe, Op. Cit., P. 97.

G. Roux, Op. Cit., 243-244.

S. Smith, Early History of Assyria, London, 1928.

G. Dossin, in Iranica Antiqua, II, 1962, P. 149 F.

جديدة فى بلاد بابل هى «أسرة ايسين الثانية» ، وانتهزت بابل الفرصة وثارت على الساطة الاشورية ، ولم تكتف بنيا استقلالها ، وتخلصها من النوذ الاشورى ، وانما فرضت نفوذها على أشور حينا من الدهر، هذا فضلا عن استراداها لكرامتها الدينية باسترداد تمثال معبودها الاكبر «مردوك» ، وان قنعت بهذا النصر ، لتقى أطرافها الجنوبية من العيلاميين (٢٧) .

على أن الامور سرعان ما تتفير في عام ١١١٥ قبل الميلاد ، عندما يعتلى عرش أشور الملك ((تجلات بلاسر الأول)) (Tiglath - Pileser, I) (١١١٥ - ١٠٧٧ ق٠م) - أول ملك أشورى يقود جيشه حتى البحر المتوسط (مع الاخذ في الاعتبار أن محاولة ((شمشي أداد الاول)) مازالت فى مرحلة المدس) - وأيا ما كان الامر ، فلقد نجىح «تجالات بالاسر الاول) في القضاء على الاخطار المددقة بالدولة الاشورية ، كأقوام «المشكو الفريجيين» التي كانت تتدفق بمجمـوعات كبـيرة من آسياً الصغرى ، فضلا عن القبائل الجبلية التي كانت تمدها بالعون ، ومن ثم فقد مد حدوده حتى بحيرة «وان» (فان = Van) ، كما ضم الى مملكته بلاد الارمن ، وفي نفس الموقت ، فلقد استطاع «تجلات باسر الأول) أن يقضى على أخطار المدن السورية التي كانت تعرقل التجارة الاشورية ، وعلى القبائل الأرامية التي كانت تفير على حدوده الغربية، بل ان الرجل انما نجح كذلك في أن يستولى على بابل نفسها ، وعلى بعض المدن الشمالية الكبرى مثل «دوركوريجالزو» و «سيبار شمش» و ((سيبار - أنونيتوم)) و «أوبس» ، ورغم ذلك فان أشور لم تقض على بابل أو تعاملها معاملة الاعداء الهزومين ٠

وانطلاقا من كل هذه الانتصارات ، فلقد زعم النفسه عدة أوصاف وألقاب ، فوصف نفسه بأنه «الملك الحق لوجال كالاجا» (وفي الاكدية:

<sup>(</sup>٢٧) عامر سليمان: المرجع السابق ص ١٣٢، عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٥٠٤٠

شارودانو) ، ملك العالم ، ملك أشبور ، ملك الاطراف الاربعة ، البطل المام ، المؤيد بوحى أشور ونينورتا ، والارباب الكبار سادته ، الذين دحروا أعداءه» •

ثم يقول «قهرت يداى من خلف نهر الزاب الاسفل ، حتى النهر الشمالى الذى يقع الى الشمال ، ثلاث مرات سرت ضد بلاد نيرى ، وجعات ثارثين ملكا من نيرى يسجدون عند قدمى ، وأخذت منهم أسرى وتسلمت منهم خيلا ، وفرضت عليهم جزية وهدايا ، ثم سرت الى لبنان وقطعت أشجار الارز لمعبدى «أنو» و «أداد» الالهين العظيمين ، سيدى، وجئت به ، واتجهت الى بلاد أمورو ، واستوليت على جميع بلاد أمورو ، وتسلمت جزية جبيل وصيدا وأرواد» ، وفى «سيميريا» ركب العاهل الاشورى «بحر أمورو العظيم» (البحر المتوسط) ، ثم اتجه الى البر ، وقتل فى طريقه «حصان البحر» أو «درفيلا» ، كما اصطاد بعض من أمراء وحكام بلاد النهرين المثور البرى فى جبال لبنان (٢٨) ،

هذا وقد انفسح المجال أمام أشور فى هذا الوقت نتيجة ظاهرتين، الواحدة: انكماش القوة المصرية الضاربة ، بعد كفاحها العنيف مع شعوب البحر (٢٩٠) ، ونتيجة لمساكلها الداخلية ، وانكماش نفوذها بالتالى فى شمال شورية ، والاخرى : خمود حمية شعوب البحر ، خلفاء الحيثيين فى آسيا الصغرى ، وزوال هيئهم من نفوس جيرانهم، وترتب

<sup>(</sup>۲۸) نجيب ميخائيل: المرجـع السابق ص ۲٤٧ ، عبد العـزيز صالح: المرجع السابق ص ٥٠٤ ، عامر سليمان: المرجع السابق ص ١٣٢ محمد عبد القادر: المرجع السابق ص ٢١٦ ـ ٢١٧ ، فيلب حتى: تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ص ١٥٠ ، لبنان في التاريخ ص ١٧٣ ، وكذا

A. L. Oppenheim, Op Cit., P. 275.D. D. Luckenbill, ARAB, I, 1968, P. 300 F

J. Lewy, in HUCA, 19, 1946, P. 476

ARAS, I, 1927, Parag. 302.

<sup>(</sup>۲۹) انظر عن شعوب البحر (محمد بيومى مهران: مصر والعالم المخارجي في عصر رعمسيس الثالث ـ الاسكندرية ١٩٦٩ ص ١٣٥ - ٢٤٣، مصر ـ الجزء الثالث ـ الاسكندرية ١٩٨٨ ص ٣٧٣ ـ ٣٨٤) .

على هاتين الظاهرتين ، أن زعمت حوليات «تجلات بلاسر الاشورى» أن أشور وأربابه العظام مندوه البأس والسلطان ، وأوحوا اليه بأن يعمل على توسيع حدود أرضهم ، ومن ثم فقدد أخضع اثنين وأربعين شعبا ، وحسارب ستين ملكا وانتصر عليهم ، وأنه قد هاجم أرض «ناييرى» (فى أرمينيا؟) وأجبر أمراءها الثلاثين على أن يسجدوا عند قدميه ، واحتجز أبناءهم رهائن عنده ، وأنه بلغ جبال لبنان ، وغرا أرض أمو و ، وتلقى جزى جبيل وصيدا وأرواد ، ثم هـاجم أرض خاتى الكبرى ، وفرض الجسرية على ملكهما «ايل تشوب» ، وغسرا الصحراء بذيله ورجاله ، وبون من ربه أشور ، وهاجم «الاخلامو \_ الاراميين» (٣٠) ، من أرض سوخى حتى قرقميش ، وأسر منهم وقتل ونهب ، وانتصر على ست مدن من مدنهم على سفح جبل بشرى ، وحرقها ودمرها ونقل غنائههم الى أشارور ، وهاجم في نهاية حكمه ((الاخلاءو \_ الاراميين)) ثماني وعشرين مرة ، بحيث عبر الفرات مرتين فی عام واحد ، وتغلب علیهم من «تدمر» (۳۱) فی أرض ((أمورو)) و ((عنات)) في أرض دسوخي ، حتى مدينة رابيقو في كاردونياش (بايل ؟) ، وقد جرب حظه مع بابل نفسها ، فانهزمت جيوشه أمام جيوش ملكها «(مردوك \_ نادين \_ آخي) حينا ، وانتصرت عليه حينا آخر ، ودخاتها لأمد قصير (٣٢) ·

ومن البدهي أن حوليات ((تجلات بلاسر الأول)) لم تخل من ادعاء واضح في تعداد الشعوب التي أخضعها ، والتي قد لا يزيد أغلبها على مدن وقبائل متفرقة ، وفي تأكيد انتصاراته المستمرة ، على الرغم من أن تعدد حروبه مع جماعات بعينها ، مثل جماعات الاراميين ، انما يدل

(۳۱) انظر عن «تدمر» (محمد ببومی مهران : تاریح العصرب العدرب القدیم ـ الریاض ۱۹۷۷ ص ۵۳۳ - ۵۰۵ ) ۰ دفا

<sup>(</sup>۳۰) انظر عن «الاخلامو ـ الاراميين» (محمد بيومي مهران: بلاد الشام ـ الاسكندرية ١٩٩٠ ـ ص ١٩٩ ـ ٢٠٠) .

ر ۲۲) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ٥٠٤ ـ ٥٠٥ ، وكن D. Luckenbill, Op. Cit., P 271, 287, 300 F.

على عجزه عن الوصول الى نتائج حاسمة معهم ، غير أن هذه الحوليات، لم تخل فى الوقت نفسه من أهمية تاريخية فى تصوير مناطق انتشار الارامين بين قرقهيش وتدمر وبابل ، ولم تخل من دلالتها على خطة رسمت طريق التوسع الاشورى بعد عهده ، فى جنوب شرق آسيا المعنرى ولبنان وشمال سورية ، اشباعا لشهوة المجد ، والافادة من أخشابها ، وضمان تنفياذ موانيها التجارية لرغبات أشور ، أو على الاقل ، لضمان تعاملها معها ، وان كان ((تجلات بلاسر)) قد عبر عن هذا الضمان بتلقى جرزاها ، وكانت سياسته فى معاقبة أعدائه نبراسا متوافيها للمعاهلة الاشورية حين بلغت عنفوانها ، فكررت حولياته أنه حرق مدنا ، وشرد أهلها وقطع رؤوس زعمائها وعلقها على أسوارها واعتر أبناء المستسلمين له رهائن عنده (٢٣) ،

وعلى أية حال ، فان أعمال «تجلات بلاسر الاول» لم تكن مقصورة على الحروب فحسب ، وانما شملت كذلك مشاريع عمرانية ، لعل من أهمها تعمير العاصمة الاشورية القديمة «أشور» التى انتقل اليها ، واتخذها عاصمة لادبراطويته ، هذا فضلا عن تجديد أسوار «نينوى» التى ددمت، كما بنى له رجاله لم قصرين ، فيما بين سورية والمعراق ، الواحد فى «تل برسيب» (تل أحمر) ، على المضفة الشرقية الفرات جنوبي قرقميش ، والاخر فى «خادانو» (أرسلان تاش) ، على مقربة من تل برسيب وقرقميش ، وزخرفوا جسدران القصرين برسوم موبه ورحلات صيده وأساطير قسوته ، وتأثروا فيها الى حدد ما بالا لموب السورى ، كما ذكرت نصوصه أنه أمر باستيراد نباتات جديدة لتزرع فى بساتينه ، واستيراد قطعان من الماعز المجلى لتطلق في ساحات الصيد والقنص المخصصة له (٢٤) .

<sup>(</sup>٣٣) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٥٠٥٠

<sup>(</sup>٣٤) طه باقر: المرجع السابق ص ١٧٧ ، هنرى عبود : المرجع السابق ص ١٧٠ ، هنرى عبود : المرجع السابق ص ٣٠٠ ، لابورت : المرجع السابق ص ٤٠٥ ، وكذا عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ٥٠٥ ، وكذا J. Laessoe, Op. Cit., P. 57.

D. J. Wiseman, Op. Cit., P. 464.

غير أن فترة الانتعاش والقوة المعسكرية هدده ، سرعان ما انتهت باغتيال «تجلات بلاسر» الاول ، وبالتالى فقد دخلت أشدور ثانية فى فقرة ضعف وارتباك سياسى واقتصادى ، دامت حتى نهاية العصر الاشورى الموسيط فى عام ٩١١ قبل الميلاد .

## (٤ / التشريعات الاشورية

وهناك مصادر أخرى للتشريعات الاشورية مهاعتنا من الوثائق والمستندات القانونية التى وجدت كذلك فى أشور وتشبه لغة القوانين الاشورية من هذا العهد الوسيط ، لغة السجلات الملكية التأريخية اولانية غفل من أية اشارة أو دلالة الى معرفة مقننها أو مشرعها ، ولكن يستنتج منها أن أحكامها كانت سارية فى مدينة أشور ومجاوراتها ، وهى بحالتها التى وصلتنا بها لا تؤلف قانونا كاملا ، أو وحدة قانونية ، مشل قانون حمورابى ، وموادها لا تكمل بعضها البعض الآخر ، ومن ثم فقد ذهب البعض الى أن مواد القانون الاشورى لم تكن فى الاصل سوى قرارات أو أقضية سابقة صدرت بخصوص قضايا معينة ، فدونت وصيغت بهيئة مواد قانونية ،

وعلى أية حال ، غالمعروف أن المكتشف حتى الان من القوانين الاشورية انما هو جد قليل ، لا يتفق وشهرة الدولة الاشورية وانجازات ملوكها ، ويرجح البعض أن ذلك انما كان بسبب اعتماد الاشوريين على

القوانين السابقة ـ وضاصة قانون صمورابى ـ وآية ذلك اكتشاف استنساخ لفقرات من قانون حمورابى فى مكتبة الملك «أشور بانيبال» الشهيرة ، كما أن المجموعة القلية المعروفة لنا من القوانين الاشورية انما تتفق فى أحكامها مع القوانين البالية التى سبقتها بنحو ألف عام ، هذا فضلا عن انهماك الملوك الاشوريين فى الشئون العسكرية والعمرانية التى شغلتهم الى حد ما ، عن شهئون الادارة والتنظيم ، ومنها احسدار المقوانين ، الى جانب أن الاثموريين انما قد حكموا امتراطورية واسعة ضمت شوبا وأمما مختلفة ، ذات ثقافات وأفكار وعادات تباينة ، الامراطورية والذى يتذر مه ، الى حد ما ، ايجاد المبادىء القانونية التى يمكن أن تجتمع عليها شعوب الامبراطورية ٠

ومع ذلك كله ، فهذاك مجموعتان رئيسيتان من القوانين الاشورية، الواحدة ترجع الى المعهد الاشورى القديم (حوالى ٢٠٠٠ – ١٧٥٠ ق وم) ، وقد عثر عليها في المستوطنة المتجسارية الاشورية في «كانش» (كول تبة) في آسيا الصغرى ، وهي مواد ترتبط بقضايا الشئون الاقتصادية ، وخاصة المتجارية ، ورغم أنها لم تكتشف في أشور ، غير أن طبيعة النصوص ، فضلا عن لغتها ، انما تشيير الى أنها من نفس القوانين التي كانت تسود أشور ،

وأما المجموعة الثانية ، فهى التى كثيف عنها فى مدينة أشور فى الفترة (١٩٠٣ – ١٩١٤م) ، كما أشرنا آنفا ، وقد تعرضت هذه القوانين لما تعرضت له القوانين المسابقة من شئون الاسرة وأمور البيع والشراء والقروض والرهون والاعتداء على المغير – أدبيا وماديا – وأنها قد سخرت كيرا من المعقوبات العامة والخاصة لصالح الدولة ، ومن ثم فقد سخرت الذبين فى أعمال الملك (مثاريع الدولة) لفترا تتتراوح بين عشرين وأربعين يوما ، وهددت بالخصى والاعدام على الخازوق فى بعض عقوباتها ، وأجازت رهن أفراد الاسرة ضمانا للديون ، وحرمت بعض عقوباتها ، وأجازت رهن أفراد الاسرة ضمانا للديون ، وحرمت

الاشتفال بالسحر ، وجعلت عقوبته الاعدام ، ولأمر ما جعلت أمور النساء محورا لعدد كبير من بنودها ، وأساءت الظن بهن الى حد كبير .

وهكذا قضت على زوجة الرجل الحر ، سارقة المعبد ، أن ترد المسروقات ، وأن ينفذ فيها قضاء اله المعبد (مادة ١) ، وأما اذا جدفت أو تدخلت في حديث لا رابطة له ، فانها تتحمل العقوبة وحدها ، ولا وزر، على زوجها أو أولادها (مادة ٢) ، واذا سرقت امرأة من بيت زوجها المريض أو الميت ، وسلمته الى رجل آخر ، غانهما يعدمان ، أما اذاكان زوجها ديا ، فعلى الزوج أن يقيم الاتهام ، وله أن يوقع عليها العقوبة المناسبة (مادة ٣) وأما اذا تسلم المسروقات من الزوجة عبدا أو أمة ، يقطع أنف العبد أو الامة ، وتصلم أذناهما ، عوضا عن المسروق ، كما يصلم الزوج أذني زوجته ، أو يعفو عنها ، وعندئذ يشمل العفو العبد أو الأمة ، ولا ترد المسرقات ولا يعوض عنهـا (مـادة ٤) ، وأما اذا سرقت الزوجة من بيت رجل آخر شيئا يزيد قيمتــ عن ٥ مينـا من الرصاص ، فلزوجها حرية افتدائها ، على الا يصلم أذنيها ، فاذا لم يرغب زوجها في اغتدائها ، غان صاحب المسروقات يأخذها ويقطع أنفها (مادة ٥) ، كما نصت القوانين على أنه اذا كان للزوجة وديعة بالضارج فان مستلم الوديعة يعتبر سارقا (مادة ٦) ، وقضت على من تضع يدها على مواطن بتغريمها ٣٠ مينا من الرصاص ، وجلدها عشرين عصا (مادة ٧) فاذا أصابت خصيته قطعوا اصبعها ، واذا أضرت الخصيتين فقأوا عينيها الاثنتين +

وقضت الشرائع على من يضع يده على زوجة آخر ، وعاملها كما يعامل الطفل ، فانهم عند مطاردته واتهامه يقطع أحد أصابعه ، فان كان قد قبلها تسحب شفته السفلى بحد سلاح بلطة وتقطع (مادة ه) ، وأما اذا دخل رجل وامرأة بيت رجل آخر ، وقتلا ، أو قتل أحدهما رجلا أو امرأة ، فان القتلة يسلمون الى (سيد الحياة) ، وله أن يحكم بالاعدام أو العفو ، بشرط الاستيلاء على ما يملك أو تملك ، فاذا لم يكن لدى

المقاتل ، أو القاتلة ، ما يؤخذ منه ، فعندئذ يخصى ابنه أو ابنته (مادة

ونصت المادة (١٢) أنه اذا أمسك رجل بسيدة تسير في الطريق ، وراودها عن نفسها ، فرفضت ودافعت عن نفسها ، ولكنه اغتصبها عنوة، يعدم ، ولا لوم على المرأة ، وأما اذا تركت امرأة بيت زوجها وترددت على بيت رجل آخر ، فإن اضطجع معها ، وهو يعلم أنها زوجة رجل ، يقتل كلاهما (مادة ١٣) وأما اذا اضطجع معها في ماخور المعبد أو في الطريق ، وهو يعلم أنها زوجة رجل ، يقضى عليه بمثل قضاء الزوج في زوجته ، فإذا لم يعلم أنها زوجة ، فلا جريمة على الزاني ، وللزوج أن يوقع العقوبة التي براها على زوجته (مادة ١٤) وأما اذا ضبط رجل رجلا آخر مع زوجته ، وأثبت الاتهام ، يعدم الاثنان ، وأما اذا جيء بالزاني الى حضرة الملك أو أمام القضاة وثبت الاتهام ، فيحكم على الزاني بما يحكم زوج المرأة عليها ، فإن قتلها قتل ، وأن صلم أذنيها ، الناطل برضي الزوجة ، فلل لوم على الزاني ، والما اذا كان المنطل برضي الزوجة ، فلل لوم على الزاني ، والزوج أن يوقع على زوجته المقوتة التي يراها ، أما اذا زني بها عنوة ، فان عقد وبته عند رمادة ورادة (مادة ٢٠) ، وأما اذا كان رفع الدعوى راثبات الاتهام تكون مماثلة لعقوبة الزوجة (مادة ٢٠) ،

وقضت المادة (۱۷) باختبار النهر على من يتهم امرأة رجل آخر بالزنى مع كثيرين ما لم يثبت ذلك بشهود ، وأما اذا قال ذلك سرا لجاره ، وزعم أنه لديه على ذلك شهودا ، فان لم يفعل يجلد أربعين جلدة بالعصا ثم يسخر شهرا فى عمل الملك ، ثم يخصى ويدفع غرامة وزنة من النحاس (مادة ۱۸) ، وأما اذا اتهم رجلا بأنه مأبون ، توقع عليه نفس العقوبة ، ويزيد الجلد الى خمسين (مادة ۱۹) ، وأما اذا اضطجع رجل مع جاره وأقيمت عليه الدعوى وأثبت الاتهام ، فانهم يضطجعون معه، ثم يخصى (مادة ۲۰) ،

ونصت الشرائع على أن من يتسبب في اجهاض ابنة رجل آخر ،

يدفع وزنتين وثلاثين مينا من الرصاص ، ثم يجلد خمسين جلدة بالعصا، ويسخر شهرا في خدمة الملك (مادة ٢١) ، وأن من يدفع امرأة الى الدعارة ، وهو لا يعلم أنها زوجة ، ويقسم على ذلك ، يدفع وزنتين من الرصاص الى زوجها ، فان كان يعلم أنها زوجة ، يدفع التعويض ، ويقسم على أنه لم يضاجعها ، فاذا أقرته المرأة على ذلك ، فانه بعد دفع التعويض يؤخذ الى النهر ، فان عاد منه يعامل نفس المعاملة التى عامل بها الرجل الاخر زوجته (مادة ٢٢) .

ونصت المادة (٣٣) انه اذا أخذت زوجة رجل زوجة رجل آخر الى بيتها ، وسلمتها الى رجل ليضطجع معها ، وكان الرجل يعرف أنها زوجة رجل عيامل كمن يضطجع مع زوجة ، وتعامل صاحبة البيت كزانية ، ومع ذلك اذا لم يوقع الزوج عقوبة على زوجته الزانية ، فلا عقوبة على الزانى ، ولا على صاحبة البيت ويطلق سراح الزانى ، أما اذا كانت الزوجة لا تدرك الموقف ، وأن صاحبة البيت أتت بالرجل عن طريق المحيلة واضطجع معها ، فاذا أعلنت عند خروجها من البيت أنها أغتصبت يطلق سراحها ، ويقتل الزانى وصاحبة البيت ، أما اذا لم تعلن الزوجة أنها أغتصبت ، يوقع عليها زوجها المعقوبة التي يراها ، ويقتل الزانى وصاحبة البيت ، أما اذا لم تعلن الزانى وصاحبة البيت ، أما اذا لم تعلن الزانى وصاحبة البيت ، أما اذا لم تعلن الزانى وصاحبة البيت ، وقضت المادة (٢٤) انه إذا شردت امرأة من بيت زوجها الى بيت رجل عادى (أشورى) ، وبقيت معه ثلاثة أيام ، كان زوجها أن يشوه أذنيها أو يعنو عنها ، وأن يطالب بصلم أذنى من الرتها ، وتغردم زوجها ان كان شريكا لها بغرامة كبيرة ،

ونصت المادة (٢٥) أنه اذا مات زوج امرأة ، وليس لها ولد ، وكانت تميش فى بيت أبيها ، ولم يقسم أخوتها التركة بعد ، فان من حقيم أن يسترلوا على العلى التى منحها زوجها اياها ، وأن يقيموا دعوى لاسترداد ما بقى ، وليس هناك ما يكرههم على الالتجاء لأختبار الذهر أو اجراء القسم ، أما اذا كانت المرأة تعيش فى بيت أبيها ، ومات زوجها ، وكان لهدذا الزوج أولاد ، غانهم يأخذون الحلى التى كان

زوجها قد أعطاها اياها ، فاذا لم يكن له أولاد ، فانها تأخذ الحسلى لنفسها (مادة ٣٦) ، أما اذا كانت المرأة تعيش فى بيت أبيها ، ويتردد عليها زوجها ، فان منحة الزواج التى كان زوجها قد منحها اياها ، يستطيع أن يستردها ، ولكنه لا يمس متعلقات بيت أبيها (مادن ٢٧) .

واعتبرت الشرائع الزوجة متضامنة مع زوجها فى ديونه وأخطائه وجدرائمه (مادة ٣٣) ، وندست المادة (٣٣) على أن المرأة التى مات زوجها ، وهى تعيش فى بيت أبيها ، فان كان لها أبناء بقيت معهم حيث تشاء ، فاذا لم يكن لها أبناء فمن حق والد زوجها أن يتزوجها هو،أو يزوجها لأحد أبنائه ، فاذا كان زوجها أو أبوه ميتين ، وليس لها ابن ، تصبح أرملة ، وتذهب حيث نشاء ،

وقضت الشرائع على زوجة المحارب المعائب أن تنتظره خمس سنوات عفاذا كان لها أولاد بنفقون عليها استمرت فى عصمته (مادة ٣٦) أما اذا علمت بأسره ، فعليها أن تنتظره عامين فقط ، على أن يكفل القضاء لها ما تتعيش به ان كانت غير ذات ولد سواء من ايجار أرض زوجها أو داره ، أو معاشات القصر الملكى ، ثم يسمح لها بالزواج من آخر ، على أن يستردها زوجها الاول ، ان عاد من الاسر (مادة ٥٠) ،

وقضت الشرائع على من يغتصب فتاة بكرا بغير رضاها ، بتجريده من زوجته ، وتسليمها الى والد الفتاة لينكحها من يشاء ، وبأن يسلمه المعتدى مهر البكر ، فإن شاء بعد ذلك زوجها له ، وإن شاء زوجها لغيره (مادة ٥٥) ، وأما اذا كانت العذراء قد أسلمت نفسها لرجل ، يقسم الرجل بذلك ، فلا تمس زوجته ، ويعطى مغويها الثلث الاضافى فضة ثمنا للعذرية ، ويعامل الاب ابنته على الصورة التي يرضاها (مادة ٥٦) ،

وجعلت التشريعات للزوج ولاية كاملة على زوجته ، وسمحت له بأن يعفو عنها ، اذا أخطات أو يطبق عليها بنفسها العقوبات البدنية التى فرضها القانون على مثل حالتها ، فاذا كانت هذه العقوبات مما يسبب

عاهات دائمة ، مثل فقء العين أو صلم الاذنين أو الجلد المبرح ، نفذها أمام القضاة ، وبحضور موظف مسئول ، فاذا أتت أمرا لم يتناوله القانون ، جاز له أن يحلق شعرها أو يعرك أذنيها ، دون عقاب (مواد ٥٧ — ٥٩) .

وسمحت الشرائع لوالد الخطيب الذي فقد ولده بأن يزوج خطيبته لأحد أولاده الاخرين الذين بلغوا العاشرة ، أو أحد أحفاده من خطيبها المفقود ، ولا يحق له أن يزوجها بولد دون العاشرة ، الا برضى أبيها (مادة ٤٣) ، وسمحت للارامل من غير ذات الولد ، بأن تتزوج الواحدة من أحد أبناء زوجها (من زوجة أخرى ؟) (مادة ٤٦) .

وأصرت الشرائع على خسروج الحسرائر محجبات من الرأس الى القدم ، لاسيما اذا خرجن وحدهن ، وعلى أن تسلك الجوارى سبيلهن اذا اصطحبن سسادتهن ، وأعفت من الحجاب الكاهنسات اللائى وهبن عفافهن للمعبد ، ولم يتزوجن ، وحرمته على العاهرات والاماء تمسام التحريم ، فاذا أتينه جردن من ثيابهن ، وضربن بالعصا ، وصب القار على رؤوسهن ، وأوجبت على المواطنين في هذه الحالة أن يقبضوا عليهن محجبات ، ويشهدوا عليهن ، وتوعدت من يتغاضى عن ذلك بجلده وتسخيره وثقب أذنيه (مادة ٤٠) ، واسترطت لحصانة المخطية أن يشهد سيدها خمسة من جيرانه أو ستة ، على أنها أصبحت زوجته ، وحينئذ يحق لها أن تتحجب ، ويحق لابنائها أن يرثوا في اقطاعيته (مادة ١٤) ،

ولم تهمل التشريعات جانب المعبودات ، فقضت على من تثبت عليه البينة بالتجديف وسب المعبد بضربه أربعين عصا ، وقضت على من يتهم آخر بردة الخطيئة ويعجز عن اثباتها بنفس المعقاب البدنى ، مع تسخيره في أعمال الملك شهرا •

واعترفت التشريعات برهن أفراد الاسرة فى دين ، ولكنها حرمت على الدائن أن يزوج ابنة مدينه الرهينة ، دون موافقة أبيها ، فان مات

أبوها وانتتات ولايتها الى اخوتها ، يستطيع هؤلاء أن يحرروها من الدين خلال شهر ، والا جاز للدائن أن يزوجها بمن يشاء ، أو يبيعها اذا جاء ذلك فى نصوص الدين ، ولكنها حرمت عليه أن يبيع الرهينة قبل نفاذ الاجل ، وقضت عليه بالضرب والسخرة والغرامة وفقد دينه ، ان فعل ، فان ماتت الرهينة عنده ميتة غير طبيعية ، عوض أهلها عنها بمثلها (مواد ٢٩ ، ٤٨) .

واشترطت فى البيوع العقارية أن يعلن المنادى عن العين المساعة ثلاث مرات خلال شير ، حتى يتسنى لأصحاب الحقوق أن يسجلوا حقوقهم لدى المسجل الحكومى خلال هذا الشهر ، فان خلت العين من الالتزامات ، وجب تسجيلها فى حضرة ممثل ملكى ـ أو وزير \_ وكاتب المدينة والمسجلين والمنادين ، اذا تمت الصفقة فى العاصمة ، أو أمام عمدة أى بلد آخر ، وثلاثة من أعيانها .

واستمرت التشريعات ف أحكام أخرى كانت لها أشباهها ف المنشريعات المتديمة ، لاسيما فى شؤون المواريث والايجارات والعمل وما اليها(٢٠٠) .

<sup>(</sup>٣٥) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٥٠٧ ـ ٥٠٩ ، نجيب ميخائيل: مصر والشرق الادني القديم ـ الجزء السادس ـ الاسكندرية ١٩٦٧ ص ٨٢ ـ ٣٠٩ رضا جواد الهاشمي: القانون والاحوال الشخصية ـ حضارة العراق ـ المجزء الثاني ص ٨٢ ـ ٨٤ ، ل٠ ديلابورت: المرجع السابق ص ٣٥٨ ـ ٣٦١ وكذا

T.J. Mcek, The Middle Assyrian Laws, in ANET, 1966, P. 180-188. E. F. Weidner, in AFO, 12, 1937, P. 50 F.

G. R. Driver and J. C. Miles, The Assyrian Laws, Edited With Translation and Commentary, 1935.

الفصل الشاني عصر الامبراطورية



## عصر الامبراطورية

يقسم المؤرخون عصر الامبراطورية الاشورية ـ والذي امتد ثلاثة قرون (٩١١ - ٦١٣ ق٠م) - الى عصرين ، الواحد : عصر الامبراطورية الاولى ، ويشمل الفترة (٩١١ - ٧٤٠ ق٠م) ، والثاني : عصر الامبراطورية الثانية ، ويشمل الفترة (٧٤٥ - ٩١٢ ق٠م) ، وان امتد رسميا حتى عام ٩٠٩ ق٠م ٠

# اولا: عصر الامبراطورية الاولى (١) اداد ـ نيرارى الثانى (٩١١ ـ ٨٩١ ق٠م)

يبدأ المؤرخون عصر الامبراطورية الاشورية الأولى بالملك «أداد لنيرارى الثانى» (Adad - nirari, (مرام مراب مالانى الثانى) الثانى» (١١١ - ١٩٨٥م) بعية تثبيت مركز الدولة الاشورية الى الارضين الواقعة جنوب الزاب بغية تثبيت مركز الدولة الاشورية عليها ، وضمان أمن وسلامة المطرق التجارية القادمة من الجنوب ، فضلا عن اشعار سكان المنطقة وسكان بلد بابل باستعادة الدولة الى أيام قوتها السابقة ، وقد حققت الحملة أهداغها ، وتمت السيطرة على مدينة «الربخا» (كركوك المالية) وجعلت منها مقاطعة آشورية •

هذا وقد عمل (أداد \_ نيرارى \_ المثانى) على تأمين حدوده الجنوبية ، الامر الذى اضطره الى اشعال الحرب ضد بابل مرتين ، غلبتها جيوشه فى المرتين ، ثم عقد معها معاهدة حدودية ، اعترفت غيها بابل بسيادته على أرض السواد ، من الخابور فى الغرب ، الى ما يجاور بغداد فى الجنوب الشرقى ، ثم اتجه بعد ذلك نحر الغرب ، لاسترجاع الاشراف الفعلى لدولته على تخومها الغربية ، حول نهرى الفرات والمخابور ، حيث كانت القبائل الارامية \_ والتى وصفت فى النصوص الاشورية بأنهم أهل برارى \_ قد اقتطعت \_ هى وحلفاؤها \_ أجزاء من الاراضى الاشورية ، وسيطرت عليها ، ومن ثم فقد قام (أداد \_ نيرارى) \_ بحملة عليها وأخضعها ، وأعاد لاشور حدودها القديمة ،

كما استولى على عدد من المدن على طول نهر الفرات ، ثم توجه شمالا هتى وصل الى المنطقة التى كانت تعرف بمملكة ((خانى جلبات)) وتمكن من القضاء عليها ، وأسر أميرها ، وضم أراضيها الى صدود الدولة الاشورية (۱) •

#### (٢) توكلتي ـ نينورتا الثاني (٨٩٠ ـ ٨٨٤ ق٠م)

جاء ((توكلتى - نينورتا الثانى) ( ١٩٠ - ١٨٨ ق٠م) - Tukulti على عرش أشور بعد أبيه ((أداد - نيرارى الثانى)) ، وقد وجه همته لاقامة الحصون على المدود ، حيث وضع حاميات قوية، عنى بأن تسيطر على المنافذ المختلفة الى الشمال والغرب ، حتى يضمن طرق التجارة عبر طوروس والى سورية ، وحتى يأمن تسرب لا تؤمن عواقعه ،

هذا وقد نهج الرجل نفس السياسة التى انتهجها أبوه من قبل ، فبدأ بحملة عى بلاد ((نائسيری)) فى الجنوب الغربى من بحيرة (وان) (فان Van) وأخرى الى المنطقة التى تقع غيما بين الزابين للاعلى والاسفل و وثالثة الى بلاد بابل ، حيث وصل الى «دور كوريجا لزو» و (سيبار) دون معارضة تذكر ، وقد استمر فى زحف غربا فشمالا ، حتى وصل نهر الخابور ومنطقة نصيبين ، وأخيرا قام بهجوم على منطقة ((مشكو)) (مشكى للسياسة) فى آسيا الصغرى ، وهكذا كانت آسور عند وفاته تشمل كل شمال العراق ، من الخابور حتى زاجروس ، ومن نصيبين حتى عنات وسامرا(۲) ،

<sup>(</sup>١) عيد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٥١١ ، عامر سليمان: المرجع السابق ص ١٤٣ - ١٤٤ ، وكذا

D. D. Luckenbill, ARAB, I, 1926, Parag. 355-360.

G. Roux, Ancient Iraq, 1980, P. 263.

J. A. Brinkman, Op. Cit., P. 181.

<sup>(</sup>٢) عامر سليمان: المرجع السابق ص ١٤٥ ـ ١٤٥ ، طه باقر: المرجع السابق ص ١٨١ - ١٨٦ ، وكذا

## (٣) أشور ناصر بال الثاني (٨٨٣ ـ ٨٥٩ ق٠م)

وجاء على عرش آشور بعد ((توكلتي ـ نينورتا الثاني) ولده «أنسور ناصر بال الثاني» (۱۹۸۸ – ۱۹۵۸ ق٠م) (Ashurnasirpal, II) وفي الأكدية (Assur - Nasir - apli) ، بمعنى «الأله أشور يحمى ولده ووریثه »(۳) ، وقد تمیز عهده بازدهار حضاری وتفوق عسکری ، حیث تشير النصوص المسمارية الكثيرة التي تركها لنا الى النشاط العسكرى الكبير الذي شغل النصف الاول من حكمه ، ورغم أن جزءا كبسيرا من أخبار هذا النشاط قد فقد ، فان ما عثر عليه مدونا على ألواح في معبد «نينورتا» في مدينة (كالح) (نمرود) انما يلقى كثيرا من الضوء على المملات العسكرية التي قام بها العاهل الاشورى ، وأن دل ف الوقت نفسه \_ على قسوة بالغة اشتهرت بها حروب الاشوريين ، وقد كتب مؤرخه يصف \_ مثلا \_ سقوط مدينة «كينابو» التي كان يحكمها ((هولاي)) ، «لقد قتلت ٦٠٠ من العساكر بحد السيف ، وأحرقت بالنار ثلاثة آلاف أسير ، ولم أبق على أحد منهم حيا ليصبح رهينة في يدى ، وقد وقع أمير المدينة أسيرا في يدى ، لقد كومت جثثهم حتى صارت في علوها ، وكأنها برج ، وأحرقت فتيتهم بالنار ، وأما الملك فلقد سلخته وعلقت جلده على جدار مدينته دامداموسا ، وأما المدينة نفسها فقد دم تها و حرقتها بالنار »(٤) •

والواقع أن الأشوريين ـ كما صوروا أنفسهم ـ انما كانوا أشرس الشعوب النرقية القديمة في معاملة أعدائهم ، وهكذا ـ وكما رأينا من

=

D. D. Luckenbill, Op. Cit., Parag. 400-430.

G. Roux, Op. Cit, P. 263.

A. Dupont - Sommer, Les Arameens, Paris, 1949, P. 18, 31.

W. Schramm, Die Annalen des Assyrischen Konigs, Tukulti - Ninurta, II, Bi. Or, XXVII, 1970, P. 147-160.

<sup>3)</sup> J. Laessoe, People of Ancient Assyria, London, 1963, P. 99, No. I. G. Roux, Op. Cit., P. 267, No. I.

<sup>(</sup>٤) محمد عبد القادر: المرجع السابق ص ٢١٨٠

النص السابق ـ فلقد صبغت نصوص هذا الفاتح الاشورى انتصاراته بطابع القسوة الشديدة ، فتحدثت عن أن رجاله كانوا يسلخون جلود كبار الاعداء أحياء ، ويثبتونها على آثارهم وأبواب عاصمتهم بالمسامير، وكانوا يعذبون بعضهم على الخوازيق ، ويقطعـون أيديهم ، ويجمعون جماجمهم فى أكوام ، ثم يحرقون مئات من الاسرى ، ولا يستثنون النساء ، ويجدعون أنوف آخرين ، ويصلمون آذانهم ، وييترون أصابعهم ويفقأون أعينهم ، وان لم تمنع أمثال هـذه المعاملة «أشور ناصر بال الثانى» من أن يشيد بفضل أربابه فى تأييده ، ويكرر اهتمامه بتقديم القرابين اليهم ، وحرصه على تخصيص أخشـاب أرز جبال أمانوس لأبهاء احتفالات معابدهم ، ولسنا مضطرين بطبيعة الحال أن نأخذ بحرفية هذين الضدين من المعلومات ، ففي كل منهما مبالغة فى بحرفية هذين الضدين من المعلومات ، ففي كل منهما مبالغة فى تصوير القسوة لتكون عبرة ، ومبالغة فى تصوير التقوى للتغطية على الاخطاء ، وما ينطبق على نصوص «أشـور ناصر بال

وعلى أية حال ، فلقد استهل «أشور ناصر بال الثانى» عهده بتجديد شامل للنظم العسكرية ، فكون جيشا جديدا ومتطورا ، شكل فيه سلاح المشاة من الجنود الاشوريين ، بينما اعتمد سلاح العربات \_ الى حد كبير \_ على فرسان من الحلفاء ، وعن طريق هذين السلاحين انبثق فن حصار المدن ، والذى تطلب تزويد الجيش بالات حربية أشبه بالدبابات في الجيوش الحديثة ، الامر الذى لم يصل اليه من قبل ، شعب آخر في المنطقة ، فيما يرى سمث (١) ، وقد اعتمد تصميم هذه الالات أساسا على معول لهدم الاسوار ، وهو أتسبه ما يكون بالمدفع ، وقدد ثبت في على معول لهدم الاسوار ، وهو أتسبه ما يكون بالمدفع ، وقدد ثبت في

(٥) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٥١٣٠

الثانى ـ المجلة القادر خليل: السياسة الخارجية للملك أشور ناصر بال الثانى ـ المجلة التاريخية المصرية ـ المجلد ٣٤ ـ لعام ١٩٨٧ ص ٤٥ وكذا A. A. Olmstead, History of Assyria, New York, London, 1923, P. 81. S.M.A. Sidney, The Foundation of The Assyrian, CAH, III, 1965, P. 12.

هيكل مغطى بمواد مختلفة ، وقد وضع هيكلها بأكمله فعوق عجلات تراوحت فيما بين أربع وست عجلات فى القرن التاسع قبل الميلاد ، وأن اقتصرت على أربع بعد ذلك (٧) ٠

على أن هناك من يرى أن هذه الآلات \_ وان لم تظهر صورها على المجدران الاثمورية ، قبل عهد ((أشور ناصر بال الثاني)) \_ فلقد أشارت وثائق «مارى» و «(بوغازكوى)) الى استخدامها منذ القرن الثامن عشر قبل المدلاد (۸) .

وأيا ما كان الامر ، فلقد بدأ الرجل حملاته فى الجبهة الشرقية، ومدت النفوذ ثم فقد قام بحملة نجحت فى اخضاع الاقروام الجبلية ، ومدت النفوذ الاشورى الى ماوراء حدود أشور السابقة ، ويحدثنا الملك الاشرورى أن قواته قد عبرت جبالا شديدة الانحدار ، وسلكت مسالك وعرة ، لم تمهد من قبل لمرور الجنود والعربات ، وأن هذه المناطق تسمى أرض «توم» (Tumme) وأن قلعتها تدعى «جوب» (Gubbe) ، وقد فر رجالها الى جبل شديد الانحدار ، لا تستطيع الطيور – من شدة ارتفاعه – أن تبلغ منتصفه ، ومع ذلك فلقد نجح الفارون فى اقامة تحصيناتهم عند قمته ، غير أن جنود الماك ، وهو على رأسهم ، سرعان ما وصلوا اليه ، بعد أيام ثلاثة ، فدمروا معسكرهم ، وشنتوا شملهم، وصبغوا الجبل بدماء مأتين من قتلاهم ، ثم استولوا على المدن الحصينة فى أرض «توم» والتى تقع الى الشرق من أشور (٩) ،

ويتجه العاهل الاشورى بجيوشه الى منطقة «كيرورى» (Kirruri) في شمال أشور ، وهي منطقة كانت تابعة للسيادة الاشورية ، وكانت

وكذا

<sup>7)</sup> T. Madhloum, Assyrian Siege-Engines, in Sumer, 21, 1965, P. 9 F.

<sup>8)</sup> T. Madhloum, Op. Cit., P. 9.

A. T. Olmstead, Op. Cit., P. 81.

<sup>9)</sup> A. T. Olmstead, Op. Cit., P. 84.

D. D. Luckenbill, Op Cit., P. 143.

وكذا

تمد الماك بالخيل والبغال والماشية والضائن وأوانى البرونز والخمر ويشير الملك الى أن دنطقتى «جيلزان» (فى شمال أشور) و «هوبوشيكا» (فى شمال غرب أشور) قدمتا له اثناء وجوده فى كيرورى جزيتها من الخيل والذهب والمفضة والقصدير والنحاس والاوانى النحاسية ، الامر الذى يشير الى أن المنطقتين لنما بقيتا على الولاء لملك أشور (١٠) وعلى أية حال ، فسرعان ما النجه الملك الى أرض «كيرهى» (خالم فعبر ممر «هواون» ، حيث لقى هناك مقاومة عنيفة ، ولكنه تمكن من الاستيلاء على «نيشتون» عاصمة «كيرهى» (غرب هوبوشيكا) ، وفر رجالها الى جبل مرتفع ، وكأنه سحابة فى السماء ، غير أن جنوده سرعان ما تعقبوا الفارين ، فأعدم الملك منهم ١٣٠٠ رجالا ، وقطع رؤوسهم ، واستخدم جثثهم كلبنات فى بناء الاعمدة ، ثم استولى على ممتكاتهم ، وقبض على ملكهم «بوبو» بن «بويا» ، وأخذه أسيرا الى مدينة «أربيلا» وقبض على ملكهم «بوبو» بن «بويا» ، وأخذه أسيرا الى مدينة «أربيلا» (۱۱) (Arbela) ، وهناك سلخ جلده حيا ، ونشره على مدينة «أربيلا» الما المدينة ، ثم أقام لنفسه تمثالا سجل عليه انتصاراته (۱۲) ،

ثم أرسل ((أشور ناصر بال الثانی) بعد ذلك ، حماتين المفساع منطقة زاءو (Zamua) (وادی السليمانية)، واقليم (تشخان) (۱۳) شمال غرب أشور — نجحتا فی تثبيت السيادة الاشورية عليها ، كما اشتد الصراع بين (أشرر ناصر بال الثانی) وبين (بيت زمانی) ، وقد أخضعها مؤقتا ، وكانت أقوى ولاية أمورية فی الشمال هی بيت أدينی (بيت

10) A. T. Olmstead, Op. Cit., P. 85. (11) أربيلا: هـو الاسم الإغريقي للمدينة الاشـورية «أربـا الو»

بمعنى «الالهة الاربعة» أى المدينة ذات الالهة الاربعة ، وكانت مركز العبادة أشتار المحاربة ، وتقع على سفح زاجروس ، ومكانها الان مدينة «أزبل» الحالية (هنرى عبودى : معجم الحضارات السامية ص ٦٣) .

المرجع السابق ص ٥٠ ـ ٥٠ وكذا المرجع السابق ص ٥٠ ـ ٥٠ وكذا D. D. Luckenbill, Op. Cit., P. 143, Parag. 441.

المرجع السابق ص ١٤٥ ، وكذا (١٣) عامر سليمان : المرجع السابق ص ١٤٥ ، وكذا E. G. Kraeling, Aram and Israel, 1918, P. 53.

عادینی) ، ذلك لانها انما كانت تشغل مركزا استراتیجیا علی الطریق العام من ((حران)) الی سوریة ، وكانت عاصمتها (تل بارسیب) و هی تل أحمر الحالیة ، علی الضفة الیسری لنهر الفرات ، جنوبی قرقمیش و عقد تدخلت امارة ((بیت عادینی)) فی اشعال الثورة بین الدویلات الاموریة المضایقة أشور ، وآیة ذلك تلك الثورة التی اندلعت فی (سورو) (Suru) عاصمة بیت خالوب فی عام ۱۸۸۳ ق م ، منتخل (أشور ناصر بال) وقضی علی الثرورة ، وأدب الثائرین ، كما تسلم الجزیة من بعض الدویلات الارامیة الاخری (۱۱) ، وفی عام ۱۸۷۸ قبل المیلاد قامت ثورة جدیدة فی ((لاق)) و (خنداق) و (سوذو) مقضی علیها العاهل الاشوری بعنف ، خاصة وقد كان من ورائها ملك باتل ، علیها العاهل الاشوری بعنف ، خاصة وقد كان من ورائها ملك باتل ، علم قام بتأدیب ((بیت عادینی)) لتكف عن تحریك هذه الثورات ، ومن ثم مقد تقدم نحوها ، وأجبر ملكها علی دفع الجزیة (۱۰) •

وفى عام ٨٧٦ قبل الميلاد ، ظهر الملك الاشورى أمام «قرقميش» وطلب المرور ، ولم يقاوم ملكها ، وقبل أن يدفع اتاوة كبيرة ، منها عشرون تالنتا (Talents) من المفضة (حوالى ألف رطل) ، وعبر الجيش الاشورى الفرات ، واخترق سورية الى الساحل ، وقد نهجت المالك الحيثية الأخرى نهج قرقميش ، وقد يشير هذا الفشل الذى منيت به الدويلات الحيثية في الاتحاد لمواجهة المغازى الاشورى ، الى ما بينها دن خصومات ، لاندرى عنها شيئا(١٦) .

وأيا ما كان الامر ، فلقد استمر «أشور ناصر بال الثانى» فى طريقه غربا نحو سورية الشمالية ، ثم اتبعه الى المجنوب ، وعبر نهر العاصى ودخل لبنان ، ونزل الى البحر المتوسط بدون مقاومة ، وهناك تلقى

<sup>(</sup>١٤) بولس عياد عياد : الاراميون في مصر \_ القاهرة ١٩٧٥ ص ١٦ G. Roux, Op. Cit., P. 268.

<sup>15)</sup> E. G. Kraeling, Aram and Israel, New York, 1018, P. 56-69.

<sup>16)</sup> O. R. Gureny, The Hittites, (Penguin Books), 1969, P. 44.

خضوع المدن الغينيقية ، صور وصيدا وجبيل ، حوالى عام ٢٧٨ ق٠٥، وأرغمها على أن تدغع الجزية ، وأن يقدم له سكانها الذهب والنحاس والغضة والقصدير والمصديد والمنسوجات الملونة وكميات من خشب الابنوس والارز والصندل والعاج ، وأقام بهذه المناسبة لموحة تذكارية عند نهر الكلب . شمالى بيروت (١٧) ، وهنا — عند نهر الكلب — تلقى المعاهل الاشورى هدايا «عمرى» (٢٧٨—٨٦٩ ق٠٥) ملك اسرائيل (١٨٥) وهيكذا — ولاول مرة — منذ عهد «تجالات بلاسر الاول» يصل ملك أشورى الى البحر المتوسط، ويتلقى الجزية من عدد من المدن الفينيقية،

ويحدثنا العاهل الاشورى فى حولياته التى عثر عليها فى معبد نيزورتا فى مدينة كالمح ، فيقول : «لقد تحركت من بلاد بيت أدينى وعبرت الفرات عند قمة فيضانه بمعابر من جلد الماعز ، وقدمت نحو قرةميش ، وهناك تلقيت جزية من «سنجارا» (Sangara) ملك الحيثيين شرعميش ، وهناك تلقيت جزية من فضة وذهب وخناجر من ذهب ، ونحاس وحديد وأثاث خشبى مطعم بالعاج ، ومائتين من الفتيات متدثرات بالكتان الرقيق المحلى بأهداب ذات ألوان مختلفة من الصوف المصبوغ بالاحمر القانى والقرمزى ، وأنياب المفيلة والعربات) واستوليت على فرسان ومشاة قرقميش ، ثم جاعنى ملوك كل الولايات المجاورة ، فقبلوا قدمى ، وأخذت منهم رهائن ، ثم تحركوا معى الى لبنان (لاب فقبلوا قدمى ، وأخذت منهم رهائن ، ثم تحركوا معى الى لبنان (لاب بين جبال «مونزيجانى» (Dab - Na - Na و «همرجا» (Hamurga) مخلفا بلاد «أهانو» (Munzigani) على يسارى ، وتقدمت نحو مدينة «حزازو» بلاد «أهانو» (الوبارنا» (Lubarna) وتسلمت هناك ذهبا وملابس كتانية ، ثم عبرت نهر «عبر» (نهر أفرين الحالى) حيت قضيت الليل،

وكذا

D. Barmaki, Op. Cit., P. 28.

<sup>18)</sup> A. Lods, Op Cit., P. 377.

<sup>17)</sup> F. C. Eislen, Study in Orient History, New York, 1907, P. 43.

ومن ضفافه انتقلت الى مدينة «كونولوا» (Kunulua) مقر «لوبارنا» وقد قبل قدمى ، رهبة من قوتى ، وخوفا من جيشى الجبار ، ثم قدم لى الجزية (ثم يعدد ألوان الجزية ، ومن بينها ذهب وحديد وماشسية وأقتشة كتانية محسلاة بالصوف المبرقش ، والمختلف الالوان ، وأثاث خشبى ومغنيات) وأخذت فرسانه ومشاته واستوليت منه على رهائن، ثم تقبلت جزية «جوسى» صاحب «ياهانى» من ذهب وفضة وصفيح وحديد وماشية وكتان تأهداب صوفية مبرقشة ،

وفى هذه المرحلة استوارت على كل جبال لبنان المترامية الاطراف ، ووصلت المى البحر الكبير فى بلاد أمورو ، وغسلت أسلحتى فى البحر العظيم ، وقدمت قرابينى من الماشية للالهمة جميعا ، وكانت جسزية شاطىء البحر من سكان صور وصيدا وجبيال (بيبلودن) ومصالاته ومايزة وكايزة وأمورو وأرواد ، التى هى جسزيرة فى البحر ، تتكون من ذهب وفضة وصفيح ونحاس وأوانى نصاسية وماربس كتانية ، ذات أهداب مرةشة ، وقردة كبيرة وصفيرة ، وعاج وأبنوس وأخشاب ، وتقبلت جزيتهم ، وقبلوا أقدامى •

ثم صعدت الى جبال أمانوس (خامانى (Ha-Ma-Ni) ) وقطعت كتلا من الارز والصنوبر والسرو ، وقدمت أضاحى قربانا لالهتى، وأقمت هناك نصبا منحوتا يضلد أعمالى الباهرة التى تنم عن بطولتى ، وأما كتل الارز من جبال أمانوس ، فأمرت بارسالها الى معبد «ابيسارا» (Esarra) لبناء الهيكل المسمى «ياسماكو» (Iasmaku) للاعياد لخدمة معابد «سن» و «شمش» الالهين اللذين يمندان الضوء) (١٩٠٠) .

هذا ولم يقتصر اهتمام «أسور ناصر بال الثانى» على المجال المحربي ، وانما تعداه الى الميدان العمرانى ، ومن ثم فقد أعاد بنياء مدينة «كالح» (نمرود) ـ التى أسسها شامنصر الاول (١٢٧٤ـ١٢٤٥) مدينة «كالح» (نمرود) ـ التى أسسها شامنصر الاول (١٢٧٤ـ١٢٥٤ ق٠٩٥) ق٠٩٥) . واتخذها عاصمة للامبراطورية الاشورية ، وأمر بحف تناة «باتى ـ خيجالى» (Patti-Hegalli) لاغراض الدفاع والرى معا ، ثم بنى القصر الذى كشف عن جزء منه ، فيما بين عامى ١٨٤٩ ، ١٨٥١م ، وكان يشغل مساحة قدرها ، وألف قدم مربع ، كما قام بتأثيثه وتزيينه، وقد استغرق هذا الممل خمس سنوات (٣٨٨ ـ ٨٧٩ ق٠٩٥) ، استخدم فيها الآلاف من العمال والفنيين المحليين ، فضلا عن أعداد كبايرة من المحرفيين والفنيين الذين جيء بهم من المناطق المفتوحة ، ولاسيما من مورية ، وتم افتتاح المدينة فى عام ٨٧٩ قبل الميلاد ، فى احتفال مهيب مورية ، وتم افتتاح المدينة فى عام ٨٧٩ قبل الميلاد ، فى احتفال مهيب دعى اليه قرابة سبعين ألف شمخص من مختلف الاقاليم .

هذا وقد عثر عام ١٩٥١م على لوح الاحتفال ومحفوظ الان بهمتحف الآثار بالموصل وقد صور الملك على اللوح محاطا برموز آلهة المسماء ، وقد جاء بالنص المنقوش على اللوح ، أن الملك قد أقام احتفالا بمناسبة اتمام القصر والحدائق المحيطة به دعا الميه ١٩٥٧٤ شخصا من كل أنحاء الامبراطورية ، نزلوا ضيوفا على الملك على مدى

ا با نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ٢٥٢ - ٢٥٤ ، وكذا D. D. Luckenbill, Op. Cit., Parag. 475-479.

A. L. Oppenheim, ANET, 1966, P. 275-276.

عشرة أيام ، شربوا فيها خمرا ، وأكلوا على المائدة الملكية ، وأن الملك قد ذبح ٢٢٠٠ عجلا ، وستة عشر ألف خروف ، وقد شرب ضيوف الملك ألف قربة خمر ، وعشرة آلاف برميل من البيرة ، ثم ينتهى النص بقول الملك : استضنت على مدى عشرة أيام سعداء الناس من جمياع أنحاء البلاد ، مع أهل كالح ، وقدمت لهم الخمر ، وأعددت لهم الحمامات والدهون المعطوية ، ومنحتهم الاوسامة ، ثم أعدتهم الى بيوتهم فى سلام وهناء (٢٠) .

هذا وتعد الاثار المكتشفة في مدينة «نمرود» (٢١) من أروع الاثار الاشورية ، وتعكس لنا المدى الذي وصله الفن والعمارة في القرن التاسع قبل الميلاد ، وقد كشف عن كثير من القصور الفخمة والمسابد والاسوار والبوابات ، فضلا عن مثات من ألواح المجدران التي كانت تغلق جدران قاعات القصور الداخلية ، وهي منحوتة نحتا بارزا دقيقا بمناظر مختلفة من الحياة الملكية والمعارك العسكرية ، والحياة اليومية، وقد لون بعضها بألوان زاهية ظلت تحتفظ بها حتى يومنا هذا ، هدذا وقد زينت مداخل القصور والقاعات الرئيسية بتماثيل ضخمة لحيوانات مركبة ، عرفت بالثيران المجنحة ، تعبر عن قوة الاشوريين ، فضلا عن حكمة وصلابة قوادهم ، فلتد حاول الفنان أن يعبر عن ثبات الثور وسيطرته على الأرض والسماء ، الى جانب قوته الطبيعية عفمتله بخمسة أرجل ، وبأجنحة كبيرة ، كما عبر عن حكمة الاشوريين ومعرفتهم ، فجعل

<sup>(</sup>۲۰) عامر سليمان: المرجع السابق ص ١٤٦ - ١٤٧ ، محمد عبد القادر: المرجع السابق ص ٢١٩ ، وكذا

D. J. Wiseman, A New Stele of Assur - Nasır - Pal, Iraq, 14, 1952, P. 23-39.

G. Roux, Op. Cit., P. 271-272.

وكذا (۲۱) أنظر

M. E. L. Mallowan, Twenty - Five Years of Mesopotamian Discovery, London, 1956, P. 50-64.

وكذا M. E. L. Mallowan, Nimrud and its Remains, 2 Vols, London, 1966. AFO, 15, 1974-1977, P. 230-238.

للثور رأس انسان ، وأما وضع الثيران المجنصة في المداخل الرئيسية فكانت بهدف حماية المبنى وساكنيه من الشرور ، فضللا عن اشعار الزائر ، ولأول وهلة ، بقوة الدولة وماكها ، هذا وقد كشف في نمرود أيضا عن أعداد من النصوص المسمارية وعلى مسلة الأشور ناصر بال وتمثال لخليفته شامنصر الثالث ، وعلى مجموعة من القطع العاجية ، أبرزها قطعة تمثل قناعا لرأس فتاة جميلة عرفت عند الباحثين باسم (مونليزة النمرود) أو «فتاة البئر» حيث عثر عليها في أحد آبار المدينة .

هذا وتسجل حولیات ((أشور ناصر بال الثانی)) الكثیر من المسابد التی أنشأها فی عاصمته كالح ، فهناك معابد للارباب: انلیل ونینورتا وأداد وشالا (Shala) وجولا (Gula) وسین ونابو وعشتار ، ومعبد للالهة ((سبتی)) (Sibitti) ومعبد له (اشتار حكتموری) - (Ishtar) وغیر ذاك من المعابد التی كرست لكبار الهة (۲۲) و

### (٤) شلمنصر الثالث (٨٥٨ بـ ٨٢٤ ق٠م)

جاء (شامنصر الثالث) (Shalmaneser, III) (شامانو – أشاريدو = جاء (شامنصر الثالث) – (بمعنى الأله شامانو رفيع المقام) بعد أبيه (اأشور ناصر بال الثاني) ، الذي أغاد من جهوده ، ومن ثم فقد استطاع أن يسود آسيا الغربية ، من الخليج العربي حتى جبال أرمينيا ، ومن الحدود الميدة حتى سواحل البحر المتوسط ، ولم يكن أقل اعتزازا بجبروته من أبيه ، فوصفته نصوصه بأنه (الأفعون الكبير) (أوشوم جال = Gal) ) – وهو لقب وصفت به الأرباب ، وانتطه حمور ابي والماوك الاشوريون ، ولعل فيه بعض الشبه بالصل الماكي المصرى – وعلى أية حال فاقد وصف شلمنصر الثالث كذلك بأنه الماكي المصرى – وعلى أية حال فاقد وصف شلمنصر الثالث كذلك بأنه

ر ۲۲) عامر سليمان : المرجع السابق ص ١٤٧ ـ ١٤٨ ، وكذا J. Laessoe, People of Ancient Assyria, London, 1963, P. 103-106.

قد طحن أعداء مجميعا ، وأنه المقتدر الذي لا يعرف الرحمة في السروب (٣٣) .

وعلى أية حال ، فلقد استمر النشاط العسكرى الاشورى على أيام «شلمنصر الثالث» ، وتحول العديد من المدن الاشورية الى حصون ومعسكرات حكمدينة أشور وكالح وقد تركز نشاط «شلمنصر الثالث» على الجبهة الغربية والشمالية الغربية ، وهى أكثر الجبهات تهديدا لمصالح أشور الاقتصادية وأخطرها على أمنها ، ففى بداية عهده تشكل حلف من قرقميش و «بيت عاديني» وسمعل فى الشامال الغربى هدد طرق المواصلات التجارية الى آسيا الصغرى ومنطقة قليقيا و

وفى عام ٨٥٦ ق م ، تمكن «سلمنصر الثالث» من الحاق الهزيمة بالحلف ، والاستيالاء على «تل برسيب» (٢٤) «تل أسمر الحالية» عاصمة ولاية بيت عاديني - وضمها الى الامبراطورية الاشورية ، ثم فرض الجزية على الدويلات المتحالفة معها ، وكانت هذه الانتصارات تهديدا لبقية الدويلات السورية ، بما فيها المدن الساحلية والجنوبية (٢٥٠) .

وهكذا رأينا «شلمنصر الثالث» يتقدم في عام ٨٥٣ ق٠م ، الى وسط وجنوب سورية ، ولم تكن الولايات الصغيرة في سورية وفلسطين وقت ذاك بقادرة على أن تقف أمام هذا الخطر الداهم طويلا وكل ماكان في قدرتها أن تقوم به ، هو أن توحد قواتها ضد الخطر المسترك ، وفي المواقع فان حكام الولايات جميعا سرعان ما تناسوا خلافاتهم الشخصية، واتحدوا من أجل الدفاع عن أنفسهم ، وهنا يدرك الاراميون وبنو

وكذا ، وكذا (٣٣) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ١٥٣ ، وكذا G. Roux, Op. Cit., P. 273. ANET, 1966, P. 276.

F. Thureau - Dangin and M. Dangin, Til-Barsib, Paris, 1936. وكذا ، ١٤٩ – ١٤٨ ، وكذا ، وكذا ، ١٤٩ مر سليمان : المرجع السابق ص ١٤٨ ، وكدا (٢٥) عامر سليمان : المرجع السابق على (٢٥)

اسرائيل أن الخارف بينهم - اذا ما قورن بمقاومة الغزو الاشورى - فلن يعدو أن يكون خلافا على المحدود ، وان عادت الخلافات مرة أخرى، بمجرد انسحاب شلمنصر الثالث (٢٦) .

وعلى أية حال ، فاقد تجرأ شلمنصر الثالث ، وهاجم دمشق ، والتى لم تكن صيدا ستار ، على الرغم من طول منافستها مع جيرانها من الاراميين والبدو والعبرانيين ، فعزمت على الوقوف فى وجه جبروت الاشوريين (۲۷) ، ومن ثم فقد عملت على تكوين تحالف قوى ، انضم اليه أمير ولأية ((موصرى)) فى شمال غرب شبه الجزيرة العربية ، فضلا عن أمير عربى آخر يدعى (جندب» (جنديبو = Gindibu)) شارك فى المعركة الفاصلة بمدد محمول على ألف بعير ، الى جانب ما شارك به أمراء ارواد واسرائيل وعمون وأرقناتا وغيرهم ، وكانت قواتهم تتكون من المشاة ، ۱۹۰۰ من الخيالة ، ۲۹۰۰ عجلة حربية (۲۸) .

وهكذا ، وفي صيف ٨٥٣ قبل الميلاد ، تكون في «قرقر» (قرقار = Carqar = Carqar) وهي موقع على نهر العاصي شمالي حماة — حلف من الملوك السوريين والعرب ، يضم اثنى عشر ملكا ، على رأسهم «بنحد الثالي» ملك دشق ، و «أخاب» ملك اسرائيل (٨٦٩ – ٨٥٠ ق٠م) حيث حدثت المعركة الشهيرة ، ورغم تفاخر «شلمنصر» بالنصر في موقعة «قرقر» هذه ، وزعمه أنه ذبح ١٤٠٠ محارب ، وأن السهل كان أصخر من أن يحتمل الاعداد الضخمسة من الجثث ، وأن الأرض المواسعة لم تكن تتسع لذفن قتلاه ، الذين امتلاً بجثثهم نهر العاصي ، عتى أقام منها جسرا على النهر ، وأنه — أي شلمنصر الثالث — قد

<sup>26)</sup> M. Noth, The History of Israel, London, 1965, P. 216.

<sup>(</sup>٢٧) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٥١٥ .

ر ۲۸) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ۲۵۹ ـ ۲٦٠ ، وكذا A. L. Oppenheim, ANET, P. 278

S. A. Cook Israel and The Neighbouring, CAH, III, 1965, P. 263.

استولى على مركبات أعدائه ، فضلا عن خيلهم وسلاحهم ، ورغم كل هذه المزاعم ، فان الحقائق التاريخية تقول : أن نصره لم يكن حاسما، ولم يؤد أبدا الى استسلام حماة ودمشق واسرائيل (٢٩) ٠

ولمل من الطريف هنا أن نقدم وصفا لحملة شلمنصر الثالث هذه \_ كما قدمتها نصوصه \_ فلقد جاء فيها \_ على لسان الملك نفسه \_ «حينما اقتربت من حلب (خالمان) خشى أهلها الحرب وارتموا على قدمي فتلقيت جزاهم فضة وذهبا ، وضحيت أمام أداد حلب ، ورجعت من حلب ، وبلغت مدينتي ارهوليني الحموى ، فهاجمتها وهاجمت عاضمة أرجانا ، واستوليت على جزاه وممتلكاتة ، وحرقت قصوره ، ثم واصلت المسير الى قرقر فدمرتها ومزقتها وحرقتها ، وكان أميرها قد استنجد بألف ومائتي عجلة حربية ، وألف ومائتي خيال ، وعشرين ألف من مشاة أداد ادرى الأموري ، وسيعمائة عربة وسيعمائة خيال وعشرة الاف من مشاة ار هوليني الحموى ، وألف عربة وعشرة آلاف من مشاة أخاب من أرض اسرائيل ، وخمسمائة جندى من «قوى» وألف جندى من موصرى ، وألف راكب جمل من جنديبو العربيي (جندب العربي) و ٠٠٠ ألف من بأسا بن رهوبي العموني ، وكلهم اثنا عشر ملكا تأهبوا لملاقاتي في معركة حاسمة ، فقاتلتهم بقوات أسور العظيمة التي هيأها لي مولاي أشور ، وبالأسلحة التي قدمها لي مرشدي نرجال ٠٠٠ وأوقعت بهم الهزيمة بين مدينتي قرقدر وجيلزار ، وذبحت ألفا وأربعماائة من جندودهم (١٤٠٠) بالسيف ، وانحططت عليهم انحطاط أداد ، حين يرسل عواصفه المطمرة مدرارا ، وبعثرت جثثهم في كل مكان ، وملأت السهل كله بها ،

<sup>29)</sup> J. A. Montgomery, Arabia and The Bible, Philadelphia, 1934, P.27.

J. Finegan, Op. Cit., P. 204.

وكذا

A. L. Oppenheim, Op. Cit., P. 279.

وكذا

G. Roux, Op. Cit., P. 275.

وكذا

Daniel David Luckenbill, ARAB, I, Chicago, 1926, Parag. 611. J. B. Pritchard, The Ancient Near East, Princeton, 1950, P. 188.

وأجريت دماءهم ٠٠٠ وضاق السهل عن نزول أرواحهم (الى العالم السفلي) ٠ وجعلت جثثهم معبرا لى على نهر الأرانتو (الأورنت) (٣٠٠)٠

وعلى أية حال فقد اضطر العاهل الاشورى الى اعادة الكرة مرات بهدف اخضاع سوريا وفينيقيا ، وفلسطين ، حتى استطاع فى عام ١٤٢ ق مم ، ارغام المدن الفينيقية – وخاصة صور وصيدا – على دفسع المجزية له (٣١) .

ويقول الملك الاتسورى فى حولياته عن نصره هذا «فى السنة الثامنة عشرة لملكى ، عبرت الفرات للمرة السادسة عشرة ، وكان حزائيل ملك أرام يثق بجيوشه ٠٠٠ ولكننى حققت سقوطه ، وزحفت الى «بعلى رأسى» ، وهو رأس فى البحر ، وأقحت صورتى هناك ، وفى ذلك الحين تلقيت الجزية من رجال صور وصيدا ، ومن ياهو بن عمرى» (٢٢) .

وعلى أية حال ، فان «المسلة المسوداء» (Black Obelisk) \_ والتى كثيف عنها «سيرأوستن ليارد» (A. H. Layard) في عام ١٨٤٦ ، في قصر شامنصر في مدينة نمرود ، والمحفوظة الآن في المتحف البريطاني \_ (٣٣) تمثل على وجهها الثاني من أعلى حاملي الجزية الاسرائيليين وموظفيهم في ملابس مشغولة ، ذات أكمام قصيرة ، وعمامة تشبه غطاء الرأس ، والشكل المعام يسدهم عن أن يكونو! «حيثين قحا» ، وتشهد التأثير القوى للحيثيين الأراميين ، حيث يمثل نصب الملك «شيشنق» شكلا آخر ، بنظر العه كأموري (٣٤) .

<sup>(</sup>٣٠) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ١٥٥

<sup>31)</sup> A. Lods, Op. Cit., P. 377.

<sup>32)</sup> D. D. Luckenbill, Op. Cit., Parag. 672.

<sup>33)</sup> C. J. Gadd, The Stones of Assyria, 1930, P. 48.

S. A. Cook, Op. Cit., P. 363.

وكذا

A. H. Layard, Nineveh and its Remains, I, 1849, P. 181. وكذا (٣٤) محمد بيومي مهران: اسرائيل ٢ / ٩٠٨ وكذا

J. Fingan, Op. Cit., P. 264-265.

G. Roux, Op. Cit., P. 373.

J. Laessoe, Op. Cit., P. 99.

وهناك ما يشير الى أن «شطمنصر الثالث» انما اضطر الى التوجه غربا ، للمرة الثانية ، وذلك للقضاء على الدويلات الرئيسية التى كانت فى المحلف المسورى ضد الاشوريين ، فدحر قوات دمشق فى عام ١٨٤٢ ق٠م ، وان لم يحتل دمشق نفسها ، فى حين قدم له ملوك صور وصيدا الجزية ـ كما أشرنا آنفا ـ •

وأما بلاد بابل ، فكان ملكها «مردوك زاكير شوى» الاول ، مواليا للاشوريين ، غير أن انقساما ما حدث فى البلاط البابلى ، انتهى بقيام ثورة أهلية أيدتها القبائل الكادية فى الجنوب والمدن الواقعة فى منطقة ديالى ، شرقى بلاد تابل ، مما اضطر الملك الاشورى «شلمنصر الثالث» الى تجهيز حملتين عسكريتين على المنطقة أنهت التمرد وأعادت الامن الى بلاد بابل ، وبدهى أن ذلك انما كان فى مصلحة الملك الاشورى ، فقد أصبحت له اليد العليا على الما كالهابلى بعد أن ناصره ،

وهناك ما يشير الى وصول التوات الاشورية الى ساحل الخليج العربى لتهدئة قبائل كلديا ، وتلقى هدايا ملوكها،أو جزاها على حد قول نصوص شلمنصر الثالث ، التى روت قوله فيها : «هبطت الى كلديا ، وقهرت مدنها ، وسرت حتى البحر الذى يسمونه «البحر المالح» (الخطيج العربي) ، وتسلمت فى بابل جرزية «أديني بن داكورى» من الفضة والذهب وخشب «أوشو» والعاج ٠٠٠» وقد صور فنانوه جزية «بيت داكورى» هذه يحملها أهلها بين صفوف النخيل ، ويشرف عليها حراسه وكتبته ، وسجلوها على أبواب قصره المكسوة بصفائح البرونز فى بلاوات معلى المنابع المها بلاوات معلى المها به المها به المها به المها به المها به المها المها المها به المها المها به المها المها به المها المه

وأما فى الجبهة الشمالية والشرقية غكانت دولة «أورارتو» (Urartu) أو «أرارات» Ararat تغذى غيها الاضطرابات ، مما اضطر الملك

<sup>(</sup>٣٥) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٥١٣ – ٥١٤ ، عامر سايمان: المرجع السابق ص ١٤٩ ، وكذا مليمان: المرجع السابق ص ١٤٩ ، وكذا

الاشورى الى ارسال حملات تأديبية الى المنطقة الجبلية ، استطاعت أن تعيد الامن الى منطقة أعالى بلاد النهرين واقليمى «تبال» و «قـو» (قليقيا) •

وهناك ما يشير الى أن السياسة العسكرية التى اتبعها «شلمنصر الثالث» لم تلق التأييد الكامل داخك بلاد أشور ، فلقد حدث تمرد تزعمه أحد أبنائه «أشور دانين أبلى»

Ashur - Danin - apli
وأيدته كثير من المدن الاشورية الهامة مثل أشور ونينوى وأرابيل وأرابخا (كركوك) وعلى أية حال ، فلقد تولى ولى المعهد «شمشى وأرابخا (كركوك) وعلى أية حال ، فلقد تولى ولى المعهد «شمشى أداد الخامس» مهمة القضاء على هذا التمرد ، الذى استغرق سنوات أربع ، توفى ابانها «شلمنصر الثالث» (٢٦) ،

## (٥) شمشى \_ أداد الخامس (٨٢٣ \_ ٨١١ ق٠م)

جاء «شمشى أداد الخامس» (Shamshi - Adad, V) بعد أبيه «شمنصر الثالث» ، وبعد أن قضى على ثورة أخيه ، غير أن هذه الثورة انما ساعدت بعض الاقاليم النائية فى الانفصال عن الدولة الاشورية ، وقد تم ذلك على وجه الخصوص فى المنطقة الجبلية فى الشمال والشمال الشرقى فى منطقة تلاد «نائيرى» nairi ، مما اضطر «شمشى الشرقى فى منطقة تلاد «نائيرى» عنه المسيطرد عليها ، هذا فضلا أداد الخامس» الى ارسال عدد حملات عادة السيطرد عليها ، هذا فضلا عن حملة ضد ملك بابل الذى تورط فى حلف مع ملك عيلام وزعماء على الكلدية والارامية فى المجنوب والشرق ضد أشور وقد نجحت الحملة فى القضاء على الحلفاء فى عام ١١٨ ق٠٥ (٣٧) .

# (٦) أداد \_ نيرارى الثالث (٨١٠ \_ ٧٨٣ ق٠م)

جاء «أداد ــ نيرارى الثالث» (Adad - Nirari, III) بعد أبيه (شمشى

<sup>(</sup>٣٦) عامر سليمان : المرجع السابق ص ١٥٠ ، وكذا G Roux, Op. Cit., P. 276-277.

<sup>37)</sup> G. Goossens, in Histoire Universelle, I, Paris, 1956, P. 390.

أداد الخامس» ، وكان ما يزال قاصرا ، فتولت أمه (سمور امات) (Sammuramat) \_ والتي عرفت في المصادر المكلاسيكية باسم «سميراميس» (Semiramis) \_(٢٨) الوصاية عليه ، وحكمت نيابة عنه سنوات خمس ٠

وهناك ما يشير الى قيام تحالف جديد فى بلاد الشام ضدد الدولة الاشورية ، غير أن القوات الاشورية سرعان ما قضت عليه ، وتشمير حسوليات «أداد ـ نيرارى الثالث» ألى أن قواته قادمت الى فينيقيا مرتين ، في عامى ٨٠٤ ، ٥٠٨ ق٠م ، وأنه قد تسلم الجزية من دويلات مختلفة في الشام «من الفرات حتى البحر العظيم ، التي تعرب فيه الشمس ، أخضعت بلاد حاتى وبالاد أمور كلها ، وبالاد صور وصيدون وعمرى (اسرائيل) وأدوم وفلستيا (الفلسطينيين) وفرضت عليهم حزية كبيرة» (٢٩) •

<sup>(</sup>٣٨) روى المؤرخون الكلاسيكيون أسطورة عن «سميراميس» تقول: أن أمها كانت الهة تعبد في عسقلان قرب البحر ، ويرمز اليها بصورة نصفها سمكة ، ونصفها حمامة ، ولما ولدت ابنتها على هيئة بسرية سوية تركتها للحمام يرعاها ، ولهذا سميت «محبوبة الحمام» وذلك لان الاسم «سمو - رامات» مركب من كلمتين ، الاولى «سمو» ومعناها «الحمامة»، والثانية «رامات» (مات) ومعناها «المحبوبة» ، ومن ثم فمعنى الاسم «محبوبة الحمام» •

ثم عثر عليها كبير رعاة ملك أشور ورباها ، وتزوجها حاكم نينوى «أونيس» ، ولكن ملك أشور العظيم «نينوس» طمع فيها وأجبر زوجها على التخلى عنها ، فانتحر ، ولجأت هي الى الحيلة لتنتقم له ولنفسها ، فمكرت بالملك الغاصب ، و طلبت منه أن يعهد اليها بالعرش والسلطان خمسة أيام فرضى ، واستغلت هي سلطانها المؤقت ، وأمرت بسجن الملك ثم قتله ، واستأثرت بالعرش بعده أكثر من أربعين عاما (عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ٥١٧ ، طه باقر : المرجع السابق ص ١٨٤ -Herodotus, I, 184. ۱۸۵ ، وكذا

Strabo, XV, I, 5, II, 5, XVI, I, 2. Diodorus Siculus, II, 4-20.

W. Iilers, Semiramis, Wien, 1971.

<sup>39)</sup> G. Roux, Op. Cit., P. 279-280. A. L. Oppenheim, ANET, P. 281.

هذا وقد تعاقب على العرش الاشورى بعد «أداد \_ نيرارى الثالث» عدد من الملوك الضعاف \_ شلمنصر الرابع (٧٨٧ \_ ٧٧٣ ق٠٩) و و «أشور \_ نيرارى و «أشور \_ نيرارى و «أشور \_ نيرارى و «أشور \_ نيرارى الخامس» (٧٥٤ \_ ٧٥٠ ق٠٩) و «أشور \_ نيرارى الخامس» (٧٥٤ \_ ٧٥٠ ق٠٩) \_ لم يكونوا كفؤا لمواجهة التصديات التي مارستها «أوراراتو» في الشمال ، والقبائل الكلدية في الجنوب، والمحلف السورى في الغرب ، فضلا عن التمزق الادارى داخل الدولة الاشورية نفسها ، ومن ثم فقد انكمتت سلطتهم ، وضعف نفوذهم ، وعمت أشور ضائقة اقتصادية حادة بسبب قطع الطرق التجارية المؤدية وعمت أشور ثورة أهلية عارمة ، تزعمتها مدينة نمرود ، قضت على الملك الحاكم وأسرته ، ونصبت بدلا عنه الملك «تجلات بلاسر الثالث» (Tiglathpileser, III) \_ الاخلال المحفر للملك أشور \_ نيرارى الخامس \_ والذي عرف في المصادر البابلية باسم «بول» (٤٠٠) •

وأيا ما كان الامر ، ففى حمأة هذه المشكلات الداخية والضارجية سجلت النصوص الاشورية حدوث كسوف كلى للشمس ، وافق عام ٧٦٣ قبل الميلد (أى فى عهد أشرور — دان الثالث) ، ورتبت عليه ما شاءت من تعليقات عقائدية وخرافية ، خاصة وأن الكسوف قد حدث فى وقت ، تفشى فيه طاعون عظيم فتك بكثير من الناس ، وعلى أية حال، فلقد اعتبر حادث كسوف الشمس هذا ، أساسا لضبط التقويم الاشورى اذا أمكن بالحساب الفلكي الدقيق ارجاع هذا الكسوف الي حزيران (يونيه) عام ٧٦٣ ق م ، فصارت نقطة يقاس منها تسلسل التاريخ الاشورى ،

= وكذا

H. Tadmor, The Historical Inscriptions of Adad-Nirari, III, in Iraq, 35, 1973, P. 141-150.

D. D. Luckenbill, ARAB, I, Parag. 732-48.

A. R. Millard and H. Tadmor, Iraq, 35, 1973, P. 57-64.

<sup>(</sup>٤٠) عامر سليمان: المرجع السابق ص ١٥١ ، وكذا

G. Roux, Op. Cit., P. 280.

D. D. Luckenbill, ARAB, II, Parag. 1198.

واستعين بها كذلك لضبط التقويم البابلي ، بالاستعانة بحوادث من التاريخ البابلي عاصرت ما يماثلها من التاريخ الاشوري (٤١) .

ثانيا: عصر الامبراطورية الثانية

(١) تجلات بلاسر الثالث (٧٤٥ - ٧٢٧ ق٠م)

يعتبر المؤرخون عصر الملك «تجلات بلاسر الثالث» (Tiglathpileser, III)
بداية «عصر الامبراطورية الاشورية الثاني» ، وقد عرف الملك المجديد باسمين ، المواحد «تجللت بلاسر» — كما جهاء في النصوص الاشورية — والثاني «بول» (Pul) أو «بولو» (Pulu) — وهو الاسم الذي أطلقته عليه المصادر البابلية عام ٢٧٨ ق٠م ، أثناء الاحتفال بعيد رأس السنة الجديدة — ويحتمل الاسمان أكثر من تفسير واحد ، فقد يكون اسم «بولو» هو اسمه الشخصي ، ويدل بهذا على أنه لم يكن من صلب البيت الحاكم ، واذا صح هذا أمكن اغتراض أنه من قادة الجيش نظرا لما تجلي من مهارته الحربية فيما بعد ، ولما اعتلى العرش تيمن باسم الفاتح القديم «تجلات بلاسر» وتسمى باسمه ، أو يكون اسم «بولو» مجرد مرادف بابلي ، اخترعه البابليون لغرض في نفوسهم ، وأيا ما كان الامر ، فلقد عرف هذا الملك في التوراة باسم «فول» ، ولعله وأيا ما كان الامر ، فلقد عرف هذا الملك في التوراة باسم «فول» ، ولعله تصحيف يهودي لاسم «بول» البابلي (٢٤) ،

هذا وقد عرف «تجلات بلاسر الثالث» بأنه كان اداريا من الطراز الاول ، ويذهب الباحثون الى أن الاشوريين قد بدأوا منذ أيامه يقسمون المبراطوريتهم الى عدد من المقاطعات الرئيسية يدعى كل منها «بيخانو»

المرجع السابق ص ٥١٨ ، طـه باقـر: المرجع السابق ص ٥١٨ ، طـه باقـر: المرجع السابق ص ١٨٥ ، طـه باقـر: المرجع السابق ص ١٨٥ ، طـه باقـر: A. L. Oppenheim, ANET, 1966, P. 281-282.

D. D. Luckenbill, ARAB, Parag. 734 F.

وحدا (٤٢) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٥١٨ ، ملوك ثان ١٥/ (٤٢) مبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٥١٨ ، ملوك ثان ١٥ (٤٢) وكذا (٢٠ ـ ١٩

أو «ناكو» ، ويشرف عليها سيد المقاطعة (بيل بيخانى) ، وهو الذى يمثل الملك في المقاطعة ، وينفذ أوامره ، وكانت واجباته تشمل الشئون الادارية والمالية والعسكرية والدينية ، وكان مقر الحاكم في عاصمة المقاطعة ، ويساعده في ادارة شئون مقاطعته مجموعة من الاداريين والكتبة والمساحين والمحاسبين والرسل والفلكيين وقراء الفأل وضباط التجنيد ومرافعي الرى والمساعدين العسكريين والمترجمين وغيرهم ، وكانت المقاطعة مقسمة بدورها الى وحدات ادارية أصغر تدعى «قنو» (وتعنى حرفيا حلقة) ، وكان مركز ال «قنو» في المدن الرئيسية ، ويشرف عليها «رئيس المدينة» ، وهو الذي كان يقوم بجمع المضرائب وحفظ النظام، فضلا عن الاشراف على الشئون الادارية العامة ، هذا فضلا عن أن «تجلات بلاسر» الثالث انما عمل على تقسيم بلاد أشور الشرقية حمن الناحية الادارية — الى قسمين ، الواحد : مقاطعة «أرابخا» (المحتوث على المنافية المنافئة المنافية الم

هذا وقد عرف «تجلات بلاسر» أيضا بأنه كان قائدا عسكريا غذا ، استطاع ابان سنى حكمه ، القضاء على الفوضى والاضطراب السياسى والاقتصادى الذى ساد أشور فى أعقاب الثورة الاهلية ، كما كتب له نجما بعيد المدى فى اعادة هيبة الدولة فى مختلف الجبهات ، هذا وقد بدأ «تجلات بلاسر الثالث» ميدان الفتوحات ببابل القريبة منه ، فهيمن عليها بعد جهود ، وعهد بأمرها الى صنيعة له تدعى «نابو نصر» عليها بعد جهود ، وعهد بأمرها الى صنيعة له تدعى «نابو نصر» الما كانت سببا فى تمرد احدى القبائل الكادية ضد أشور ، وان ظلت المقاطعات الاشورية شرقى بابل على ولائها لانسور ، والامر كذلك بالنسسبة الى سكان بابل المطيين (١٤٤) ،

<sup>(</sup>٤٣) عامر سليمان: المرجع السابق ص ١٤٠ ـ ١٤١، ١٥١٠. (٤٤) عامر سليمان: المرجع السابق ص ١٥١، عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٥١٨ ـ ٥١٨ وكذا

G. Roux, Op. Cit., P. 284-285.

وهكذا بدأ «تجلات بلاسر الثالث» يتجه نحو بلاد الشام ، وأقام معسكره الرئيسى ، فيما بين عامى ٧٤٧ ، ٧٤٧ ق٠٥ ، ف «أرباد» (وهى أربادو بالاشورية \_ وتقع فى مكان تل أرفاد الحالية ، على مبعدة ٢١ كيلا شمالى حلب) ، ومن هناك أرسل حملة الى دمشق ، ثم فرض الجزية على المدن الفينيقية ، وطبقا لما جاء فى «المسلة السوداء) فقد خضع له كذلك «مناحيم» ملك اسرائيل (٧٤٥ \_ ٢٣٧ ق٠٥) ، وطبقا لمرواية التوراة ، فلقد أحنى له رأسه ، وخفض له جناح الذل ، وابتاع رضاه بالمال الذى فرضه على بنى قومه من أصحاب الأملاك وقدمه للعاهل الاشورى على هيئة أوان من ذهب وفضة ورصاص (٤٦) .

على أن دمشق سرعان ما بدأت في اعلان الثورة في عام ٧٣٩ ق٠م ،

<sup>45)</sup> Martin Noth, The History of Israel, London, 1965, P. 253. (٤٦) محمد بيومى مهران : اسرائيل ـ الجزء الثانى ـ الاسكندرية (٤٦) محمد بيومى مهران : اسرائيل ـ الجزء الثانى ـ الاسكندرية (٤٦) محمد بيومى مهران تاسرائيل ـ المجزء الثانى ـ الاسكندرية (٤٦) محمد بيومى مهران : اسرائيل ـ المجزء الثانى ـ الاسكندرية (٤٦) محمد بيومى مهران : اسرائيل ـ المجزء الثانى ـ الاسكندرية (٤٦) محمد بيومى مهران : المحمد بيومى المحمد بيومى المحمد بيومى المحمد بيومى مهران : المحمد بيومى ال

بل وبدأت تقوم بدور قيادى – ولاخر مرة – وذلك عندما تكونت كتلة سياسية بزعامة «رصين» ملك دمشق ، ومن ورائه كل تحالف الدويلات الأرامية ، ضد الاشوريين ، وسرعان ما انضم الى «رصين» الفينيقيون والمدن الفلسطينية والدويلات العربية فى شمال غرب بلاد العرب، فضلا عن دويلتى أدوم واسرائيل ، ولم يبق خارج الحلف سوى «أحاز» هلك يهودا (٧٣٥ – ٧١٥ ق٠م) (٤٤٠) ومن ثم فقد هوجمت القدس (أورشايم) بقوات دمشق والسامرة ، بغية ازاحة «أحاز» عن عرشه وتتويج أحد الاراميين فى مكانه ، ليضم يهوذا الى الحلف القائم ضد ملك أشور (٨٤٠) و

ومن ثم فقد قرر ((أحاز)) أن يستدعى قوات أشور لحمايته ، كما أرسل الهدايا من خرائن المعبد والقصر للعاهل الاشورى ((تجلات بلاسر)) (تغلث غلاسر في التوراة) سائلا اياه ، ب بل وملحا في سؤله بان ينقذه من ملكى دمشق والسامرة ، على شريطة أن يكون له ((عبدا وابنا)) ((19) ، هذا ويذهب بعض الباحثين الى أن الملك الاشورى لم يستجب لنداء (أحاز) ، غير أن هناك ما يشير الى أن ((تجلات بلاسر)) انما كان في تلك الاوانة في شمال سورية ، ورتما كان مع جيشه في مكان ما في مجاورات دمشق ، وعلى أية حسال ، فمن المواضح أن الاحداث ما في مجاورات دمشق ، وعلى أية حسال ، فمن المواضح أن الاحداث من الأسرائيليين والأراميين ، وان كان ((تجلات بلاسر)) في أيدى المهاجمين من الأسرائيليين والأراميين ، وان كان ((تجلات بلاسر)) بالتأكيد ما كان في حاجة الى توسلات أحاز ملك يهوذا ، ليقوم بحملته ضد سورية وغلسطين ، فلقد كان في هذه الفترة على أية حال بانما يهدف الى اخضاع سورية وفلسطين لاشور تماما ، ومنذ عام ۷۳۸ ق م ، وقد

<sup>47)</sup> G. Roux, Op. Cit., P. 285.

وكذا

Werner Keller, The Bible as History, London, 1967, P. 241-242 المحادة عند ۱/۷ ملوك ثان ۱/۹ ملوك ثان ۱۹۸۹ ملوك ثان ۱۹۸۸ م

<sup>(</sup>٤٩) أخبار أيام ثان ٧/١٦ ، وكذا

S. A. Cook, Op. Cit., P. 363.

أصبحت «حماة» من أملاكه ، فقد كان يرنو بناظريه نحو دمشق بادىء ذى بدء - ثم اسرائيل فيما بعد (٥٠) ٠

وفى عام ٧٣٧ قبل الميلاد ، تقابل الملك الاسورى مع ملك دمشق، فهرب «رصين» الى عاصمته دمشق، ومن ثم فقد قام العاهل الاسورى بمحاصرة العاصمة الارامية (دمشق) واتلاف ما حولها من حدائق ومدن ، هذا فضلا عن الاغارة على حلفاء الاراميين والانتصار عليهم ، مما جعل دمشق تصبح فى عزلة تامة (١٥) م

ونقرأ في التوراة أن «تجلات تلاسر» قد أخذ «عيون وابل بيت معكة ويانوج وقادش وحاصور وجلعاد والجليل وكل أرض نفتالي ، وسباهم التي أشور» (٢٥) ، هذا وتشير احدى الحوليات الأشورية من عهد «تجلات بلاسر» الى أنه قد استولى على كل مدن اسرائيل – ماعدا السامرة – ومن ثم فاننا نستطيع أن نستنتج من ذلك – ومن قوائم الاقاليم الأشورية – أن تجلات بلاسر الثالث انما قد ترك لملك اسرائيل «فقتح» (٧٣٥ – ٧٣٧ ق٠م) جبل أفرايم والدينة الملكية السامرة ، وأما بقيلة الناطق الاسرائيلية فقد أدمجت في نسق الولايات الاشورية (٢٥٠) \*

وأيا ما كان الامر ، غان المالك الصغيرة في سورية وغلسطين والتى كانت قبل ذلك ، وعلى مدى قرنين من الزمان قادرة على حفظ كيانها ، دونما تدخل من الخارج تقريبا ، وجدت الان نفسها أمام أشور القوية الطامعة الطاغية ، وقد نجح «تجالات بلاسر» في أن يجتاح في عدة

<sup>(</sup>۵۰) محمد بیومی مهران : اسرائیل ۹۳۷/۲ ـ ۹۳۸ ، وکذا M. Noth, Op. Cit., P. 259-260.

<sup>51)</sup> E. G. Kraeling, Op. Cit., P. 118-119.

M. Noth, Op. Cit., P. 260-261.

وكذا (٥٢) ملوك ثان ١٥ / ٢٩ ، وكذا

E. G. Kraeling, Op. Cit., P. 118.

<sup>53)</sup> M. Noth, Op. Cit., P. 261.

A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, 1961, P. 341.

حملات الى الغرب مدينة دمشق ، بعد حصار دام عامين ، وأن يقتل ملكها «رصين» ، وهكذا ، وبسقوط دمشق في عام ٧٣٧ ق٠٥ ، حان الموقت للاشوريين أن يضموا سوريا بأكملها الى امبراطوريتهم ، وانتهت قوة الارامبين السياسية ، وأصبحت السيادة على الدويلات الارامية لآشور ، وبالتالى فقد زال الحاجر الذي كان يحول دون سقوط السامرة (١٥٠) .

ونقرأ فى التوراة أن «فقح» فقد عرشه وحياته فى مؤامرة على رأسها «هوشع بن أيلة» وأن الاخير قد نصب نفسه ملكا فى السامرة على ما بقى لاسرائيل ، وأن كنا لا ندرى أكان ذلك برضى من تجللت بلاسر (٥٠) ؟ أم أنه كان بريئا من دم «فقح» ، فحمله هوشم وفرض عليه جزية ثقيلة ، وأيا ما كان الأمر ، فلقد أصبح «هوشع» ملكا على اسرائيل (٧٣٢ – ٧٢٤ ق٠م) من قبل الاشوريين ، يدين لهم بالولاء ، ويدغع لهم الجزية عن يد وهو صاغر (٥٠) .

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن تجلات بلاسر انما اتبع وسائل أربعة لتثبيت قبضته على أطراف دولته ، وهى تعيين حكام آشوريين على مدنها الكبيرة ، دون الاكتفاء بحكامها المحليين ، وايفساد مندوبين فوق العادة لتفقدها وتنفيذ مطالب دولته منها ، وربما كان من أولئك المندوبين من يلقبون بلقب «رابشاق» الذى ذكرته لهم قصص التوراة ، وفرض عبادة الارباب الاشوريين على بعض أهل المدن العنيدة (مثل غزة) ثم تشريد أهل المناطق المفتوحة الخطرة ، وتهجير أغلب الايدى العاملة منهم الى بلاد أخرى بعيدة عنهم ، حتى لاتقوم لبلادهم قائمة ، مع احلال غيرهم من مناطق بعيدة محلهم حتى يضغطوا على قائمة ، مع احلال غيرهم من مناطق بعيدة محلهم حتى يضغطوا على

<sup>54)</sup> E. G. Kraeling, Op. Cit., P. 119.

وكذا

<sup>(</sup>۵۵) ملوك ثان ۳۰/۱۵ ، محمد بيومي مهران : اسرائيل ۳۰/۱۵ ، وكذا محمد . ۳۰/۱۵ ، محمد بيومي مهران اسرائيل ۲/۹۳۹،

A. L. Oppenheim, ANET, P. 284

<sup>56)</sup> S. A. Cooke, Op. Cit., P. 382.

السكان الاصليين ، أو يظلوا بينهم أغرابا مستضعفين ، وتهجير بعض آخر الى دولة أشور نفسها ، حتى يظلوا تحت اشراف حكامها ، وحتى يمكن استغلالهم فى خدمتها استغلالا مباشرا ، فضلا عمن يستعبدون منهم استعبادا تاما عند خاصة أهلها ، وكان من هذا القبيل أن عمد فى عامه الثالث الى تهجير ثلاثين ألفا ، وثلاثمائة شخص من سكان المنطقة السورية التى تمتد من حماه الى البحر ، الى منطقة تسمى «كو» وتهجير تضرين الى منطقة تدعى «الابا» ، ويبدو أنه أحل معلهم سكانا جلبهم من منطقة «الولومو» فى جبال زاجروس ، ومن نائيرى ، قررب بحيرة فنان ، وهجر بأمره فى عام آخر عددا كبيرا من أهل «بيت خومريا» ، أى أرض عمرى (١٠٥) ، الى أشور ، بل وادعت نصوصه أنه هجر بأمره أكثر من مائة ألف من أنصار المتنافسين فى بابل نفسها ، بعد أن أخضعها لحكمه الماشر (٨٥) ،

وأما عـ الله الاشوريين ببلاد العـرب ، غلقد رأينا من قبـ أن الشامنصر الثالث) أول من ذكر العرب في حولياته (٩٥) ، عن معركة قرقر عام ١٨٥٣ ق٠م ، وأن أمير ولاية «موصرى» في شمال غرب الجزيرة العربية قد انضم الى حلف الملوك السوريين ضد شلمنصر ، فضلا عن أمير عربى آخر يدعى «جذب» (جنديبو) شارك في المعركة بمدد محمول على ألف بعير (١٠) ، ورغم أن النص الاشوري لم يشر الى موقع ولاية

وكذا

<sup>(</sup>۵۷) عرفت اسرائيل في الوثائق الاشورية باسم «أرض عمرى» أو «أرض يبت عمرى» ، وحتى بعد سقوط أسرة عمرى في عام ٨٤٢ ق٠٥ ، وفقد كان ملك اسرائيل بالنسبة الى الاشوريين هو «ابن عمرى» ، وربما يعزى هذا بدرجة ما الى أن الاسرائيليين انما قداتصلوا - لاول مرة - باشور اثناء عهد أسرة عمرى ، وربما أثناء عهد عمرى نفسه ، وهو الذي أرسل بهداياه الى الملك «أشور ناصر بال الثانى» (٨٨٣ - ٥٨٥ق٠م) عندما تقدم هذا الاخير حتى نهر الكلب شمالى بيروت ، محمد بيومى مهران : اسرائيل ٨٩٩/٢ ، وكذا (٥٨) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ٥١٩ .

<sup>59)</sup> N Abbot, Pre-Islamic Arab Queens, in AJSL, 58, 1941, P. 4.

<sup>60)</sup> J. Montgomery, Op. Cit., P. 27.

M Noth, Op. Cit., P. 245-246.

S. A. Cook, in CAH, III, 1965, P. 363.

A. L. Oppenheim, ANET, P. 279.

جندب هذه ، فان القرائن تشير الى أنها انما كانت فى أطراف البادية، بل ان «ألويس موسل» انما يذهب الى أنها تقع الى الجنوب من دويلة دمشق (١٦) ، كما أن هناك من يشير الى أن العاهل الاشورى قد مد حدوده حتى الكويت ، ومن ثم فقد اتصل بالقبائل التى تقطن هذه البقاع من ملاد العرب (١٣٠) ،

وعلى أية حال ، فلقد بدأ الاشوريون يهتمون ببلاد العرب منذ القرن التاسع قبل الميلاد ، وربما فكروا في بسط نفوذهم عليها ، ربما بسبب الرغبة في حماية طرق القوافل القادمة من جنوب بلاد العرب ، محملة بالبخور وغيره من المنتجات التي كانوا يتوقون الى الحصول عليها ٤ وربما اتقاء لغارة مفاجئة قد يقوم بها الاعراب في شمال الجزيرة العربية ضد الامير اطورية الانسورية ، وأيا ما كان السبب ، فاننا نقراً في حوليات «تجالت بالاسر الثالث» (٧٤٥ – ٧٢٧ ق٠م) التي عثر عليها في «اكالح» (نمرود) عن جزية من «زبيبة» (زبيبي) ملكة بلاد العرب - وربما كآن مقرها دومة الجندل (أدوماتو عند الأشوريين ، دومة فى التوراة)،وهي، مدينة الحوف الحاللية ، على مبعدة ٤٠٠ كيلا شرقى البتراء - والأمر كذلك بالنسبة للملكة «سمسي» (شمس) التي قدمت للعاهل الاسوري جمالا ونياقا(٦٢) ، فضلا عن تعيين مقيم يمثله في بلاطها(٦٤) • ويقول النص الاشورى: «أما شمس طكة بلاد العرب ، فلقد قتلت ١١٠٠ من رجالها ، واستوليت على ثلاثين ألف جمل ، وعشرين ألف رأس من الماشية وخمسة الاف اناء توالل ، وكل ممتلكاتها ، وأخذت منها هذه وغيرها ، وأما هي فقد هربت الي مدينة «بازو» Bazu ، وهـو اقليم ليس به ماء ، ثم أدركت مدى قوة جيشى ، غجاءت لى بالجمال والنياق، ووضعت عليها حاكما» (١٥٥) .

<sup>61)</sup> A. Musil, Arabia Deserta, P. 477.

<sup>62)</sup> G. Roux, Op. Cit., P. 277.

<sup>63)</sup> N. Abbot, Op. Cit., P. 4.

<sup>64)</sup> A. Musil, in The Arabia Deserta, New York, 1930, P. 477.

<sup>65)</sup> A. L. Oppenreim, ANET, 1966, P. 284.

وهكذا يبدو واضحا أن الملكتين العربيتين (زبيبة وشمس) انما قد اضطرتا الى تقديم فروض الطاعة للملك الاشورى ، وربما كان ذلك بعد استيلائه على غزة ، وقطع طريق البخور (٦٦) ، بل أن النص الاتسورى انما يشير كذلك الى أن الملك الاشورى انما قد أخذ الجزية من «تيماء» على مبعدة ١٢٥ كيلا شرمال مدائن صالح - كما أخرذها كذلك من غيرها من الواحات العربية (٧٠) ، فضلا عن «سبأ» - وهى الجالية السبئية التي خلفت المعينيين في ديدان (العلا الحالية) على مبعدة ٤٢ كيلا جنوبي مدائن صالح - ومن هنا فان «سبأ» انما ترد في النص بعد تيماء معاشرة (٨٠) ،

## (٣) شلمنصر الخامس (٧٢٦ - ٧٢٢ ق٠م)

مات تجلات بالاسر الثالث ، وخلفه على عرش أشور ولده «شلمنصر الخامس» (Shalmaneser, V) وفي عهده أعلن «هوشع» ملك اسرائيل الخامس ( ٧٣٢ – ٧٣٤ ق٠م) العصيان ضد أتسور ، ونقرأ في التوراة «أن ملك أشور وجد في هوشع خيانة ، لانه أرسل الى «سوا» ملك مصر : ولم يؤد جزية الى ملك أشور حسب كل سنة» (٢٥) ، والمعروف تاريخيا أنه لا يوجد ملك في هذه الفترة من تاريخ مصر يحمل اسم «سوا» ، ومن هنا كان الخلاف بين المؤرخين حول هذا ال «سوا» ، وربما كان الملك المقصود في نص التوراة هو الملك «أوسركون الرابع» (٧٣٠ – ٧٧٠ ق٠م) من الاسرة الثانية والعشرين (٧٠٠) .

<sup>66)</sup> A. T. Olmstead, A History of Assyria, Chicago, 1933, P. 189.
(۱۲۷) عبد الرحمن الانصارى: لمحات عن بعض المدن القديمة في شمال غربي الجزيرة العربية مجلة الدارة ما العدد الاول ما الرياض ١٩٧٥ م. ١٩٧٥ م. ١٩٧٥ م. ١٩٧٥

<sup>68)</sup> A. Musil, The Nothern Hegaz, N. Y., 1926, P. 288.
A. Van den Branden, Histoire de Thamoud, P. 7.

وكذا (٦٩) ملوك ثان ٤/١٧ ـ ٥ - ٥ - ٤/١٧ ملوك ثان ١٩٠٤ ـ ٥ - ١٥ التفر عن الاراء التي دارت حول «سوا» (محمد بيومي مهران (٧٠)

A. H. Gardiner, JEA. 50, 1964, P. 94.

وعلى أية حال ، وأيا كان اسم طك مصر الذي استنجد به «هوشع» ضد أشور ، فلقد تقدم الملك الاشورى «شلمنصر المخامس» نصو «السامرة» (٧١) - عاصمة دويلة اسرائيل - واستمر في حصارها نحوا من أعوام ثلاثة ، وإذا أمكنا أن نضع سقوط السامرة في السنة التاسعة من حكم هوشع ، فان هذا الحدث التاريخي الخطير ، انما يكون تد تم في ربيع عام ٧٣٢ ق٠م ، في وقت كان «شلمنصر الخامس» ما يزال ملكا على أشور ، وطبقا لما جاء في سفر تاريخي بابلي ، برجم الى عام ٠٠٠ ق مم ، ويتحدث عن الفترة من عام ٧٤٥ ق م ، اللي عام ٦٢٦ ق م ، أن موت «شلمنصر الخامس» انما كان في شهر Toletu ، وأن اعتبالاء «سرجون الثاني» عرش أشور انما كان في اليوم الناني من نفس الشهر، وهذا يتأخر به الى ديسمبر من عام ٧٢٧ ق٠م ، كما يعتبر هذا السفر تدمير مدينة «الشامريين» - والتي يمكن أن توجاد بالسامرة - من الاحداث الهامة في عهد «شلمنصر الخامس» ، وتؤرخ المعركة بعام ٧٧٧ ق م ، وفي المالب فيما بين الربيع والخريف من هذا المام ، وان كان هناك من يقرأ اسم المدينة على أنها «الشابريين» بدلا من «الشامريين»، ويرى أنها ليست مدينة السامرة ، وان كان هذا الاحتمال ضعيفا(٧٢).

هذا وطبقا لما جاء في رواية «يوسف اليهودي» \_ كما جاءت في الحوليات السورية \_(٧٣) غلقد اجتاح «شلمنصر الخامس» فينيقيا

R. Sayed, VI, 17, 1967, P. 116-118.

وكذا

S. Yeivin, VI, 2, 1952, P. 164.

R. Borger, JNES, 19, 1960, P. 49-53.

Von Bissing, RT, 34, 1912, P. 125.

A. T. Olmstead, Western Isia in The Days of Sargon of Asseria, Chicago 1908, P. 56, 70.

(۷۱) أنظر عن السامرة (محمد بيومى مهران : اسرائيل ۲۰۰/۲ - ٩٠٠٠) •

72) J. Finegan, Op. Cit., P. 208.

A. T. Olmstead, Op. Cit., P. 45.

وكذا

A. T. Olmstead, AJSL, 21, P. 181 F.

73) Josephus, Antiquties, IX, 14, 2.

ومدنها ، وكانت صيدا وصور البرية وعكا ترغب فى تحرير نفسها من السيطرة المالية لمدينة صور التى فى الجزيرة وزعامتها ، ومن ثم فقد اعترفت بسيادة الفاتح الاشورى ، وأعطته أسطولا يتكون من ستين سفينة ، يعمل فيها نحو ثمانمائة مجدف فينيقى ، وقد تفرق أسطول شلمنصر فى معركة مع سكان الجزيرة ، ولكن عددا كافيا من جنوده بقى ليقوم بمحاصرة الجزيرة من الساحل ، وكانت الابار الموجودة داخل المدينة القائمة فى الجزيرة كافية لحاجات السكان ، وأخيرا انتهى الحصار الذى دام سنوات خمس بمعاهدة تحفظ لصور كرامتها (٧٤) .

## (٣) سرجون الثانى (٧٢٧ - ٧٠٥ ق٠م)

تولى «سرجون الثانى » Sargon, II (شارو \_ كين Sharru - Kin عرش أشـور بعد «شلمنصر الخامس» الذى لا نعـرف علاقته به ، على وجه اليقين ، وان كان هناك من يذهب الى أنه ابن للملك «تجلات بلاسر الثالث» ، وعلى أية حال ، فلقد كان «سرجون الثانى» على رأس أسرة حكمت الدولة الاشورية حتى نهاية كيانها السياسى ، ونسبت اليه (الاسرة السرجونية) •

وهناك ما يشير الى أن بعض الاقاليم والمقاطعات الاشورية البعيدة قد استغلت فرصة اعتلاء سرجون العرش — ربما بشكل غير شرعى — وأعلنت التمرد بتحريض من دولة «أورارتو» وعيلام ومصر وبعض المدن السورية ، فضلا عن القبائل الجبلية والكلدية ، وقد تمكن «مردوخ — البل — ادينا» (مردوخ بالادان الثاني في التوراة) من اغتصاب العرش البابلي ، بعون من عيلام ، ورغم محاولات سرجون الثاني القضاء عليه في المفترة الاولى من اعتلائه العرش ، غير أنه ظل ملكا على بابل لمدة سنوات عشرة (٧٢٠ — ٧١٠ ق٠م) ، وذلك لانشغال سرجون بالجبهة الغربية ، وقد قاست بلاد بابل في عهده من ضائقة مالية ، بسبب تحكم القبائل الكلدية والعيلامية فيها ، وكان البابليون يستغيثون بسرج—ون

ا(۲۷) فيلب حتى : المرجع السابق ص ١٥٣ ، محمد بيومى مهران : بلاد الشام \_ الاسكندرية ١٩٩٠ ص ١٥٨ ٠

الثانى ، الذى ما ان نجح فى توطيد مركزه فى الجبهة الغربية ، حتى اتجه الى بلاد بابل وفتح مدنها ، ونصب نفسه نائبا عن الآله فيها ، غير أنه أعاد تنصيب «مردوخ – ابل – ادينا» (Marduk - Apal - Iddina) زعيما على قبيلته الكلدية (د٧) •

على أن الخطر الرئيسي الذي كان يواجه الدولة الاشورية ، انما هو دولة «آورارتو» في الشمال (آرمينيا المعاصرة) ومملكة «زكرتو» شرقي بحيرة وان (فان) ، فضلا عن الميديين الإيرانيين ، ولم تتمكن الحملات التأديبية من لقضاء على الاضطرابات التي أثارتها هذه القوى في المنطقة مما اضطر «سرجون الثاني» الى القيام بحملة عسكرية كبيرة على المنطقة في عام ١٧٤ ق٠م ، وقد عرفت هذه الحملة لدى الباحثين «بحملة سرجون الثامنة» ، وأخذت تفاصيلها في التقرير الذي كتبه سرجون على شكل رسالة لملاله أشور ، أبي الأرباب ، الجبار الذي يسكن في معبد «جبل البلدان العظيم» ، ثم يرسل تحياته الى الالهة الاخرى التي تختص بالمصير ، والى الالهات اللواتي لهن هياكل في المعبد ، وبعد أن يرسل بتحياته الى مدينته وبلاطه يتمنى السلام لنفسه ولجيشه ، ثم يربط توقيت الحملة بشهر «دوزو» المكرس للمعبود نينورتا ، والذي يربط توقيت الحملة بشهر «دوزو» المكرس للمعبود نينورتا ، والذي كان موعدا لحملته التي انطلقت من عاصمته «كالح» (نمرود) ،

ثم يمضى فى وصف الصعاب التى قابلته فى عبور الانهار ، أبان فيضانها ، وكيف عبر الزاب الاعلى والاسفل ، دون أن يعترى جنوده خوف أو ملل ، حتى بدأت الانهار أمامهم ، وكأنها قنوات صغيرة ضيقة وكيف عبر الجبال العالية ، المغطاة بأشجار كثيفة ، التى تتخللها الوديان المظلمة كظلام غابة الأرز ، وكيف انطلق الفرسان والمشاة والعربات الحربية فوق الجبال كالنسور ، وعندما وصلت المحملة أرض العدو ، تقدم ملكها وعائلته ونبلاؤه ومستشاروه بجزاهم من الماشية وخيول

<sup>:</sup> المرجع السابق ص ١٨٦ - ١٨٧ ، عامر سليمان : المرجع السابق ص ١٨٧ - ١٨٩ ، وكذا المرجع السابق ص ١٥٣ ، وكذا (٧٥ كذا المرجع السابق ص ١٥٣ ، وكذا

العربات وسائقيها ، ثم قبل الملك أقدام العاهل الاشورى ، وسأله أن يعيد حدود دولته الى سابق عهدها ، فأجابه سرجون الى سؤله ، وقبل جزيته وجزية مختلف امرائه ، ثم نصب عليهم حاكما أشوريا •

ثم تصف الوثيقـة سرجون بأنه جـد حريص على طاعة قوانين «شمس» ، وأنه يصغى باجلال الى كلمات الالهة الكبار ، ولا يتجاوز وصاياها ، وأنه مستقيم ورحيم ، يكره الباطل ولا ينطق بسوء ، وأنه شجاع لا يخشى العدو ، غرمى بنفسه بين صفوغه كالسهم ، وألحق به هزيمة شنعاء ، وجنى كثيرا من الغنائم ، وأسر مائتين وستين من أقارب «روساس» (Rusas) ملك «أورارتو» الذي سرعان ما امتطى صهوة جواده ، وانطلق هاربا بجيشه ، وسرعان ما سقطت المعاقل بعد ذلك ، الواحدة تلو الاخرى ، عندما أحرق الاشؤريون المحاصيل ، ونهبدوا مخازن المعلال ، ثم يمضى سرجون فيقول : لقد قدت حيوانات معسكرى نحو الريف القريب من الدينة ، فدمرت الحيوانات المحاصيل ، فضلا عن السيهول ٠

غير أن ملك «موساسير» mussasir \_ وتقع فيما بين غربى بحيرة قزوين وجنوبي بحيرة فان ـ قد نقض العهد الذي قطعه على نفسه أمام الالهة \_ أشور وشمس ونبو ومردوخ \_ ولم تصل هداياه ، أو يأت ليقبل قدمى سرجون ، ومن ثم فقد استحق العقاب السريع .

وهكذا تمكنت الحملة من تحقيق أهداغها ، والقضاء على أسباب الاضطرابات في المنطقة ، على الرغم من الصعوبات الكثيرة التي واجهها الجيش الانسوري أثناء تقدمه في النطقة الجيلية (٢٦) .

<sup>(</sup>٧٦) جورج كونتنيو: الحياة اليومية في بلاد بابل وأشور - ترجمة سليم التكريتي وبرهان عبد التكريني \_ بغداد ١٩٨٦ ص ٢٦٠ - ٢٦٥ ، عامر سليمان: المرجع السابق ص ١٥٣ - ١٥٤ ، وكذا

J. Laessoe, Op. Cit., P. 113-114.

H. W. Saggs, Iraq, 20, 1958, P. 182-212.

D. D. Luckenbill, Op Cit., Parag. 139-189.

A. L. Oppenheim, JCS, 19, 1960, P. 133-147.

G Roux, Op Cit, P. 289-290

وأما بالنسبة لبلاد الشام ؛ فان سرجون الثانى انما يحدثنا عن تمرد فى شمال الشام تزعمته مدينة «حماة» (Hamath) ، وأنه استطاع أن يقضى على هذا التمرد فى «قرقر» (Qarqar) عام ٧٢١ ق٠م ، كما يحدثنا عن سقوط السامرة عاصمة دويلة اسرائيل قائلا : «فى بداية حكمى ، وفى السنة الأولى منه ، حاصرت السامرة واستوليت عليها ، ونقلت من أهلها ، ٢٧ ر٢٧ مواطنا ، واستوليت على خمسين عسربة من السلاح الملكى ، ثم ملاتها بسكان أكثر مما كان فيها ، فأحللت بها مواطنين جدد، من بلاد كنت قد استوليت عليها ، وعينت حكاما عليها ، وفرضت عليها الجزية والضرائب ، كما يفعل الاثسوريون» (٧٧)

وانطلاقا من هذا ، فان سقوط السامرة انما قد تم فى أوائل السنة الأولى من عهد «سرجون المثانى» (٧٢٧ – ٧٠٥ ق٠٥) ، وأن ذلك قد حدث بعد فترة ما من ديسمبر عام ٧٣٧ قبل الميلاد ، ومن ثم فربما كان ذلك فى أوائل عام ٧٢٧ ق٠م ، الأمر الذى يتناقض مع رواية «شامنصر الخامس» (٧٢٧ – ٧٢٧ ق٠م) التى تنسب سقوط السامرة الى أيامه (٧١٠ ، بل ان هناك وجها للنظر يذهب الى أن السامرة انما سقطت فى عام ٧١٠ ق٠م (٧٧٠) ، وهناك آخر يرى أنها سقطت فى عام ٧١٠ ق٠م ومناك آخر يرى أنها سقطت فى عام ٧١٠ ق٠م

وعلى أية حال ، فاذا كانت المسامرة قد سقطت فى ربيع أو حتى خريف عام ٧٢٢ ق٠م ، فقد بقيت شهور قليلة من هذه السنة ، حتى وفاة «شلمنصر» فى ديسمبر من تلك السنة ، وأن ذلك ربما قد جعل الامر

<sup>77)</sup> A. G. Lie, The Inscriptions of Sargon, II, Part, I, The Annalas, P. 5.

A. L. Oppenheim, ANET, P. 284-5.

(۷۸) محمد بیومی مهران : اسرائیل ۹۵۰ – ۹۵۰ ، بلاد الشام ص ۳۸۹ – ۳۸۹ ، وکذا

J. Fingan, Op. Cit., P. 210.

<sup>79)</sup> BIFAO, LI, P. 27.

A. H. Gardiner, Op. Cit., P. 342.

<sup>8()</sup> A. H. Gardiner, Op. Cit., P. 210.

وكذا

سهلا بالنسبة الى سرجون الثانى \_ فى نقوش كتبت فى فترة من عهده \_ من أن ينسب الى نفسه \_ تيها وتفاخرا \_ الامر الذى قام به فى الواقع سلفه «شلمنصر المفامس» ، وأن نفى سكان السامرة انما قد بدىء به بالكاد على أيام شلمنصر الخامس ، غير أن الانجاز الفعلى لهذا النفى، ربما كان من عمل سرجون الثانى ، دون غيره (٨١) ، هذا فضار عن أن سرجون ربيما كان قد شارك في احتال السامرة مع أخيه شامنصر الخامس ، قبل اعتلائه العرش ، ولعل من المفيد هنا أن نشير الى أن رواية التوراة انما تذهب الى أن شلمنصر قد حاصر السامرة ، وأنهم قد «أخذوها» فربما تشير صيغة الجمع هنا الى اشتراك «سرجون الناني» مع ((شلمنصر الخامس)) في نهاية الحصار ، ولكنها من ناحية أخرى ، قد تشير ببساطة الى «الجيش الاشورى» في صيغة الجمع كذلك(٨٢) •

وأبيا ما كان الامر ، فان سرجون الثاني قد هجر أكثر عناصر السكان أهمية ـ ربما النبلاء والاغنياء ـ الى «حلج وخابور نهر جوزان ، وفي مدن مادي» ، وبعد سنوات قليلة \_ وربما في عام ٧٢٠ أو ٧١٥ ق٠م \_ وبعد قلاقل في سورية وفلسطين ، ساهم فيها معظم سكان الولايات المختلفة ، بما فيها دمشق والسامرة ، تكررت العملية على درجة كبيرة ، ثم سرعان ما شارك سكان غربى الجزيرة العربية في هذه الاضطرابات بنصيب كبير أو قليل ، وحين نجح العاهل الانسورى في القضاء على هذه الاضطرابات ، عمل \_ كما تقول التوراة \_ على أن يأتى بقوم آخرين، وأن يسكنهم هذه الاقاليم ، ومن بينهم مجاميع من العدرب ، حددهم النص الأشورى «بقبائل تامودى وايبا ديدى ومرسيما نو وجبايا ، (۸۲)

J. Finegan, Op. Cit., P. 210.

<sup>81)</sup> A. T. Olmstead, AJSL, 47, P. 262.

<sup>(</sup>۸۲) ملوك ثان ۱۰/۱۸ وكذا J. Finegan, Op. Cit., P. 210, No. 291.

<sup>(</sup>٨٣) أنظر عن هذه القبائل العربية الشمالية (ألويس موسل: شمال الحجاز \_ ترجمة عبد المحسن المسيني \_ الاسكندرية ١٩٥٢ ص ٩١ ، محمد بيومى مهران : دراسات تاريحية من القررآن الكريم - الرياض

والعرب الذين يعيشون بعيدا فى الصحراء ، الذين لا يعترفون برؤساء وموظفين ، والذين لم يكونوا قد أتوا بجزاهم لأى ملك ، سبيت الاحياء منهم ونقلتهم الى السامرة» (٨٤) •

ونقرأ فى التوراة أن العاهل الاشورى قد جاء كذلك بقوم من بابل وكوث ـ وهى تل ابراهيم على مبعدة ٢٤ كيلا شمال شرق بابل \_ ومن (عـوا وحمـاه وسفروايم ، ومن سـوسة وعيـلام (٥٨) ، وربما كان الاشوريون يهدفون من وراء ذلك كسر التحالفات القديمة \_ بادخـال أجانب فى البلاد، ربها كانوا فى بعض الحالات من الاشوريين أنفسهم \_ وبداية لظروف جديدة أكثر ملاءمة للامبر اطورية الاشورية الطموح ، وعلى أية حال ، فمن الصعب أن نقدر أهمية هذا التهجير ، وان كان على الاقل قد عمل على تحطيم الروابط الاجتمـاعية والسياسية والدينيـة بعرجة أكثر فاعلية عما سبقه من اجراءات ، وليس هناك من ريب ، فى بدرجة أكثر فاعلية عما سبقه من اجراءات ، وليس هناك من ريب ، فى بدرجة أكثر فاعلية عما سبقه من اجراءات ، وليس هناك من ريب ، فى المناعر المحوال القديمة قد تغيرت ، واختفت المعالم القديمة ، واضمحلت الشاعر المحلية والقومية ، ودمرت الدويلات الحاجزة ، وأدى سقسوط المالك الارامنة المى اضعاف (أفرايم» (اسرائيل) وكشف سقوط الاخيرة للمالك الارامنة المى اضعاف (أفرايم» (اسرائيل) وكشف سقوط الاخيرة دويلة يهوذا (٢٨) •

وأيا ما كان الامر ، فلقد أعاد الاشوريون تنظيم مملكة السامرة ،

<sup>84)</sup> A. L. Oppenheim, ANET, P. 296.

<sup>(</sup>۸۵) ملوك ثان ۱٤/١٧ ، عزرا ٩/٢٤ .

<sup>(</sup>۸٦) عوا : مكان في بلاد بابل غير معروف الان ، وأما «حماة» فهى مدينة على نهر العاصى ، شمال حمص ، احتلها الاشوريون حوالى عام ٧٢٠ ق٠٥ ، وأسماها السلوقيون «ابيفانيا» ، وأما «سفروايم» ، فهما بلدتان على ضفتى الفرات على مبعدة ٢٥ كيلا جنوب غرب بغداد ، ويرى «رسام» أنهما «أبو حبة» الحالية ، ويرى آخــرون أنهما «شومورية» شرقى بحيرة حمص ، وأما «سوسة» فهى عاصمة عيــلام ، وهي دولة قديمة ارتبطت ببلاد النهرين بعلاقات مختلفة ــ ودية وعدائية ــ وتقع غــربى مملكة فارس ، وشرقى مملكة بابل ، وجنوبى مملكتى أشـور

على أنها اقليم أشورى يخضع لامرة حاكم أشورى ، ثم غزو الحاميات العسكرية الاثبورية بجنود من مستوطنين ، أتوا بهم من بلاد بعيدة ، حدث لها ما حدث لفلسطين من غيزو وتهجير ، وأخييرا فان هؤلاء المجدد سرعان ما تزاوجوا مع السكان الاصليين ، وهجروا تقاليدهم الى حد ما ، وظهر جنس جديد ، هم «السامريون» نسبة الى عاصمتهم «السامرة» ، قريب الشبه بجيرانه اليهوذيين دما وثقافة ، وان اختلفوا في ميولهم السياسية (٨٧) .

وعلى أية حال ، فهناك ما يشير الى أن «سرجون الثانى» انما قد التجهه بعد سقوط السامرة بالى فينيقيا ، وكان «ايلو ايلى» لمر به و ملك صور ، فدافع عن مدينته ضد الاشوريين وظهر كأهم شخصية فى منطقة الساحل الفينيقى فى عهد «سرجون الثانى» ويبدو أنه فرض سلطته على جزء كبير من فينيقيا ، حتى أنه حاول الخضاع قبرص كذلك (٨٨٠) ، غير أن هناك من يرجح أن قبرص دفعت الجزية للملك «سرجون الثانى» ، وربما دخل قسم من الجيش الاشورى جزيرة قبرص ، كما أقيم نصب نقشت عليه صورة سرجون ، ومن ثم فقد روت نصوصه أنه أخضع سبعة ملوك من اقليم «ايا» فى قبرص ، غير أن أشور لم تكن بالدولة البحرية التى تستطيع أن تمد نفوذها على غير أن أشور لم تكن بالدولة البحرية التى تستطيع أن تمد نفوذها على كانوا يسيطرون بالفعل على الجزيرة ، فلما دانت الدينتان لنفوذ سرجون ، سارعوا بالتالى الى اعلان ولائهم فى قبرص ، حتى لايتصدى مرجون ، سارعوا بالتالى الى اعلان ولائهم فى قبرص ، حتى لايتصدى بينها وبين قبرص (٨٩٠) •

<sup>87)</sup> C. Roth, A Short History of The Jewish People, London, 1969, P. 28-29.

<sup>(</sup> ۸۸ ) فيلب حتى : المرجع السابق ص ١٥٣ ، وكذا A. L. Oppenheim, ANET, 1966, P. 284.

<sup>(</sup> ٨٩ ) طه باقر : المرجع السابق ص ١٩٠ ، عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ٥٢٤ .

هذا وتشير نصوص العام الحادي عشر الى أن «عزوري» (Izuri) ملك أشدود قد عمل على منع الجزية ، «وأرسل رسلا بالعدوات ضد أشور الى الملوك المجاورين ، ومن ثم فقد ألغيت حكمه وعينت بدلا عنه أخاه الاصغر «أهيميتي» (Ahimiti) ، غير أن الحيثيين ، هم دائما وراء الغدر والخيانة ، كرهوا حكم ((أهيميتي)) ، ونصبوا عليهم يونانيا ، هو «ياماني» ليس له حق في العرش ، ولا يدرك المسئولية مثلهم ، وفي غضبة مفاجئة ، أسرعت في عربتي - ومعى فرساني فقط ، وهم لايتخلون عنى حتى في البلاد الصديقة \_ نحو أشدود ، فهرب ((ياماني)) (Ia - Ma - Ni) الى «مصرو» (Musru) التابعة الان لاثيوبيا ، ولم يعرف المكان الذى اختبا فيه ، ثم تقدمت نحو أشدود وحاصرتها، وغزوت مدن أشدود ، جت (Gath) و ((أشدوديمو)) (Asdudimmu) وأخذت معبوداتها وسكانها وذهبها وفضتها وأمتعتها غنيمة ، ثم أعدت تنظيم هذه المدن ، ووضعت ضابطا من قبلي حاكما عليهم ، وأتيت بمواطنين من المناطق الشرقية التي أخضعتها ، وأسكنتهم هناك ، وأصبحوا مواطنين آشوريين يحملون نيرى ، وأرسل ملك أثيوبيا الذي يعيش في بلاد بعيدة لا يمكن الوصول اليها ، ليسأل عن أبائي الملكيين ويقول : انه يسمع منذ زمن طويل عن أشور القوى ، وعن نبو ، وعن مردوك ، ان الضوء الخلاب لعظمة ملكي أعماه ، ثم ألقى (باليوناني) في القياود وصفده فى أربطة الحديد ، ثم ساقوه ألى أشور فى رحلة طويلة (٩١) .

ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن «سرجون الثانى» انما حدثنا فى حوليات السنة الأولى أنه أخذ الجزية «من بيرو ، صاحب موصرى، ومن شمسى ملكة بلاد العرب ، ومن أتعمارا «يثع أمر» أمير سبأ ، تبرا وخيلا وجمالا» (٩٢) ، وأن أمير سبأ هذا انما كان يحكم — فيما يرى موسل —

<sup>90)</sup> A. L. Oppenheim, Op. Cit., P. 286.

<sup>91)</sup> D. D. Luckenbill, Op. Cit., Parag. 62.

<sup>92)</sup> A. G. Lie, The Inscriptions of Sargon, 11, King of Assyria, Part, I, The Ammals, Paris, 1929, P. 5.

فى شمال بلاد العرب ، على مقربة من البادية – اما فى أعالى الحجاز ، أو فى نجد – واما فى المناطق الجنوبية من الاردن (٩٢) ، كما يشير «سرجون الثانى» أيضا الى أنه تلقى الهدائيا من ملوك ساحل البحر ، وآخرين من البادية ، تبرا وأحجار اكريمة وعاجا وحبوبا وأبنوسا وكل أنواع العطور ، وخيلا وجمالا (٩٤) ،

هذا ويذهب بعض الباحثين الى أن ملوك ساحل البحر والبادية هؤلاء ، انما كانوا يحكمون أرضا واسعة ، تمتد من البحر الاحمر وحتى البادية ، على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب الى أنهم كانوا يحكمون المنطقة التى تقع الى الشرق من محكة المكرمة ، وحتى حدود سبأ الشمالية (٩٠٠) ، بل ان «هومل» ليذهب الى أن نفوذ الملك الاشورى انما قد وصل الى سبأ نفسها ، ومن ثم فقد أسرع ملكها يحمل الجزية الى سرجون ، حتى لا تقع أملاكه آخر الامر تحت سلطان الاشورين (٩٠٠) ، وأيا ما كان الامر ، فان سرجون انما يشير كذلك الى أنه تلقى هدايا من ملك «دلون» (٩٠٠) (جزيرة البحرين) ،

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن سرجون الثانى انما قد ذكر فى معرض حديثه عن «دلون» أنه أخضع الى سلطانه «بيت ياكين» فى ساحل البحر المر الى تخوم دلون ، والراجح أن اقليم «بيت ياكين» انما قد امتد حتى شمل دولة الكويت ، أو جزء منها ، كما أن العاهل الاشورى قد غزا ، فضلا عن ذلك ، مجان وملوخا ، وربما للسبب التقليدى ، وهو الدصول على أحجار من «مجان» (٩٨) .

<sup>93)</sup> A. Musil, Northen Hegaz, P. 479.

<sup>94)</sup> A. L. Oppenheim, Op. Cit., P. 286.

<sup>95)</sup> E. Glaser, Op. Cit., P. 260 F.

<sup>96)</sup> F. Hommel, Grundriss, P. 58.

<sup>97)</sup> J. H. Belgrave, Welcom to Bahrain, London, 1965, P. 87. G. Roux, Op. Cit., P. 261.

وكذا (٩٨) عبد الحميد زايد: الشرق الخالد - القاهرة ١٩٦٦ ص ١١٧ ·

ولعل مما تجدر الاشارة اليه ، أن «سرجون الثاني» لم يستقر في عاصمة واحدة ، فلقد اتخذ في أول أيام حكمه مدينة أشور عاصمة له، نم انتقل منها الى «كالح» (نمرود) ، وفى منتصف حكمه اتخذ من (لنينوى)) عاصمة له ، وأخيرا ، وفي السة التاسعة من الحكم (حوالي عام ٧١٧ ق٠م وربما في عام ٧١٧ ق٠م) بدأ في بناء عاصمته المجديدة ((دور ـ شاروكـين)) (Dur - Sharrukin) ـ أى مدينـة سرجون أو حصن سرجون ، وقد اختار لها موضعا في قرية كانت تدعى ((مكانبا)) ، وهي «خرسباد الحالية» على مبعدة ١٦ كيلا شمال شرق نينوي ، وقد استمر بناء المدينة حوالي سبع سنين (٧١٣ - ٢٠٠ ق٠م) ، ولكنه لم يتمتع بها طويلا غقد مات في آلعام التالي (عام ٧٠٥ ق٠م) ، وقد ترك بعض أجزائها غير كاملة ، ولم يكتف خلفاؤه بهجرها والانتقال الى نينوى ، وانما شوهوا كثيرا من منحوتاتها ، ونقلوا بعضها الى قصورهم فطمست معالمها ، وإن ظل اسمها في ذاكرة الاجبال المتأخرة ، فلقد عرف العرب اسم «سرجون» ، وشوه الساسانيون اسم الدينة ، وأطلق عليها اسم «خسرو - أباد» أو «مدينة خسرو» ومن هنا جاء اسمها الحالى محرفا الى (خرسباد) أو «خورسباد» (٩٩) ٠

## (٤) سنحــریب (۲۰۵ ـ ۲۸۱ ق۰م)

جاء «سندريب» (Sennacherib) (سين - آخى - اريبا = بعد أبيه «سرجون الثانى» الذى مات غيلة ، على أن الامبراطورية كانت وقت ذاك تنعم باستقرار نسبى ، نتيجة لجهود سرجون العسكرية الكبيرة ، ولاسيما فى الجههة الشمالية ، ومن ثم فقد كان عهد «سنخريب» عهد رضاء اقتصادى تمثل فى نشاطه العمرانى الذى شمل كثيرا من المدن الاشورية ، وخاصة «نينوى» التى اتخذها عاصمة له عند توليه الدكم ، بدلا من عاصمة أبيه « دور - شروكين» (خرسباد الحالية) ،

<sup>(</sup>۹۹) طه باقر : المرجع السابق ص ۱۹۱ ـ ۱۹۲ ، وكذا G. Roux, Op. Cit., P. 291-292.

وقد اهتم «سنخريب» بعاصمته نينوى كثيرا ، فأعاد بناء أسوارها ببواباتها ، وبلغ محيط المدينة شبه المنحرف قرابة اثنى عشر كيلا ، وشيد القصور والمبانى الملكية فى الموقع المعروف حاليا باسم «تل قوينجق» فى حين تركزت المعابد فى موقع «تل النبى يونس» ، وقدكشفت المفريات التى أجريت فى «تل قوينجق» عن الفن الاشورى المعمارى ، فضلا عن التأثيرات السورية على الطرز المعمارية والفنية ، والتى تشير الى مدى افادة «سنخريب» من الحرفيين المبوريين الذين جلبهم معه، وأسكنهم فى نينوى ، كما عمل «سنجريب» على فتح الشوارع والساحات الكبيرة وفق تصميم كامل للمدينة ، هذا فضلا عن انشاء حدائق وبساتين داخل المدينة ، زرع فيها مختلف أنواع النباتات والاشجار التى كانت تنمو فى المناطق الجبلية ، فضلا عن تلك التى وصلتها الجيوش الاشورية فى سورية ولبنان ، كما قام بعمل بركة صناعية كبيرة جمع فيها شتى أنواع الطيور والاسماك والحيوانات ألمائية ، الى جانب ارواء البساتين والمحدائق ه

هذا وقد اهتم سنحريب بتوصيل المياه العذبة المى نينوى ، ومن ثم فقد قام بتنفيذ مشروع رى ماتزال آثارها باقية ، حتى يوم الناس هذا، فلقد أتى بالمياه العذبة الى نينوى من مكان قريب من منبع نهر «الكومل» لقد أتى بالمياه العذبة الى نينوى للها و «الجومل» (Gomel) من مجاز جبلى فى «بافيان» وذلك عن طريق قناة شيدت بحجر الكلس ، ونظرا لرورها فى مناطق ، فيها الوديان وفيها المرتفعات ، فقد شيدت لها قناطر على بعض الوديان ، بلغ طول احداها مه باردة ، وعرضها ٢٤ ياردة ، وقد نحت عند صدر القناة للعروغة الان باسم «خنس» على وجه حجرة شاهقة صورة كبيرة المعبودات ، وقد سجل عليها موجزا بأخبار تشييد المشروع (١٠٠٠) م

<sup>:</sup> المرجع السابق ص ١٥٥ ـ ١٥٧ ، طه باقر: المرجع السابق ص ١٥٥ ـ ١٥٧ ، طه باقر: المرجع السابق ص ١٩٣ ، وكذا المرجع السابق ص ١٩٣ ، وكذا

وعلى أية حال ، فان السلام النسبي الذي تمتعت به آشور في أول عهد سنخريب لم يدم طويلا ، فسرعان ما اضطربت الامور في بلاد بابل وفى بالاد الشام ، فلقد عز على بابل أن تنجب زعيما من أهلها الاصليين يستميد لها مجدها القديم ، فتعاقب على حكمها في عهد «سنخريب» (سينا خريب) ما لا يقل عن ستة ولاة ، ليس فيهم بابلى أصيل واحد، ومن ثم فقد استطاع أحد العبيد أن يصل الى العرش البابلي لمدة شهر، ثم ظهر على المسرح «مردوخ بالاداان الثاني» (٧٠٣ ق٠م) ـ وكان سرجون الثاني قد أخضعه من قبل (وقد حكم في المفترة ٧٢١ - ٧١٠ ق مم) ، ثم عفى عنه بعد القضاء على حركته \_ غير أن «مردوخ بالادان الثاني» انما يقوم بتمرده هذه المرة (أي عام ٧٠٣ ق٠م) بعدون من (شتروك ناهونتي الثاني) ملك عيلم ، وبعض أمراء العرب ، ولكن ((سنحريب)) ظهر عليهم ، فغلبهم عام ٧٠٣ ق٠م ، على مقربة من كيش، ووضع حاكما من قبله ، هو «بعل ابنى» الكلداني (٧٠٧ - ٧٠٠ ق٠م) الذي نشيء في نينوي ، ولكن ((بعل ابني)) Bel - Ipni عاد بدوره فتآمر مع «مردوخ بالادان» (Merodac - Baladan) والعيلاميين فاقتيد أسيرا، ووضع دكانه «أشعور عنادن سشومي» (Ashur - Nadir - Shumi) من أبناء الملك سندريب (٧٠٠ - ٣٩٣ ق٠م) ، وقد حارب في بابل وميزوبوتاميا العليا ، ثم ضد الكاشيين ، ثم لقن أهل الحدود عند ميديا درسا آخر • واضطر «مردوخ بالادان» في نهاية الامر الى أن يهرب الى عيـ ـ لام ، الاهر الذي أدى الى انشاء أول أسـ طول حربي كبير في تاريخ الاشوريين ، اشترك في بنائه صناع من صيدا وصور وتجرص وعملوا فيه عاما كاملا في تل ترسيب على الفرات ، وفي نينوي على دجلة ، وتحرك الاسطول الى نقطة الانطلاق براغد ((كارون)) عند مدينة «ناجيتى» ، وانتهى الامر بهزيمة «مردوخ بالادان» ، ومع ذلك فلم ترضخ بابل ، وانما استمرت في ثوراتها ، فحوصرت مدى عام ، ثم فتحت عنوة في عام ٦٨٩ ق٠م ، وخربها رجال سنحريب تخريبا عنيفا ، وسلطوا نهر الفررات على أنقاضها حتى أغرقوها ، وبمنطق المنتصر المعوج لم يتورع ابن سنحريب عن تبرير هذا التخريب على

صاب البابليين المفلوبين تقوله: «لقد كانوا من قبل يذلون الضعيف، وشاع الطغيان في مدينتهم والرشا والنهب، وكان الولد يسب أباه في المطريق، والعبد يهين مولاه، والجارية تعصى سيدتها، ولقد عطلوا المقرابين ووضعوا أيديهم على كنوز «اساجيل» (معبد الارباب)، وباعوا المفضة والذهب والاحجار الكريمة منه الى عيلام، فعضب مردوك انليل الالمة، ودبر أمره على قهر البلد وتشتيت أهلها»، غير أن سنصريب بعد عامين من هذه الاحداث (أى في عام ١٨٧ ق٠م)، أشرك معه في الحكم ولده «السر حدون» وجعل منه حاكما على بابل، وكان الامير الصغير ابنا لامرأة بابلية، وزوجا لبابلية أيضا، فأعاد لبابل بعضا من عزها القديم، وحاول تجديدها، واحياء ما تهدم من مبانيها (١٠٠)،

وهناك ما يشير الى أن سنحريب انما قام بعدة حروب فى غرب بحيرة وان (فان) وفى قليقيا ، وفتح المستعمرات اليونانية فى آسيا الصغرى الساحلية ، ، وبنى فى طرطوس مدينة آشورية يدير منها أملاكه هناك (۱۰۲) ، ونقرأ فى نص أشورى أن سنحريب قد أرسل حملة الى منطقة الخليج العربى ، نجحت فى القضاء على أرض البحر (۱۰۳) ،

<sup>(</sup>١٠١) نجيب ميخائيل: المرجع السابق ص ٢٧٦ - ٢٧٨ ، عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٢٢٦ ، وكذا

D. D. Luckenbill, Op. Cit., Parag. 242, 246-247, 318-322, 350, 353-354.

A. L. Oppenheim, Op. Cit., P. 301-302.

S. Parpola, Iraq, 34, 1972, P. 21-34.

J. A. Brinman, in JCS, 25, 1973, P. 89-99.

G. Roux, Op. Cit., P. 294-279.

<sup>102)</sup> G. Roux, Op. Cit., P. 294-295.

H. R. Hall, Op. Cit., P. 486-488.

وكذا

<sup>(</sup>۱۰۳) كان هناك رأى سائد يذهب الى أن أرض البحر انما هى الاغوار الواقعة الى الشمال من الخليج العربي ، غير أن هناك اتجاها جديدا يجعلها جزءا من شبه الجزيرة العربية نفسها ، متضنة شواطيء الخليج العربي ، حتى جزيرة البحرين ، وربما كانت تشمل كذلك النفود حتى خليج العقبة (انظر

<sup>(</sup>P. K. Hitti, History of The Arabs, 1960, P. 38.

واجباره على الفرار الى عيلام (١٠٤) ٠

كان موت «سرجون الثانى» فى عام ٥٠٥ قبل الميسلاد ، وتولية «سنحريب» (٧٠٥ – ١٨١ ق٠م) بمثابة الاشارة للثورة التى انتشرت كالنار فى الهشيم بين الولايات الموالية لآشور ، وفى هذه الاثناء تدخل «مردوخ بالادان» ملك بابل ، الذى كان يقود الثورة فى الاراضى المربية ، بطريقة أكثر حزما فى السياسة اليهوذية ، ونظرا لشفاء «حزقيا» ملك يهوذا (٧١٥ – ١٨٧ ق٠م) من مرضه الخطير الذى كان قد أصيب به ، وللثقة فى التخلص من قبضة الاشوريين ، فان «حزقيا» استقبل بعثة من قبل الملك البابلى ، تحمل اليه السلام ، وتحضر اليه الهدايا ، وقام حزقيابفتح خزائنه ، ومحتويات مخازنه الحربية ، وتم اليه التحالف مع بابل ، الذى اشترك فيه العرب و آخرون •

وأما مصر ، فقد كان لها هناك فى أورشليم حزب قوى بيغى التحالف معها ، ويطلب الحماية منها ، وينجـــــ الآن فيما فشل فيه من قبـل ، فلا يسمع حزقيا لنصائح «اشعياء» النبى (٧٣٤ – ١٨٠ ق٠م) ، ولا يضيع على نفسه فرصة موت سرجون الثانى ، ومن ثم فان ملك يهوذا انما يطلب من مصر التدخل فى شئون فلسطين لتدعيم مركز الثائرين ، ومساعدتهم على التخلص من النير الاشورى ، وهكذا تكون حلف يضم فينيةيا وفلسطين ومؤاب وأدوم وعمون (١٠٠٠) ، فضلا عن القبائل العربية فى شمال المجزيرة العربية ، وعلى رأسها «تعلمونو» ملكة «أدوماتو» (دومة الجندل) ، وفوق الجميع كانت مصر ، وأخيرا حزقيا ملك يهوذا، حيث «عصى على ملك أشور ، ولم يتعبد له» على حد تعبير التوراة (١٠٠٠).

M. Noth, Op. Cit., P. 267-268.

<sup>(</sup>١٠٤) جورج فضلو حوراني: العرب والملاحة في المحبط الهندي - ترجمة السيد يعقوب بكر - القاهرة ١٦٥٨ ص ٣٨٠٠

<sup>(</sup>۱۰۵) انظر عن ممالك مؤاب وأدوم وعمون (محمد بيومي مهران: اسرانبل ۲/۲۷ - ۵۵۸ ، بلاد الشام ص ۲۱۵ - ۲۲۳) . (۱۰۳) ملوك ثان ۱/۲۰ - ۱۹ ، محمد بيومي مهران: المرجع السابق ص ۳۹۵ - ۳۹۳ ، وكذا

وهكذا انتهزت مصر وبابل غرصة قيام ملك جديد في أشور لاثارة المتاعب في طريقه ، وكانت بابل تسعى لرفع نير أشور عن كاهلها ، وان لم يكتب لها نجما في مسعاها ، وكانت مصر تستهدف استعادة نفوذها على فلسطين ، وهكذا تجددت العداوة الكامنة بين القدوتين الكبيرتين \_ مصر وأشور \_ في عهد سنحريب (١٠٧) .

وعلى أية حال ، فلقد نهج سنحريب نهج سلفه ، فأعاد فترح المدن المفينيقية والسورية ومملكة يهدوذا ، بعد أن أعلنت صور وعسقلان العصيان ، فسارع اليهما سنحريب وأخضعهما عام ٧٠٠ ق٠م ، ثم عين «أبو بعل الثاني» ملكا على صيدا ، وحدد له الجزية التي يلتزم بآداتها، ثم بعد ذلك قدم ملك «أرواد» و «أورملكي» ملك جبيل (بيبلوس) الولاء الله أتسور ، وقام سنحريب بعد ذلك بنقل عمال فينيقيين الى عاصمته نينوى ، ليقوموا بصنع سفن لهم تشبه سفنهم ، وقد جهزت هذه السفن ببحارة من صور وصيدا ، فضالا عن اليونانيين ، وربما القبارصة كذلك ، واستطاع سنحريب أن يقوم بهذا الاسطو لبحملة بحرية (نهرية) على الدجلة لاخضاع شعوب «بيت ياقين» أو «بيت ياكين)) Bit - lakin والعيلاميين ، وأن يعود من هناك بأسرى ، وذلك فی عام ۲۹۶ ق۰م (۱۰۸) ۰

وفي عام ٧٠١ قبل الميلاد ، كان الجيش الاشورى قد اتجـه الى غلسطين لغزوها ، واخضاع مدنها الساحلية ، الواحدة تلو الاخرى ، وفى هذه الاثناء ظهرت قوة مصرية فى الجنوب الغربي من فاسطين قرب «(التقية)) أو «التكة» - وهي خربة المقنع الحالية ، على مبعدة ٩ كيلا جنوبي عترون ١١٠ كيلا تسمالي تبنة (تمنة) \_ وأكبر الظن أن المصريين لم يستخدموا قوة كبيرة وقت ذاك ، وعلى أية حال ، فان سنحريب يصف منافسيه بأنهم ((ملوك مصر)) - أي حكام المدن - وربما كانوا

<sup>(</sup>۱۰۷) محمد بيومى مهران : المزجع السابق ص ٣٩٦ · وكذا (١٠٨) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ١٢٩ ، وكذا (١٠٨) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ١٢٩ ، وكذا

دن الأدراء فضلا عن النبالة وغرسان الفرعون «طهراقا» ( ١٨٩ – ١٦٤ ق٠٩ ) ، ومن الواضيح أن الاشسارة فى المتوراة عن تدخل ((ترهاقة)) (طهراتا) ملك كوش ضد سنحريب ، انما هى خطأ تاريخى ، ذلك لان (شباكا) انما كان ما يزال فى عام ٧٠١ ق٠م ، ملكا ، وأن ابن أخيه «طه اقا» لم يخلفه على المرش ، الا فى عام ١٨٩ ق٠م (١٠٩) .

وأيا ما كان الأمر ، فان قوات (سنحريب) قد اخترقت بلاد يهوذا، وفتحت حصونها واحدا اثر آخر ، ثم احتلت ستا وأربعين مدينة مسورة، مع عدد من المدن الصغرى ، أو بمعنى آخر ، فان بلاد اليهودية كلها تقريبا قد سقطت فى أيدى الاشوريين ، وكل ما استطاع حزقيا الحفاظ عليه انما كان أورشليم ، كما أن واحدة أو اثنتين من القلاع الحصينة فى الجبهة الغربية استمرت تقاتل الاشوريين ، ومنها (الخيش) التى اتجه اليها سنحريب وأحكم الحصار عليها جنوده ، وهنا لم يكن أمام حزقيا اليها سنحريب ، والا الميئودي منه الا الفضوع لسنحريب ، والا جزية كبيرة يدفعها له صاغرا ذليلا ، ومن ثم فقد أرسل حزقيا الى جزية كبيرة يدفعها له صاغرا ذليلا ، ومن ثم فقد أرسل حزقيا الى العاهل الاشورى فى (الخيش) و ويرجح الان أنها (الله الدوير) على عنى، ومهما جعلت على حملته ، فوضع ملك أشور على حزقيا ملك يهوذا ثلاث ومهما جعلت على حملته ، فوضع ملك أشور على حزقيا ملك يهوذا ثلاث مئة وزنة من الفضة ، وثلاثين وزنة من الذهب ، فدفع حزقيا جميريع المنت المن

وبيدو أن سنحريب قد أدرك أنه من خرق الرأى أن يترك أورشليم

<sup>(</sup>۱۰۹) قاموس الكتاب المقدس ۱۰۳/۱ ، والتر امرى : مصر وبلاد النوبة ـ ترجمه تدوسة ـ الفاهرة ۱۹۷۰ ص ۲۲۷ ، وكذا

A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 450.

M. Noth, The History of Israel, London, 1965, P. 268.

<sup>(</sup>۱۱۰) أنظـر

W. Albright, ZAW, 6, 1929, P. 3.

W. M. F. Petrie, Tell el-Hesy (Lachish), 1891.

۱۱۱) ملوك ثان ۱۳/۱۸ – ۱۶ .

الحصينة من ورائه في يد حزقيا ، ومن هنا فقد أرسل قسما من جيشه، تحت امرة ثلاثة من قواده لحصار أورشليم والاستيلاء عليها ، وهكذا بدأ حصار أورشليم ، وأرسل ضباط سنحريب رسالة سخرية الى حزقيا الذي بدا في مدينته ((كالطير في القفص)) ، وانتشر الرعب بين القدوم الذين خيل اليهم أن ساعة أورشليم الاخيرة قد دنت ، ويفتح سنحريب لاخيش بعد ذلك ، ثم يتجه الى «التكة» لماجمة الجيش المصرى الذي كان. يقوده «طهراقا» ، وفي أثناء ذلك حدث ما يدعو «سنحريب» الى المعودة الى نينوى ، وأنقذت أورشليم ، وسمح لحرقيا بأن يحتفظ بعرش يهوذا \_ كتابع لاشور \_ وان أجبر على دغع الجزية المتآخرة، واأن يرسل بناته ومحظياته الى سنحريب فى نينوى ، ومن المتفق عليه أن سنحريب قد أوقع على حرزقيا عقابا قاسيا ، وأنه جعل سلطانه مقصورا على دويلة المدينة الصغيرة أورشليم ، واستولى منه على كل بلاد يهوذا ، التي وهبها للملوك الفلسطينيين الموالين له ، وهم ((متني)) ملك أشدود ، و «سلبيل» ملك غزة ، و «بادى» ملك عقدرون ، الذى استعاد سلطانه القديم ، وفرض عليه جزية ثقيلة ، ٣٠ وزنة من الذهب، ٨٠٠ وزنة من الفضة ، وأحجارا كريمة ، وكتل ألواح كثيرة من الحجر الأحمر ، ومخادع مطعمة بالعاج وغير ذلك (١١٢) .

هذا وقد اختلفت الاراء فى الاسباب التى دعت سندريب الى العودة المفاجئة الى بلاده حفاصة وأن العاهل الاشورى لم يشر الى تلك الاسباب ومن ثم فهناك من يرجع ذلك الى اضطراب خطير فى نينوى نفسها ، على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب الى أن جحافل من الفيران أكلت قسى المغزاة وجعابهم وحمائل دروعهم ، فكانت النتيجة أنهم أصبحوا عزلا من السلاح ، ومن ثم فقد ولوا الادبار ، وسقط الكثيرون

<sup>(</sup>۱۱۲) ملوك ثان ۱۷/۱/۱ - ۳۷ ، وكذا

A. L. Oppenheim, ANET, 1966, P. 288.

M. Noth, Op. Cit., P. 268-269.

P. R Dougherty, JBL, XLIX, 1930, P. 160-171.

K. Fullerton, AJSL, XLII, 1925, P. 1-25.

منهم صرعى (١١٣) ، وأخيرا ترجعها المتوراة المي أن «ملاك الرب قد خرج وضرب من جيش أشور مئة ألف وخمسة وثمانين ألفا ، ولما بكروا صباحا اذا هم جميعا جثث ميتة ، فانصرف سنحريب ملك أشور ، وذهب راجعا وأقام في نينوي (١١٤) ٠

وهكذا بات من الصعب علينا أن نعرف أسباب عودة سنحريب على وجه اليقين ، ذلك لأن كلا من روايتي التوراة و «هيرودوت» انما تجعلها لأسباب غير عادية، فالأولى ترجعها الى قدرة «يهوه» ـ رب اسرائيل ـ ومن ثم فهي تعبر عن وجهة النظر اليهودية في هذه الاحداث ، والثانية ترجعها الى قدرة الاله «هيفايستوس» - الاله المصرى بتاح(١١٠) \_ وعلى أية حال ، فلئن صدقت احدى المروايتين - أوهما معا \_ فذلك نوع من خوارق الامور ، وان كان الامر غير ذلك ، غربما كانت هناك أسباب داخلية فى نينوى نفسها ، دعت سنحريب الى العودة الى بلاده ، ليكون على مقربة من الاحداث ، وهذا ما نرجمه ونميل الى الاخذ به ، خاصة وأن سنمريب قد مات غيلة بعد ذلك (١١٦) .

وأما علاقة الملك الاشورى «سنحريب» بالقبائل العربية في شمال غرب شبه الجزيرة العربية ، وعلى رأسها «تعلفونو» ملكة «أدوماتو» (دومة الجندل) فاننا نقرأ في نقوش ولده الملك «اسرحدون» (١٨٠ -٦٦٩ ق٠م) أن أباه «سنحريب» انما قد أخضع «أدوماتو» وأخدذ أصنامها الى عاصمته نينوى ، والامر كذلك بالنسبة الى الاميرة «تبوءة» (Tabue) (تاربو) ، ويذهب «ألويس موسال» الى أن سلطة الملكة (تلخونو)) (Telhunu) قد امتدت من دومة الجندل وحتى حدود بابل، وأن الملكة العربية انما قد وقفت الى جانب الثوار البابليين ضد

<sup>(</sup>١١٣) هيرودوت يتحدث عن مصر - ترجمة محمد صقر خفاجة ، ومراجعة وتقديم أحمد بدوى \_ القاهرة ١٩٦٦ \_ ص ٢٧٠ \_ ٢٧٢ . (١١٤) ملوك نان ٣٥/١٩ ـ ٣٧ ، أشعياء ٣٦/٣٧ .

<sup>115)</sup> J. Laessoe, Op. Cit., P. 114.

<sup>(</sup>۱۱۱) أنظر: محمد بيومي مهران: اسرائيل ۹۷۰/۲ - ۹۷۸ ، بلاد الشام ص ۳۹۷ ـ ۲۰۰ .

سنحربب ، ومن ثم فما أن انتهى العاهل الأشوري من القضاء على التمرد البابلي، حتى اتجه الى دومة الجندل ، وغرض الحصار عليها (١١٧) -

وهناك مايشير الى أن خلافا وقع بين ((تلخونو)) (تعلفونو) وبين «حزائيل» (حـز ـ ايلي) ـ سيد قبيلة قيدار ـ الذي تولى قيادة الجيوش ضد سنحريب ، الاس الذي أدى الى استسلام اللكة ، وفرار حزائيل الى العادية ، فضللا عن أسر الاميرة «تبوءة» وأخذها الى العاصمة الاشورية ، تمهيدا لاعدادها لتكون ملكة على قدومها في «أدوماتو» ، تعمل بأمر أشور ، وتنفذ سياسة ملوكها فيم يختص . (11A) LI LEYL

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن هناك نقشا عثرت عليه بعثة المانية يفيد تقديم هدايا من أهجار كريمة وعطور للماهل الاشدوري «(سندريب)) من «كرب ايلو» السبئى ، والذى يرى العلماء فيه الكرب «كرب ايل بين» (١١٩) ، وأن كان الأشوريون قد أطلقوا عليه لقب ملك. وهنا غليس هناك من تعايل لهذا الخطأ التاريخي، اسوى أنهم كنوا يجهاون ألقاب الحكام في سبأ في تلك المفترة(١٢٠) ، ويبدو أن سنحريب قد حقق كذلك نجاماً على الاعسراب ، كان سببا في أن يفرض نفوذه عليهم بدرجة كبيرة ، تدعو «هيرودوت» المي أن يطلق عليه لقب «ملك

117) A. L. Oppenheim, ANET, 1966, P. 299.

D. D. Luckenbill, ARAB, II, P. 518.

G. Roux, Op. Cit., P. 308.

A. Musill, in The Arabia Deserta, New York, 1930, P. 480.

(١١٨) جواد على : المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام \_ الجسزء الاول - بيروت ١٩٦٩ ص ٥٩٢ ، وكذا

British Museum Tablets, K., 3087, 3405.

(۱۱۹) انظر عن «كرب ايل بين» (محمد بيومي مهران: تاريخ العرب القديم - الرياض ١٩٧٧ ص ٢٧٨) .

(١٢٠) جواد على: المرجع السابق ١٨٠/٢ ، وكذا

BASOR, 137, 1955, P. 10.

Encyclopaedia Biblica, 19, P. 785.

D. Nielsen, Handbuch, I, P. 76.

العرب والاشوريين» (۱۲۱) أو ان كان أستاذنا الدكتور أحمد بدوى طيب الله ثراه بيرى أن أكبر الظن أن المقصود بالعرب هنا قد كانوا سكان وادى النهرين ، ومن يليهم من أهل البقاع المجاورة الذين خضعوا يومئذ لسلطان سنحريب (۱۲۲) .

ومن ثم فعلينا ألا نبالغ كثيرا في هذه الامور ، فمن المستبعد أن يكون الاشوريون قد وصلوا الى جنوب بلاد العرب ، وفرضوا الجزية على دولة سبأ ، وربما كان الارجح أن بعض الجاليات السبئية كانت مستقرة على طول الطريق بين شمال شبه الجزيرة العربية وسورية وفلسطين ، وهذه هي التي تعرضت لغارات الاشوريين ، وحتى الجزية التي يزعم الاشوريون أنهم أخذوها من الملكات العربيات أو الامراء العرب ، انما كانت هدايا أكثر منها جزية ، وأن السبئيين انما كانوا ينظرون الى أنفسهم كأنداد لملوك أشور ، أو حلفاء لهم ، وربما كان عناك تحالف بين الفريقين ضد البدو الجامحين من أبناء الشمال (١٣٣) ،

## (۵) اسرحدون (۱۸۱ - ۱۲۹ ق٠م)

كانت نهاية «سنحريب» محزنة ، وطبقا لما جاء فى السجلات الاشورية ورواية التوراة ، فلقد اغتاله أحد أبنائه فى ظروف غامضة ، وتولى العرش بعده ولده «اسرحدون» (Esarhaddon) أشور الخا ادين (Ashur - aha - Iddin) ، بمعنى الاله أشور أعطى أخا ، وقد خلف لنا «اسرحدون» وثيقة يروى فيها طريقة اختياره \_ رغم أنه لم يكن الابن الاكبر والوريث الشرعى - للعرش ، ثم المؤامرات التي حيكت

<sup>121)</sup> Herodotus, II, 141.

<sup>(</sup>۱۲۲) أحمد بدوى : هيرودوت يتحدث عن مصر ص ۲۷۱ . (۱۲۳) محمد بيومى مهران : العرب وعلاقاتهم الدولية في العصور القديمة ـ الرياض ۱۹۷٦ ص ۳٤١ ، محمد أبو المحاسن عصفور : معالم حضارة الشرق الادنى القديم ص ۱۵۲ ، فؤاد حسنين : التاريخ العربى القديم ص ۷۲ ، ۷۷ ، وكذا

P. K. Hitti, Op. Cit., P. 38.

ضده ، وأخيرا انتصاره على أخوته ووصوله الى العرش بعد مرحث المفوضى والاضطراب التى سادت البلاد حينا من الدهر (١٢٤) .

ولاشك في أن مهمة أسرحدون الاولمي في نتك الظروف انم دَنت المقضاء على المفتن والاضطرابات التي وقعت \_ وخاصة في الجيس \_ بعد اغتيال سنحريب ، فضلا عن المتمرد الذي وقع في بعض الاقليم التي استغلت فرصه الاضطرابات ، غيير أن السياسة لتي تبعه اسرحدون في معالجة المشكلة الباطية كانت تختلف اختلافا كبدراعن سياسة والده ، ولعله أهاد من الاخطاء التي وقع غيها أبوه . اني جنب ممارسته الفعلية في حكم بابل في عهدد أبيه . فاذا أضفن لي دنت \_ ما أشرنا اليه من قبل \_ من أن اسر حدون أنما كان أب المرآة ببنيه. وزوجا لأخرى بابلية ، لكان من الطبيعي أن يتبع الرجل مع بلاد بب مسياسة اللين والمترحيب ، فعمل على احيائها واعادة تعمير ما كن أبوه قد دمره ، كما أعاد للسكان أماركهم التي كانت قد سلبت منهم أنناء سيطره القبائل الكادية ، ثم ولى عليهم ولده الاكبر «شمش سوموكين -وتجاوز عن سلطان الكلدانيين في أرض البحر ، مع طاعتهم لوده وربم لم يفعل ذلك بدافع العاطفة وحدها ، وانما بدافع الرغبة في التفرغ لتنفيذ حلمه الكبير بغزو مصر ، وأيا كان الهدف من وراء هذه لسياس خالدي لا ريب فيه أنها وجدت قبولا حسنا . ونجما كبيرا بين صفوف البابليين ، حتى غدت بابل نفسها قاعدة عسكرية للقوا تالاسورية في مواجهة الاخطار المتوقعة من الشرق دائما ، كما لم تلق معاولات حدم عبيلام في احتلال بابل وتحريض القبائل ضد الاشوريين أي صدى عند المابليين \*

وأما فى الجبهة الشمالية والشمالية الغربية فقد كانت بعض القبائل المبيئية (Scythian) قد توغلت فى المنطقة ، كما عادت الى الخليور بعض

G. Roux. Op. Cit., P. 299. (۲۷ – ۳۲/۱۹ ملوك ثان ۲۷ – ۳۲/۱۹ ملوك ثان (۱۲٤) A. L. Oppenheim, Op. Cit., P. 290.

الكمرية (Cimmerian) ، غوقعت بينها وبين القوات الاشورية صدامات مسلحة ، في حين أبرمت معاهدات صداقة مع بعض الامراء المسديين Medes ، ويبدو أن السياسة العامة التي اتبعها اسرحدون في معالجة المشاكل هي الجنوح للسلم ، كلما كان ذلك ممكنا ، حتى وان اقتضى الامر خسران بعض الاقاليم (١٢٠) •

ولعل من الأهمية بمكان الاشارة الى أن اسر حدون لم يتبع سياسة اللين هذه فى بلاد الشام ، ويحدثنا المتاريخ أن ملك صيدا «عبد ملكوتى» حليفة أتوبعل الثانى الذى عينه سنحريب ملكا على صيدا ــ قد ظن أن فى وسعه أن يستقل بصيدا ، ومن ثم فقد ارتبط ببعض الامراء المجاورين فى حلف أدرك أهدافه «اسرحدون» فعجل بالقضاء عليه ، وباءت المحاولة بالمفشل ، بعد أن أغتصبت صيدا فى عام ١٧٨ ق٠م ، وعوملت بقسوة حتى لا تعود لمثلها ، وحاول «عبد ملكوتى» الفرار بحرا ، ولكنه أقتيد أسيرا ، «وصيد كالسمكة من البحر» ، ثم أعدم ، وانتقم اسرحدون من أهل صيدا أبشع انتقام ، فدمر المدينة ، وهدم عمرانها ، ودك بيوتها ، وأطاح بتدصيناتها وأسوارها ، وقذف بأحجارها فى البحر ، وكانت هذه الكارثة أول الكوارث التى توات على صيدا عبر المتاريخ ،

وسرعان ما أمر اسرحدون سكان صيدا بالانتقال عنها المى بلاده ، وأحل محلهم أقواما من الخليج العربى ، أو من شرق الامبراطورية الاشورية ، وأمر بتعمير مدينة جديدة فى موضع صيدا أسماها «كار السرحدون» أى «مدينة اسرحدون» ، وان ذهب «غليب حتى» المى أنها

<sup>(</sup>١٢٥) عامر سليمان: المرجع السابق ص ١٥٧ - ١٥٨ ، عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٥٢٦ - ٥٢٨ ، وكذا

J. Nougayrol, AFO, 18, 1958, P. 314-318.

G. Roux, Op. Cit., P. 300-302.

D. D. Luckenbill, ARAB, II, Parag. 639 F.

مجرد حصن أشورى أقامه اسرحدون ، بجانب موقع صيدا ، بقصد القاء الرعب في قلوب أهل صيدا (١٢٦) •

وأيا ما كان الامر المناقد كانت معاملة اسر حدون ادينة صيدا الآثارها الشديدة على المعارضة الفينيقية الشوريين ومن ثم فقد رأينا «ياكين أرسل» ملك أرواد يسلم مدينته حفضلا عن ابنته للعاهل الاثمورى اكما خضعت مدن فينيقية أخرى حتمت زعامة «بعل» ملك صور الاسرحدون ووقعت معاهدة بين «بعل» واسر حدون اغير أن ملك صور سرعان ما مزقها حين شعر بأن الموقت أصبح مناسبا لنزع النبر الاشورى •

وهناك نصب عند نهر الكلب على مقربة من نصب رعمسيس الثانى (١٢٩٠ – ١٢٢٤ ق٠م) يمثل اسرحدون واقفا بتيه وغضار ، قرب كتابة أثرية تروى خبر الاستيلاء على منف وعسقلان وصور ، وفى نصب آخر فى «زنجرلى» (سمال القديمة) – عند عينتاب فى شمال سورية – يقف اسرحدون ممسكا بحبل ربط به «بعل» ملك صور ، و «طهراقا» ملك مصر ، من الانف ، وان كان من المؤكد تاريخيا أن «طهراقا» لم يقع أبدا فى الاسر ، ومن ثم فالمراد من النصب الدعاية و التفاخر الكاذب (١٢٧) ،

<sup>(</sup>١٢٦) محمد بيومى مهران: بلاد الشام ص ١٥٩ ـ ١٦٠، نجيب ميخائيل: المرجع السابق ص ١٢٩ ـ ١٣٠، يوسف مزهر: المرجع السابق ص ٥٠، فيلب حتى ، المرجع السابق ص ١٥٥، عبد العسزيز سالم: المرجع السابق ص ٣٣ ـ وكذا

D. Barmaki, Op. Cit., P. 29.

A. L. Oppenheim, Op. Cit., P. 289-290.

D. D. Luckenbill, Op. Cit., Parag. 527-528.

<sup>(</sup>١٢٧) فيلب حتى: المرجع السابق ص ١٥٥ ، وكذا

D. D. Luckenbill, Op. Cit., Parag. 582-585.

R. Mouterde, Le Nahr el-Kelb, Beirut, 1932, Pl. VI, P. 18.

A. T. Olmstead, History of Assyria, N. Y., 1923, P. 384.

H. R. Hall, Op. Cit., P. 499.

G. Roux, Op. Cit., P. 300-301.

R Borger, Op. Cit, P. 107-109.

وأما عن دويلة «يهوذا» فتحدثنا التوراة أن «منسى» ملك يهوذا وأما عن دويلة «يهوذا» فتحدثنا التوراة أن «منسى» ملك يهوذا وليس هناك وثائق آنسورية تؤكد ذلك ، وأن كان هناك ما يشهر الى وليس هناك وثائق آنسورية تؤكد ذلك ، وأن كان هناك ما يشهر الى أن اسرحدون قد استدعى مجموعة من مواليه الصغار — ومنهم منسى للمساهمة فى بناء القصر الملكى ، ولكن ليست هناك أية اشارة الى اعادة «منسى» الى عرشه ، وعلى أية حال ، فأن هذا الأمر الآخير انما قد حدث مع الأمير المصرى «نخاو» أمير «ساو» (سايس) ، ومن ثم فليس من الغريب أن يحدث مثل ذلك مع «منسى» ، حين تأكد الاشوريون من ولائه لهم ، غير أن الشيء الميز للنص التوراتي أنه يعزو حرية منسى وعودته الى عرش يهوذا الى خضوعه لرب اسرائيل (يهوه) ، وبدهى أن هذا ليس صحيحا ، كما أنه لا يتفق وسيرة منسى وأعماله الدينية ، كما قدمتها التوراة نفسها ، وحتى أن كثيرا من الباحثين انما يرون فى أورشليم ونفى يهوذا (١٢٨) ،

وأما عن علاقة اسرحدون بمملكة أدوماتو (دومة الجندل) ، فلقد أتى «حزائيل» - سيد قيدار ، والذي كان قد فر الى البادية عند سقوط أدوماتو في يد سنحريب - أتى الى نينوى ، وقدم فروض الطاعة الى اسرحدون ، الذي رد اليه أصنام قومه التي كان أبوه ((سنحريب)) قد أخذها أسيرة الى نينوى ، وان كان اسرحدون قد حرص على أن يسجل عليها تفوق اله أشور ، وأن ينقش عليها اسمه الشخصى ، فضلا عن تعيين الأميرة «تبوءة» ملكة على دومة الجندل ، الامر الذي لم يقدر له ما تمناه الاشوريون من نجح للاميرة العربية ، بسبب العداء العميق

<sup>(</sup>۱۲۸) محمد بیومی مهران : اسرائیل ۹۷۸/۲ – ۹۸۰ ، ملوك ثان ۳/۲۱ – ۲۱ ، ارمیاء ۲/۱۵ ، جون الدر : المرجع السابق ص ۱۰۵ – ۱۰۵ ، وكذا

W. F. Albright, Op. Cit., P. 79.

C. Roth, Op. Cit., P. 35

A. L. Oppenheim, Op. Cit., P. 295.

S. A. Cook, Op. Cit., P. 293-294.

بين العرب والاشوريين ، والذي ما كان في استطاعة «تبوءة» \_ وربما عدم رغبتها \_ في القضاء عليه (١٢٩) .

ولعل هذه العوامل هي التي دغعت اسرحدون الي أن يعيد «حزائيل» الي زعامة قيدار ، في مقابل جزية قدرها خمسة وستون جملا ، وعشرة مهور ، أكثر من ذي قبل ، وأن يعهد بالامر نفسه الي ولد حزائيل المدعو «ياتاع» بعد وفاة الاب في عام ٢٧٥ ق٠م ، وأن زاد الجزية الي الف (منا) من المذهب ، فضلا عن ألف حجر كريم ، وخمسين جملا ، ومائة زكية «كونزو» ، مع عطور أكثر مما كان يدفع أبوه (١٣٠) .

ولنقرأ هـذا المنص الاشورى: «(من أدوماتو قلعة العـرب ، التى فتحها أبى سنحريب ، ملك أشور ، وأخذ كل ممتلكاتها وتماثيلها غنيمة ، وجاء بها الى أشـور ، • • • جاء حزائيل ملك العرب بهدايا كثـيرة الى نينوى ، مدينة حكمى ، وقبل قدمى ، والتمس أن أعيد التماثيل، وأخذتنى به شفقة ، فأصلحت ما حل بصور المعبودات وآلهة العرب وأعدتها معه ، بعد أن سجلت عليها قوة أشور ربى ، كما سجلت عليها اسمى ، وجعلت «تاربو» (تبوءة) التى تربت فى قصر أبى ملكة عليهم ، وأعـدتها الى بلادها مع آلهتها ، وفرضت عليه (حزائيل) جزية اضافية ٥٠ جملا ، بلادها مع آلهتها ، وفرضت عليه (حزائيل) جزية اضافية ٥٠ جملا ، مكانه ، وفرضت عليه جزية اضافية ، ١٠ مينا من الذهب ، ١٠٠٠ قطعة من أحجار «بيروتى» ، ٥٠ جملا ، ٠٠٠ زكييـة «كونزو» مع عطور ، أكثر مما كان يدفع أبوه ، وبعد ذلك حرض «وهب» العرب على الثورة ضد «ياتاع» الا أنه كان طامعا فى الملك ، ولكنى أنا اسرحـدون ملك أشور ، محب العدالة ، الذي يعد الاندراف دنسـا ، أرسلت جيشى

۳٤٣ محمد بيومى مهران: العرب وعلاقاتهم الدولية ص ٩٤٣ مـ ٨. L. Oppenheim, Op. Cit., P. 291.

D Wiseman, The Vassal-Treaties of Isarhaddon, London, 1958, P. 4. محمد بيومى مهران: العرب وعلاقاتهم الدولية في العصور (١٣٠)

لمساعدة «ياتاع» ، واستطاع الجيش أن يخضع كل العرب ، وأمسكوا بالمدعو «وهب» ومحاربيه في القيود ، وجاعوا بهم الى ، غوضعت أطراقا في رقابهم ، علقتهم على قائم بوابتى» (١٣١) .

على أن القيداريين سرعان ما عادوا الى الثورة من جديدة وبقيادة ياتاع نفسه هذه المرة عير أن ثورتهم لم يكتب لها ما تمناه الثوار من نجح ، فلقد استطاع الاشوريون القضاء عليها ، واضطر «ياتاع» الى أن يغادر مخيمه لينجو بنفسه ، ففر وحيدا ، وصار الى الاصقاع البعيدة .

وهكذا كان البدو شوكة فى جنب الدولة الاشورية ، تدفهعم مصر وبابل الى الثورة ، فان فشلوا كان فى رحاب البادية خير مأوى يتوارون فيه عن الانظار ، فتعجز جحافل الاشوريين عن مطاردتهم ، وكانت البادية دائما موطن البلايا والمحن التى يبتلى بها المغازى (١٣٢٠) ، وهكذا ما كان الواحد منهم تطأ قدماه شمالى بلاد العرب ، حتى تروعه البلايا ، ومن ثم يصور له ذعره الشديد «آفات ذات رأسين ، فضلا زحافات مرعبة تدف بأجندتها» (١٣٦) ونقرأ فى التوراة عن تهائم الجنوب ، «الأفعى» والثعبان السام الطيار» (١٣٤) ، ويؤكد «هيرودوت» أن الأفاعى منتشرة فى كل بلاد العالم ، غير أن الحيات لا ترى الا فى بلاد العرب (١٣٥) ،

ونقرأ فى نصوص اسرهدون عن دملة أخرى ضد قبائل عربية تنزل

A. Musil, Op. Cit., P. 482.

وكذا

<sup>131)</sup> A. L. Oppenheim, Op. Cit., P. 298-299.

A. Grohmann, Arabien, Munchen, 1963, P. 22.

J. Hastings, A Dictionary of The Bible, Edinburgh, 1963, P. 832. مواد على : المرجع السابق ص ٥٩٢ مـ ٥٩٤ ، وكذا

D. D. Luckenbill, Op. Cit, P. 916, 946.

A. Musil, Op. Cit., P. 482.

P. K. Hitti, Op. Cit., P. 38-39.

<sup>133)</sup> D. Luckenbill, Op. Cit., II, Parag. 558.

<sup>(</sup>۱۳٤) أشعياء ۳۰ / ۲۰

<sup>135)</sup> Herodotus, III, 109.

أريض «بازو» Bazu و «هارو» Hazu (۱۳۱) ، وهما موقعان يقوم على تحديد مكانهما جدل طويل ، فالتوراة تتحدث عنهما ، (وهما هنا بوزا وحزوا) على أذهما من أولاد ناحور (١٢٧) ، أخى ابراهيم ، عليه الصلاة و للسلام ، ومن ثم غربما كان للأول صلة بأرض «يوز» (١٣٨) ، وان ذكر اليوز) بعد «ددان وتيماء» في سفر ارمياء (١٢٩) ، قد يفيد أنها كانت من مجاوراتهما ، على أن هناك من يرى أنها «بازو» التي جاءت في نص مستحريب ، ومن ثم فهى العربية الشمالية ، على أن آخرين انما يذهبون اللي أنها تتمع في جنوب شرق الجوف (١٤٠) .

هذا ويذهب «ألويس موسل» - طبقا لما جاء في النص الأشوري عن بازو \_ الى أنها تقع فى غرب وجنوب «تدمر» فى وادى السرحان عند المدود الشرقية لموران ، وأن «حازر» انها تقمع في شرق وادى السرحان ، فضلا عن المنطقة الجبلية الى الشمال منه ، وأن الجيش الاشوري انما ساك طريقه الى هذه المناطق ، تلك الطرق التجارية المارة من الحواف الشرقية لحوران الى دمشق (١٤١) ، على أن هناك وجها رابعا النظر يذهب الى أنها في داخل بلاد العرب ، بييما يذهب وجه خامس النظر الى أنها «نجد» وأن البادية التي تحدث عنها انرحدون انما هي «النفوذ» ، وأما ((هـازر)) فهي الاحساء(١٤٢) ، وأخسيرا فلقد ذهب «رولنسون» الى أنها ربما كانت امارة الحيرة ، وما يتصل بها حتى جبل شمر (١٤٣) ، بينما اختار البعض أنها انما تقع في اليمامة •

136) A. Musil, Op. Cit., P. 482.

<sup>(</sup>۱۳۷) تکوین ۲۲/۲-۲۲ ۰

<sup>(</sup>١٣٨) قاموس الكتاب المقدس : / ٢٥٥ ، ٣٧٣ .

<sup>(</sup>۱۳۹) ارمیاء ۲۰٪۲۵ - ۲۲

EB, P. 615. (١٤٠) جَواد على: المرجع السابق ص ٥٩٧ ، وكذا A. Musil, Op. Cit., P. 483-484.

<sup>141)</sup> S. Smith, Babylonian Historical Texts, P. 18.

A. Musil, Op. Cit., P. 484.

<sup>142)</sup> Ptolemy, V, 19, 2.

J. H. D. Belgrave, Op. Cit., P. 96.

G. Rawlinson, The Five Great Monrchies, II, P. 470.

<sup>(</sup>١٤٣) جواد على: المرجع السابق ص ٥٩٥ - ٥٩٩ .

على أن أخطر غزوات اسرحدون ، تلك التى قام بها ضد «مصر» – أرض الكنانة – غلقد كان الملك المصرى «طهرالقا» (١٩٠ – ١٩٠ ق٠٥) هو الذى ينظم المقاومة ضد الاشوريين فى غربى آسيا ، ويتعاون مع امرائها – خاصة آمراء صور وصيدا – فى صد الاشوريين ، وكان من الواضح أنه منذ زمن بعيد كان يجب الوصول الى ما يحسم الامور بين المبلدين – أشور ومصر – وكان «اسرحدون» قد جند كل آمكانات أشور لهاجمة مصر فى عام ١٧٧ ق٠م ، وربما الارجح فى عام ١٧٤ ق٠م، ولكنه لقى هزيمة نكراء بعد معركة دموية – كما روت المصادر البابلية ولكنه لقى هزيمة نكراء بعد معركة دموية – كما روت المصادر البابلية ونجت مصر من الغزو الاشورى ، ولكن الى حين ، ذلك لان هـزيمة اسرحدون كانت قد توصلت الى درجة أغتادت المجبوش الاشورية هيبتها ، وشجعت الدول التابعة لمها على محاولة الغزو ، حرصا على سمعة مما اضطر اسرحدون الى الاستعداد لمحاولة الغزو ، حرصا على سمعة أمبراطوريته ، وانتهازا لفرصة اطمئنان «طهراقا» الى أن هزيمة أشور بلغت حدا جعلها لا تفكر فى العودة الى غزو مصر ، كما جعلت الامراء بلغت حدا جعلها لا تفكر فى العودة الى غزو مصر ، كما جعلت الامراء بلغت حدا جعلها لا تفكر فى العودة الى غزو مصر ، كما جعلت الامراء بلغت حدا جعلها لا تفكر فى العودة الى غزو مصر ، كما جعلت الامراء السوريين – وعلى رأسهم بعل صور – ينضمون تباعا الى طهراقا بالصوريين – وعلى رأسهم بعل صور – ينضمون تباعا الى طهراقا و

وهكذا ظهر اسرحدون فى سورية غجأة فى عام ١٧٦ ق٠م ، فعاقب ملك صور على انضمامه لمصر ، ثم تقدم نحو مصر عن طريق سيناء ، بمساعدة بدو الصحراء الذين أمدوه بآلاف الجمال لنقل المؤن والمياه ، وكانوا أدلاءه فى السير حتى وصل وادى طميلات ، ثم الى منف ، حيث قاتل دون انقطاع فى معارك دموية ضد طهراقا ، ونجح فى احتلال منف وتدميرها والسيطرة على مناطق الدلتا ، واضطر طهراقا الى الاتجاه الى الجنوب ، وظن أسرحدون أن مصر دانت له ، ووزع الأمراء الذين رأوا فى انتصاره فرصة لاسترداد حريتهم على حساب طهراقا ، فعين رأوا فى انتصاره فرصة لاسترداد حريتهم على حساب طهراقا ، فعين والوسطى ، وغير كثيرا من أسماء المدن المصرية الى أسسماء أشورية ، والوسطى ، وغير كثيرا من أسماء المدن المصرية الى أسسماء أشورية ، نسبها الى آلهة بلاده ، وصور رجاله طهراقا جائيا أمامه مخزوما من نسبها الى آلهة بلاده ، وصور رجاله طهراقا لم يقع فى قبضته ولم يهادنه أبدا ، بل وأمر بترحيل جماعات من الاطباء والبيطريين والسحرة والكتبة

والموسيقيين ، بل والدذائيين وصانعي الجعة والخبازين ، ومن لف لفهم الى عاصمته نينوي .

غير أن صدمة الغزو ، ووقوع مصر — ولاول مرة فى تاريخها المجيد للغزو الاجنبى ، اذا سلمنا بأن وجود الهكسوس فى مصر منذ قرابة ألف عام، كان تسللا ، ولا يكن غزوا كان عنيفا — ولقيت أرض الكنانة من أشور أشد أنواع القسوة والهمجية ، وهنا نسى المصريون كل شىء ، الا أن عنصرا أجنبيا غزا بلادهم ، واتصل امراء الدلتا بالملك طهراقا فى طيبة (الاقصر) طالبين منه أن يزحف الى الدلتا ، وسوف يجد فى كل مكان من الذخيرة والامكانات البشرية والمادية ، ما يقوى به جيشه ، ولبى طهراقا النداء ليظص الدلتا ومنف من ذل الاستعمار ، ويعزل الامراء الذين خضعوا ليظل أشور ، ويعلم اسرحدون بما حدث ، ويجن جنونه ، ويخرج فى طريقه الى مصر (١٤٤) ،

#### (٦) اشور بانيبال (٦٦٨ - ٦٢٧ ق٠م)

<sup>(</sup>۱٤٤) محمد بيومى مهران : حركات التحرير في مصر القديمة ص ٣٠٧ ـ ٣١٠، مصر ـ الجزء الثالث ص ٣٠٥ ـ ٣٠٧ ، عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ٣٠٠ ، ل٠ ديلابورت : المرجع السابق ص ٣٠٦ وكذا

A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 346-347.

A. L. Oppenheim, Op. Cit., P. 293-294.

D. D. Luckenbill, Op. Cit., P. 584-585.

F.Daumas, La Civilisation de L'Egypte Pharaonique, Paris, 1965, P. 103.

K. A. Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt, Oxford, 1973, P. 391-392.

A. Weigall, Histoire de L'Egypte Ancienne, Paris, 1965, P. 209.

قهم ، أعلن اسرحدون فى اجتماع كبير فى العاصمة ، حضره حكام المقاطعات وقادة الجيش وكبار الموظفين ، عن تعيين ولده «أشور بانبيال» وليا للعهد على بلاد أشور ، وتثبيت ولده الثانى «شمش شوم أوكن» وليا للعهد على بلاد بابل ، وذلك بعد أن أخذ موافقة العائلة الملكية وموافقة الالهة القومية ، ثم طلب من الحكام والقادة أن يقسموا اليمين أمامه ، معترفين بهذه الترتيبات ومعاهدين الملك على تتفيذها ، كما أخذت وثائق مكتوبة تثبت جميع الترتيبات ، وحددت العقوبات على كل من يحنث بيمينه أو يغير من وصية الملك أو يعمل على عدم تطبيقها وقد نفذت الترتيبات بعد وفاة اسرحدون ، فاعتلى «أشور بانبيال» عسرش نفذت الترتيبات الحوه «شمش حشوم ما أوكين (Shamash-Shum-Ukin) ،

غير أن تقسيم الدولة على هذه الصورة ، لابد وأن يؤدى \_ ان عاجلا أو آجلا \_ الى أن تثور المطامع فى نفس كل من الاخوين ، فيحاول كل منهما أن يغتال نصيب الاخر من هذه الدولة المترامية الاطراف ، وهو أمر كان له \_ كما سنرى \_ أثره فى تمزيق الدولة ، بل وفى ضياعها آخر الامر ، ومع ذلك فان المرحلة الاولى من عهد «أشور بانيبال» انما تكاد تمثل الذروة فى سلطان الامبراطورية الاشورية ، ولكن لم تحل خاتمة القرن السابع قبل الميلاد ، حتى نشهد الانهيار التام على أيدى الميديين ،

وعلى أية حال ، فلقد وصف «أشوربانيبال» بأنه كان أديبا ميالا للعلوم ، فارسا مغوارا ، وقائد عربات لا يشق له غبار ، يعرف كيف يصوب للهدف بقوسه وسهامه ، كما تعلم ممارسة السياسة والادارة حتى أتقنهما على خير وجه ، وقد فرغ لهذه الشئون جميعا ، وخاصة خلال خروج أبيه المي حروبه ، فلقد كان اسرحدون يترك شئون البلاد – أثناء خروجه لحروبه – المي زوجه الملكة «نيكووا» التي كانت تشرك

<sup>(</sup>١٤٥) عامر سليمان: المرجع السابق ص ١٥٩ ، وكذا G. Roux, Op. Cit., P. 304.

معها ولدها ((أشور بانيبال)) اشراكا غعايا في ادارة شئون الدولة (١٤٦) .

وف عام ٦٩٦/٦٦٧ ق٠م ، جِمع «أشدور بانيبال» جيشا من الاشوريين والسوريين وخرج به الى مصر ، حيث هاجمها برا وبحرا ، وسرعان ما التقى مع جيوش ((طهراقا)) في معركة مكشوفة رهيبة ، تحقق له النصر فيها ، وانسحب ((طهراقلا)) المي الجنوب مع قلة من قدواته ، وقد وجد (اأشور بانيبال) أن الملوك الذين عينهم أبوه من قبل قد هربوا، وأنه يحتاج الى اعادة تعيينهم ، وتقدم اسطوانه ((رسام)) الشهورة قائمة بأسماء هؤلاء الامراء الصغار ، فضلا عن المدن الهامة وبعض مدن مصر الموسطى كاهناسيا والاشمونين وأسيوط ، ثم يتلبع الاشوريون طهراقا الى طبية - معقل الوطنية المصرية العتيدة - ورغم دفاع أبنائها \_ الشجاع والمستميت \_ استولى الاشوريون عليها ، وأعملوا فيها السلب والنهب ، وأن نجت من التخريب ، وهكذا تم احتلال طيبة \_ ولأول مرة في التاريخ \_ وفر طهراقا المي نباتا ، ومع ذلك غلم يستطيع الاشوريون البقاء في الصعيد ، وفضلوا \_ وربما الأصح أنهم اضطرواً ــ المي تركه لأهله ، واكتفوا بأخذ الجزية ، مفضلين البقاء في الدلتا ، وهنا بدأت الحركات السرية تنتشر في الصعيد والدلتا ، ومالبث الامراء المصربون أن غاقوا لانفسهم \*

ومن أسف أن أمر الثورة قد كشف ، وأعمل الاشوريون السيف فى مدن هؤلاء الامراء الثوار «ولم يستثنوا واحدا من تانيس والمدن الاخرى المتى تعاهدت على الثورة ، فشنقوهم على الاسوار ، وسلخوا جلودهم وغطوا بها أسوار المدن» ، وأرسلوا زعماء الثورة الى نينوى مقيدين فى الحديد ، حيث أهلكوا جميعا ، ولم يستثن غير «نخاو الاول» أمير سلو ، ربما لانه اكتسب ود الاشوريين ، وربما لانه وريث الأسرة الرابحة والعشرين ، وسليل أكبر بيت منافس لطهراقا ، ومن ثم فقد أبقوا عليه ، وقربه اليه «أشور بانيبال» وخلع عليه وسلمه عددا من

<sup>(</sup>١٤٦) نجيب ميخائيل: المرجع السابق ص ٢٩٢ - ٢٩٣

أختامه الذهبية ، وأهداه هدايا كثيرة مرموقة باسمه ، وعين ولده «بسماتيك» (وهو الذي سيقدر له أن يطرد الاشوريين من مصر) أميرا على «أتربب» ، بل وأعطاه اسما أشوريا •

وعلى أية حال ، فلقد هدأت الدلتا ، أما الصعيد فكان يغلى كالرجل، ويبحث عن فرصة ليقوم قومة رجل واحد ضد الغازى الاشورى ، ولكن التوجيه كان ينقصه ، فولى وجهه شطر الجنوب ، وكان طهراقا قد مات ، وهو الذى كان فى نظر الكهنة فى طيبة ومنف — فضلا عن الصعيد — الحاكم الشرعى للبلاد، يؤرخون الاثار باسمه ، ومن أيام حكمه، وان كان هناك من يدعى الملك فى «ساو» ، فضلا عن المحاميات الاشورية ومن يدورون فى فلكها (١٤٧) •

وخلف طهراتنا على عرش مصر والنوبة ، شاب متحمس يدعى (تانوت أمانى) (٢٦٤ - ٢٥٢ق م) فلبى دعوة أهل الصعيد ، وجمع جيشا اتجه به المي الشمال ، حيث قوبل على طول الطريق بالتهليل والمترهاب ، ونظروا اليه نظرتهم الى المنقذ من الغزاة الاشوريين ، حتى وصل منف وحاصر القوات الاشورية وسيطر عليها ، وطبقا لما جاء فى (الوحة الحلم) ، فلقد أتى اليه أمراء الدلتا ، وقدموا له آيات الولاء ، فسمح لرم بالمودة الى أقاايمهم ، ومباشرة شئونها ،

وسرعان ما علم الملك الاشورى بذلك ، فأرسل جيشا الى مصر فى ٢٦٣/٦٦٤ ق م ، طوق به «تانوت أمانى» فى منف ، ففر الى طيبة ، حيث تبعه الاشوريون ودخلوا طيبة وهدموها ، على الرغم من مقاومة

<sup>(</sup>۱٤۷) محمد بيومى مهران : حركات التحرير في مصر القديمة ص ٣١٠ ـ ٣١٣ ، مصر ـ الجزء الثالث ص ٣٢٠ ـ ٦٢٩ ،عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ٢٧٢ ـ ٢٧٣ ، وكذا

A. L. Oppenheim, ANET, P. 294.

D. D. Luckenbill, ARAB, II, 1968, P. 585.

G. Roux, Op. Cit., P. 304-305.

H. Von Zeissl, Athiopen und Assyer in Agypten, 1944, P. 39-40.

أهلها الصعايدة القرية ، وشجاعة أميرها «منتومجات» ، واضطر «تانوت أمانى» الى الفرار الى «نباتا» ، فقام الاشوريون بأكبر عملية سلب ونهب فى تاريخ المدينة القديم ، وربما كانوا أول من سرق المسلات المصرية ، كما لم تسلم تماثيل الفراعنة من عبثهم ، حيث يسجل الملك الاشورى على نفسه أنه اغتصب ٦٥ تمثالا ، سجل عليها انتصاراته ، وربما نقلها الى بلده كذلك •

وقد دوى صدى مأساة سقوط طيبة فى أيدى الاشوريين فى العالم القديم كله ، ذلك لان الشرق القديم لم يكن بقادر على أن ينسى – أو حتى يتناسى – أن طيبة ظلت كبرى عواصمه المسياسية والدينية طيلة عدة قرون ، وأن عمائرها الدينية كانت – وماتزال – أكبر من أن تدانى، وهكذا كان احتلالها وتدميرها عنوة ، جعل النبى العبرانى «ناحوم» (محد – ٦٥٠ ق٠م) يتخذ منه – بعد نصف قرن – العبرة على أن نينوى الاشورية ، لم ولن تكون أعز من طيبة المصية ، المنيعة برجالها، المصينة بمعاهها (١٤٨) .

وأها فينيقيا ، فلقد حوصرت صور على أيام «أشور بانيبال» للمرة الثالثة ، فأقامت الحصون الدفاعية على الارض الرئيسية ، ووضعت

<sup>(</sup>۱٤۸) محمد بيومى مهران : حركات التحرير ص ٣١٣ - ٣١٦ ، مصر ١٢٩/٣ ـ ٦٣٠ ، عبد العزيز صالح : المرجـــع السابق ص ٢٧٢ ، ناحوم ٨/٣ ـ ١٠ ، وكذا

J. H. Breasted, ARE, IV, Parag. 919-934.

A. H. Gardiner, Op. Cit., P. 347-348.

G. Roux, Op. Cit., P. 305-306.

K. A. Kitchen, Op Cit., P. 394.

H. Schafer, ZAS, 35, 1897, P. 67-69.

PM, VII, P. 396-397.

Urk, III, 1905, P. 57-77.

A. L. Oppenheim, Op. Cit., P. 294-295.

D. D. Luckenbill, Op. Cit., Parag. 772.

A. Spalinger, Asshurbanipal and Egypt, JAOS, XCIV, 1974, P. 318-328. L F. Hartmann, JNES, 21, 1962, P. 25-37.

المتاريس فى كل الطرق ـ برا وبحرا - اضطر أهلها الماصرون أن يشربوا من ماء البحر ، كما اضطر بعلها الى أن يستسلم فى ظروف قاسية ، وفى صورة تدعو الى الشجن ، اذ سلم اينته وبنات أخيه الى العاهل الاشورى المنتصر ، كزوجات تحمل كل منهن بائنتها الضخمـة ، كما سلم ولده «ياحى ملكى» (Iahimilki) .

وكان هذا أكثر مما يطمع فيه أشور بانيبال ، فرد الابن ، اذ لم تكن له به حاجة ، واكتفى بالنساء اللواتى ضمهن الى حريمه ، واستولى الاشوريون على خريات صور ، وعلى أسطولها الذى استخدموه فى اخضاع «ياكنلو» (Iakinlu) ملك أرواد ، الذى اضطر فى نهاية الامر الى أن يستدلم ويبعث بابنته الى نينوى محملة بالهدايا ، ولم تحتمل أرواد هذه المهانة نخاعت هلكها ، واضطر أبناؤه المعشرة الى الاتجاه الى بلاط «أشور بانيبال» يحملون الهدايا ، وكل منهم يطمع فى أن يوليه «أشرور بانيبال» فى مكان أبيه ، واستطاع أحدهم وهو «عزى بعل» (التفاعا) أن يحقق الهدف وأن يجلس فى مكان أبيه على عرش أرواد (ادم) ،

وأما بلاد العرب الشمالية ، فهناك ما يشير المى أن «ياتاع» الذى كان قد فر على أيام «اسرحدون» سرعان ما عاد المى الظهور على أيام «أشور بانيبال» مظهرا الولاء للعاهل الجديد ، الا أنه سرعان ما أعلن الثورة من جديد ، منضما الى أخى الملك «أشرو بانيبال» المدعو «شمش شوم أوكين» ، ويحدثنا «أشور بانيبال» أن الثائر الجديد ، «ملك عرببو» (بلاد العرب) : «قد نقض الاتفاق الذى تحميه الاقسام لى ، ولم يذكر أنى عاملته برحمة ، بل نزع نير حكمى الذى كان الاله

G. Roux, Op. Cit., P. 306.

ا مورية ص ۱۳۰ ، وكذا ( ١٤٩ ) ك. المجيب ميخائيل : سورية ص ۱۳۰ ، وكذا ( ١٤٩ ) A. L. Oppenheim, ANET, 1966, P. 295-296. JAOS, LXI, 1941, P. 258. AFO, XIII, 1940, P. 233.

أشور قد أحله فوقه ، وتخلص من الحبال التي كان يجرها ، وامتنع عن تقديم الهدايا والجزى الكبيرة ، واستمع — كما فعلت عيلام — الى دعاية المقورة التي شنتها أكد ، ولم يكترث بالايمان التي كان قد أقسمها لى ، أنا أشور بانيبال ، الكاهن المقدس ، الخام والدائم للصلاة والابتهال الى الآلهة ، ذلك الذي صاغته يد الآله أشور نفسه ، واستسلم بقواته الى «ابياتي» (Abiiate) و «عامو بن تيرى» (بمسش شوم أوكين» وسلعدهما على مد يد المساعدة لأخى الشرير «شمش شوم أوكين» وحرض سكان بلاد العرب على الانضمام له ، ثم أخذ ينهب الشعوب التي منحنى اياها أشور وعشتار وبقية الآلهة العظام ، لتصبح تحت قبضتى ، ولأكون راعيا لها (۱۵۰۰) ،

وعلى أية حال ، فلقد نجح «أشور بانيبال» في عام ١٤٨ ق٠م في القضاء على الثورة ، واضطر «ياتاع» الى الاختفاء فترة من الوقت عند أحد الامراء ، والذي اضطر آخر الامر الى أن يسلم «ياتاع» وزوجه «أديا» (عديا = Adia) الى «أشور بانيبال» ، حيث وضع في قفص ليعرض على الناس عند آحد أبواب نينوى ، ويتسول الملك الاشورى «لقد حبسته في مربط الكلاب ، ووضعته مع بنات آوى و الكلاب وأقمته عند حراس الباب في نينوى» ، وأما «إبياتي» الذي أمسك بقدمي لانقذ حياته ، فقد أخذتني به الرائفة ، فجعلته يقسم بكبار الآلهة ، ثم عينته بدلا من ابن حزائيل ، كملك على بلاد العرب» (١٥٠١) •

<sup>(</sup>۱۵۰) محمد بيومى مهران : العرب وعلاقاتهم الدولية ص ٣٤٧ . وكذا A. L. Oppenheim, Op. Cit., P. 297-298.

D. D. Luckenbill, ARAB, Parag. 880.

M. Streck, Assurbanipal und die Letzten Assyrischen Konige Bis Zum Untergang, VAB, VII, Leipzig, 1916, P. 139 F.

<sup>(</sup>۱۵۱) محمد بيومي مهران: المرجع السابق ص ٧٤٧ - ٣٤٨، وكذا

D. D. Luckenbill, Op. Cit., P. 819.

A. Musil, Op. Cit., P. 88-65.

A. L. Oppenheim, Op. Cit., P. 298.

M. Streck, Op. Cit., P. 135 F.

وأما عن الاعراب، فإن أشور بانيبال يقول عنهم «استدت عليهم وطأة الجوع والعطش، ولكى يسدوا رمتهم، أكلوا لحوم صغارهم، وشقوا الجمال وشربوا دماءها، كما شربوا الماء الماوث ليطفئوا ظمأهم، ولم يفلت أحد ممن صعدوا الى الجبل أو اختبأوا في البلاد من يدى، بل أمسكت بهم في يدى في مخابئهم — رجالا ونساء — فضلا عن الدمير والدمال والماشية، وأخذتها كلها غنيمة الى أشور وقد ملأوا الارض التي مندى اياها أشور الى أقصى انساعها، ورتبت قطعانا، ووزعت الجمال حين الممل كان الجمال — وكانما هي ماشية — على أهل أشور ، حتى أن الجمل كان يشترى في بلادى باقل من شاقل من الفضة في السوق ، هذا فضلا عن العمال انما كانوا يأخذون الجمال والعبيد كهدايا، وصناع الجعة كمنحة، والبستاني كأجر اضافي، وقد سأل أهل بلاد العسرب بعضهم بعضا: ما بال العرب قد أحدق بها الشر ؟ فكان الجواب: تلك عاقبة من ينكث العهد، ويخرق المواثيق، التي قطعناها لملاله أشور، ويعاند من ينكث العهد، ويخرق المواثيق، التي قطعناها لملاله أشور، ويعاند

ولعل من الاهمية بمكن الاتسارة الى أن العاهل الاشورى انما قد زين قصره في نينوى بنقونس تمت المعارك التي دارت بينه وبين العرب، والتي يبدو منها أن عرب الشمال انما كانوا رجالا متوسطى القامه ، يرتدون ملابس صوفية ، بينما تركوا رؤوسهم عارية ، وشعورهم تتدلى على أكتافهم ، كما كانوا ملتدين بلدى مدببة قصيرة ، وتصورهم المناظر وهم يركبون الجمال ، وعلى الواحد منها رجلان ، الواحد لقيادة البعير، والاخر لضرب القوس (١٥٣) ،

هذا وقد أدن تلك الاحداث الى أن يضطرب الامن في الجبهسة

<sup>(</sup>١٥٢) محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص ٣٤٨ ، نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ٣٠٦ ، وكذا

D. D. Luckenbill, Op. Cit., II, P. 855.

A. L. Oppenheim, Op. Cit., P. 299-300.

<sup>153)</sup> B. Meissner, Zwi Reliefs Assorbanipals Mit Barstellungen Von Arabein, in Oslamica, II, 1926, P. 392.

الشيمالية والشمالية الشرقية ، وذلك لانشغال الجيش الاشوري في الجبهة الغربية ، الامر الذي اضطر «أشور بانيبال» الى القيام بدملة الى هناك، فيما بين عامى ٥٦٥ ــ ٥٥٥ ق٠٥ (١٥٤) ٠

وأما في «بابل» فلقد استقر غيها الامير الاشوري «شمش - شوم - أوكين) غترة طويلة فنهض بها ، وكانت الامور تسير بين الاخوين في بداية الامر بهدوء ودونما أى اضطراب ، غير ان مملكه عيلام انما دانت دوما تعمل على التدخل في شئون بلاد بابل بغية السيطرة علمًا ، مستغلة بعض القبائل الكلدانية والارامية المناوئة للانسوريين ، وهكذا بدأت تعمل على اشعال نار الفتنة بين الاخوين (أشدور بانيبال وشمش شدوم أوكين) (١٥٠٠) ، وسرعان ما بدأ الامير «شمش \_ شوم \_ أوكين» يستغل امكاناته ونفوذه ف ولايته ف التضييق على أخيه «أشور بانيبال» ، ثم ضم اليه حلفا قويا من العيلاميين والامراء الكلدانيين في «ارض البحر»، فضلا عن لفيف من السوريين وأمراء البدو المتذمرين ، غـير أن ميزان المقوى سرعان ما أصبح الى جانب «أشور بانيبال» ،و من ثم فقد تسددت جيوشه الحصار على بابل لحدة عامين ، حتى تفشت فيها الاوبئة والمجاعات ، واضطرت الى التسليم ، وأشعل أميرها النار في قصره ، وهلك في لهيبه ، تم رادت جيوس «انسور بانيبال» بابل خرابا على خرابها ودمرتها تدميرا عنيفا ، في عام ٦٤٨ ق٠م ، وربما في عام ٢٥٠ ق٠م، لم تفق منه الا بعد جيل كامل ، يوم هبت هبتها الاخيرة للانتقام لنفسها، والقضاء على دولة أشور كلها ، والغريب أن أنصار «أشور بانيبال» لم يتورعوا عن تمثيله على لوحة صغيرة باسما مستبشرا ، يرفع بيده سلةً من المفوص المجدول الى ما فوق مستوى تاجه الطويل ، وسجلوا حوله نصوصا تشيد بفضله في اعادة بناء ((اساجيل)) مقر مردوك (١٥٦) ٠

<sup>(</sup>١٥٤) عامر سليمان: المرجع السابق ص ١٥٩ ، وكذا G. Roux, Op. Cit., 306.

<sup>(</sup>١٥٥) عامر سليمان: المرجع السابق ص ١٦٠٠ . (١٥٦) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٥٢٧٠ .

واسدد التسور بالبيال) على المداليين المجنوبيين في أرص البحر، متبي اضطر واليهم «نابو بعن سوماتى» خليف احيه «سمس شلوم أوكين» الى الفرار الى عيلام، وعين «اسور بانبيال» «دوباسو» بلاطه واليا عليهم، غلير أن «نابو بعل شوماتى» سرعان ما اضطر اثر مهادنة بين ملك أشور وملك عيلام من أن يأمر تابعه بأن يقتله بسلاحه حتى لا يعانى تعذيب أعدائه، ومع ذلك غلقد مثل الاشوريون بجثته حين سلمت اليهم، غقطعوا رأسها، وحرموا دفنها الم

واستمرت الحروب الخاطفة بين أشور وعيلام ، تناول فيها الجانبان النصر والهزيمة ، حتى استطاع «أشرور بانييال» أن ينتصر على العيلاميين ، وأن يدمر عاصمتهم «سوسة» تدميرا شاملا (حوالى عام ١٤٠ ق٠م) ، وأن يستولى على كنوزها ، وأن يدمر معابدها ، وأن يأسر معبوداتها ، وأن يفتح توابيت مقابرها الملكية ، ويستخرج عظلم موتاها ثم ينقلها الى أشور ، حتى يحرمها المفلود فى أرضها على حد قوله وعكذا أنهى ملك اشور مماكة عيلام (١٥٠) ،

بقيت الاشارة الى أن التاريخ انما ينسب الى الملك «أشور بانيبال» أنه قد اشتهر بحبه للعلوم ، وأنه قد أسس مكتبته الشهيرة التى كشف عنها فى عاصمته نينوى فى منتصف القرن التاسع عشر الميلادى ، وفى المواقع فلقد سبقه الى ذلك سلفه ((سرجون الثاني)) الذي أنشأ مكتبته فى نينوى ، ثم زاد فى هذه المكتبة ، وأسس أمثالها أولاده وحفدته ، غير أن أكثرهم احتفاء بالثقافات القديمة وجمعها فى مكتباته انما كان «أشور بانيبال» ، الذى أرسل رقاعا الى ولاته على الاقاليم يأمرهم فيها بالتحرى عن الألواح المسمارية القديمة حيثما وجدوها ، ويقول لكل منهم بالتحرى عن الألواح المسمارية القديمة حيثما وجدوها ، ويقول لكل منهم غيها : «لا يجوز لأى انسان أن يمنع شيئا من الألواح عنك ، واذا عثرت على أية لوحة أو رقية لم أعينها لك وتجد فيها صلاحية لقصرنا ، استول على أية لوحة أو رقية لم أعينها لك وتجد فيها صلاحية لقصرنا ، استول عليها وأرسلها الى» ، وقد عثر فى أطلال قصره فى ((نينوى)) على لوحات

<sup>(</sup>١٥٧) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٥٢٧ – ٥٢٨ ، طه بافر: المرجمع السابق ص ١٩٩ ، ل٠ ديلابورت: المرجمع السابق ص ٤٢١ – ٤٢١ ٠

كثيرة زادت من معرفتنا بالاداب القديمة ، حيث أمدتنا مكتبة الملك «أشبور بانيبال» بكثير من الاداب البابلية والاشورية ، لعل من أشهرها «ملحمة جلجاميش» و خرافة أدابنا ، والحوار بين السيد والخادم ، والحكم وقصة الخلق وهلحمة الطاعون ، وكثير من المعارف (١٥٨) .

### (٧) نهاية الامبراط ورية الأشورية

كانت ظواهر الامور فى أخريات أيام «أشور بانيبال» تدل على أن المبراطوريته وطيدة الاركان فى سائر أنحائها ، غير أن الضعف سرعان ما يدب غيها ، ويحدثنا الملك الاشورى نفسه أن أياما سودا قد حلت فى أرجاء مملكته ، وأنه كان يقاسى آلاما جسيمة - جسمانية وروحية - سلبث روحه ، وكما رأينا من قبل ، فلقد قام حلف أسهم غيه أخوه «شمش شوم أوكين» - الحاكم شبه المستقل فى بابل - هذا فضلا عن أن العناصر البابلية نفسها كانت تسعى للتخلص من النفوذ الاشورى ، وارجاع عظمة بابل الى سابق عهدها ،

وهكذا كان على أشور أن تواجه نضالا دمويا مع عيلام وبابل ، غضلا عن ثورات الولايات السورية ، والاشتباك مع ليديا في معطرك طاحنة ، وقد أدت هذه الظروف القلقة في أشور ، وتوحيد مصر على «بسماتيك الاول» (٢٦٤ – ٩١٠ ق٠م) الى الامتناع عن دفع الجزية لأشور ، وعقد محالفة مع «جيجس» ملك ليديا ، ثم اعلان استقلال مصر عن أشور ، ومن عجب أن المصادر المصرية – وكذا الاشورية – لم تذكر شيئا مفصلا عن ذلك ، حتى بات من الصعب علينا أن نتعرف بالضبط كيفية انهاء المحكم الاشورى في مصر ، ولعل كل ما نستطيع أن نقدمه الان هو : أن بسماتيك الاول تمكن – بعد أن نجح في استعادة الموحدة المقومية لمصر – من اعداد جيش قوى من الصعيد والدلتا ؛ انضم اليه المقومية لمصر – من اعداد جيش قوى من الصعيد والدلتا ؛ انضم اليه جنود الايونيين والكاريين ، وقد اكتسح بذا الجيش الحاميات الاشورية

وانظر ، ۵٤٣ م عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ٥٤٣ ، وانظر G. Contenau, Op. Cit., P. 315 F.

القوية التى كانت تعسكر فى الدلتا وطردهم نهائيا من مصر ، ففر هؤلاء الى فلسطين وتحصنوا فى أشدود ، ورأى بسماتيك الاول – كما رأى أحمس الاول من قبل ابان حرب الهكسوس – أنه لا أمن ولا أمان لمر، الا اذا اجتث الشر من جذوره ، ومن ثم فقد تبعهم الى هناك ، وانتهز الفرصة لىعدد لمصر شيئا من مركزها المتاز فى غربى آسيا (١٥٩) •

وعلى أية حال ، فلقد حدث بعد موت «أشور بانيبال» في عام ١٦٦ قبل الميلاد ، نزاع حول وراثة العرش وقد وقدع عبء ذلك على ولده وخليفته « أشرر - ايتال - ايلانى » ( ١٦٦ - ١٦٤ ق٠م ؟ ) وخليفته « أشرر - ايتال عنى فترة حكمه القصيرة في الدفاع عن عرشه ، ثم جاء من بعده «سن - شومو - ليشر» ، ثم «سن - شار اشيكون» (Sin-Shar-Ishkun) ثم «أشور - أو بالط الثاني» (Ashur - Uballit, II) ،

وعلى أية حال ، فلقد أدت الاضطرابات الداخلية الى سقوط العاصمة الاشورية «نينوى» فى أيدى البابليين والميديين فى عام ٦١٣ ق٠م ، وان كان هناك من الباحثين من يذهب الى أن العاصمة الاشورية انما سقطت فى أغسطس من عام ٦١٣ قبل الميلاد ، بعد معركة دموية ضد الحلفاء ، بدأت فى شهر يونية عام ٦١٣ ق٠م ، وأيا ما كان الامر ، فلقد قضى البابليون والميديون على دولة أشور ، وقتلوا ملكها «سن – شار السيكون» ، ودفعوه الى الاحتراق بنيرانها – فيما تروى المسادر الكلاسيكية – ثم دمروا «نينوى» تدميرا كاملا وعنيفا ،

<sup>159)</sup> A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 252-253.

J. H. Breasted, Ancient Records of Egypt, IV, Chicago, 1907, Parag. 989-995.

D. D. Luckenbill, ARAB, II, 1926, Parag. 784-785.

A. Spalinger, JEA, 13, 1927, P. 136-136.

Herodotus, II, 147-157,

<sup>:</sup> بلاد ما بين النهرين ص ٤٦٢ ، ثم قارن: بلاد ما بين النهرين ص ٤٦٢ ، ثم قارن: G. Roux, Op. Cit., P. 468.

وليس هناك من ريب فى أن سقوط العاصمة الاشورية «نينوى» دوى فى أنحاء العالم القديم وقت ذاك ، اذ اعتبره سكان الشرق الادنى القديم ، رمزا لسقوط الظلم ، وفجرا جديدا للشاعوب التى غلبت على أمرها ، وطالما رزحت تحت نير أشور ، التى لم ترع شيئا من المبادىء الانسانية فى معاملة الشعوب المعلوبة على أمرها ، والتى كتب عليها أن تحكمها أشور بالحديد والنار ، وأن تذيقها من العذاب ألوانا ، ربما لم يعرفها التاريخ القديم من قبل ، أو على الاقل لم يمارسها بالطريقة التى مارسها بها الاشوريون .

وعلى أية حال ، فلقد اقتسم الفريقان المنتصران — البابلى والميدى — مملكة أشور ، فاستولى الميديون على قسمها الشرقى ، وأخذ البابليون جنوبها ، واضطرت الحكومة الاشورية — بقيادة الملك «أشور أو بالط الثانى» — أن تجعل من «حران» عاصمة لمها(١٦١) •

وفى هذه الاثناء كان «نفاو الثانى» (١٦٠ – ٥٩٥ ق٠م) قد أصبح ملكا على مصر ، غتابع سياسة أبيه «بسماتيك الاول» فى مساعدة أشور، فضلا عن أن يجعل لمصر صوتا مسموعا فى سياسة الشرق القديم ، وأن يحتفظ بأشور الضعيفة ، كحاجز بينه وبين القوى الخطيرة التى ظهرت فى الشرق ، والتى تهدد الان أشور فى المقام الاول ، ولكنها ربما تتجاوز ذلك الى الشرق الادنى القديم كله فى الغد القريب ، وأخيرا لكى يسترجع الامبراطورية المصرية المفقودة فى سورية وغلسطين ، وهكذا أسرع «نخاو الثانى» — على رأس جيشه — لمساعدة «أشور أوبالط الثانى»

<sup>(</sup>١٦١) أنظر: عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٥٥٢ ، محمد بيومى مهران: العرب وعلاقاتم الدولية ص ٣٤٩ ، محمد عبد القادر: المرجع السابق ص ٢٤٧ ، وكذا

A. H. Gardiner, Op. Cit., P. 258.

J. Laessoe, Op. Cit., P. 124.

G. Roux, Op. Cit., P. 346-347.

A. L. Oppenheim, Op. Cit., P. 303-305.

D. J. Wiseman, Op. Cit., P. 57.

C. J. Gadd, The Fall of Nineveh, London, 1923.

القابع فى حران ، أملا فى عون يأتيه من مصر ، وهكذا أرادت الاقدار أن يكون البلد الذى كان هدف الاشوريين لمدة جيلين مضيا ، هو الان عون أشور الكبير والوحيد (١٦٢) •

وهكذا ، وفى عام ٢٠٩ قبل الميلاد ، ظهر «نخاو الثانى» كخصم قوى ورئيسى لملك بابل «نابو بولاسر» وسرعان ما تتقدم القوات المصرية نحو عران لنجدة أشور ، ورغم أن فرعون لم يوفق فى انقاذ أشور ، فلقد استمرت قواته تسيطر على منطقة عبر النهر وتخوم الفرات ، بعد أن استولوا فى عام ٢٠٩ / ٥٠٩ ق٠م ، على معقل كيمو خو ، وهزموا البابليين فى «قوراماتى» ، وهما موقعان على الفرات الى الجنوب من قرقميش (١٦٢) ، وأما «حران» فلقد استطاع «نبوخد نصر» بن «نابو بولاسر» ملك بابل ، من أن يستولى عليها ، وأن يقضى على الجيش بولاسر» ملك بابل ، من أن يستولى عليها ، وأن يقضى على الجيش الأشورى ، وذلك فى عام ٢٠٩ قبل الميلاد (١٦٤) ،

<sup>(</sup>۱۹۲) محمد بیومی مهران : اسرائیل ۹۸۲/۲ مصر ۲۵۰/۳ وکذا

M. Noth, Op. Cit., P. 273-274. A. Malamat, JNES, 9, 1950, P. 219.

<sup>163)</sup> A. H. Gardiner, Op. Cit., P. 358.

<sup>164)</sup> M. Noth, Op. Cit., P. 273.

الباب السابع العصر البابلق الاخير ٦٢٦ - ٥٣٩ ق٠م



الفصل الأول السدولة الكدانيسة



## (۱) تقصديم:

حكمت الدولة الكلدانية قرابة تسعة عقود من الزمان (٦٣٦ – ٣٥٥ ق.٥٥م) حكم فيها ستة ملوك (١) ، وتمثل المفترة الاخرة من عهود الاستقلال والمحكم الوطنى في العراق القديم ، ظلت البلاد بعدها تنتقل – على مدى حوالى اثنى عشر قرنا – من احتلال الى احتلال ، حيث صارت العراق ولاية تابعة مرة الى المفرس الأخمينيين ، ومرة الى الاغريق السلوقيين ، ثم الى الفرس المفريثيين ، ثم الى الفرس السلوقيين ، ثم الى الفرس المفريثيين ، ثم الى الفرس السلومينين ، ثم الى الفرس السلمانيين ، حتى جاء المفتح الاسلامى في العقد الرابع من القرن السابع الميلادى ،

وعلى أية حال ، فإن المؤرخين ما يزالون مختلفين في أصل الكادانيين، كما أنهم على غير يقين بشأن تاريخ بعينه ، يمكن القول أنه هو الوقت الذي دخل فيه الكلدانيون العراق ، فقد ظهروا \_ كقوة سياسية \_ فجأة ، ثم سرعان ما استقروا في منطقة الخليج العربي ، حتى عرف بالسم «الخليج الكلداني» كما أنهم كانوا على معرفة باللغة الاكدية ، على أن هناك في سفر أيوب (١٤/١ – ١٧) من العهد القديم ما يشير الى أن مرابع الكلدانيين انما كانت على مقربة من مساكن السبئيين ، وأن كنا لا نعرف على وجه اليقين ، المراد بالسبئيين هنا ، أهم القوم الذين كانوا يسكنون في جنوب بلاد العرب ، أو أولئك الذين كانوا يسكنون في شمال غرب بلاد العرب ، وقد اعتمد أصحاب الرأى الأول على وجود كتابات غرب بلاد العرب ، وقد اعتمد أصحاب الرأى الأول على وجود كتابات بالعربية المجنوبية القديمة في مواقع من جنوب العراق \_ كما في أور والوركاء ونفر \_ الأمر الذي ربما رجح هجرتهم من «عمان» في جتوب والوركاء ونفر \_ الأمر الذي ربما رجح هجرتهم من «عمان» في جتوب شرق الجزيرة العربية .

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٥٤٦ ، طه باقر: المرجع السابق ص ٢٠٣٠ السابق ص ٢٠٣٠

على أن هناك من يرجح أن الكلدانيين - أو قبائل كلدو ، أو كالدو - انما كانوا فرعا من الاراميين الرعاة الذين جعلوا ضفاف الفرات قبلتهم منذ القرن الرابع عشر قبل الميلاد أو نحوه ، وأحست بابل بخطورتهم على اقتصادياتها منذ القرن الثالث عشر قبل الميلاد عمين كتب كل من الملك البابلي «كادشمان انايلي» والملك الحثى «خاتوسيل» الى زميله بتعكير صغو الامن على الطرق المتجارية الواصلة بين الدولتين ، وبمرور المزمن زادت هوة الاموريين ، واستمر توسعهم في ازدياد ، حتى تمكنت قبائل «كالدو» آخر الأمر أن تمتد في جنوب المعراق ، حتى الخليج المعربي ، وأن تكون ست امارات ، كان أكبرها «بيت داكوري» و «بيت ياكين» ، وسيطرت تبائل آخرى على ما بين بابل وبورسيبا ،

#### (٢) نابو بولاسر (٦٣٦ ــ ٢٠٥ ق٠م):

كان «نابو بولاسر» (Nabo - apla - usur) هـو مـق سس الدولة الكادنية (العصر البابلي الاخير ـ أو الحديث) ، ربما في ٣٣ نو فمبر عام ٢٣٠ قبل الميلاد ، وربما كان ابنا لأمير كلدى يدعى «كاندا لانو» (Kandalanu) عينه «أشور بانيبال» على «بابل» بعد مقتل أخيه وعمل قائدا في المجيش الاشوري ، وحاكما على الاقاليم المجنوبية ، ثم عمل لحسابه فزحف على بابل وولى عرشها بعد تفكك أو اصر البيت عمل لحسابه فزحف على بابل وولى عرشها بعد تفكك أو اصر البيت الاشوري المحاكم ، واكن لم يتعد سلطانه في بداية أمره ما حولها ، ثم سرعان ما أعلن الثورة على آشور ، ولم تستطع القوات الاشورية في «نبيور» من هزيمته ، الامر الذي مكنه من أن يعلن نفسه ملكا على «نبيور» من هزيمته ، الامر الذي مكنه من أن يعلن نفسه ملكا على «نبيور» من المولة الكادانية ، وأن يعقد حلفا مع الملك الميدي «كي أخسار» (كياكسارس = Cyaxares) ) ، وأن يزوج ولده «نبوخذ نصر» من ابنة الماك الميدي ("نبوخذ نصر» من ابنة الماك الميدي (") ، ثم يتحالف الفريقان للمابلي

<sup>(</sup>٢) ليس هناك من دليل في المصادر البابلية على زواج (نبوخذنصر) من الاميرة الميدية التي دعتها المصادر الكلاسيكية «أموهين» (أريتان أو أميتان) ، ومن عجب أن يذهب المؤرخون اليونان والرومان الى أن «نبوخذ نصر» قد شيد لزوجه الميدية الحدائق المعلقة في بابل كي تذكرها

والميدى ـ ضد أشور ، ثم احتلال العاصمة الاشورية «نينوى» ، ثم ينجح «نبوخذ نصر» في القضاء على الجيش الانسورى في «حران» (عام ٢٠٥ ق مم) ، ثم يعمل على أن يرث الامبراطورية الاشورية في بالاد الشام ، فضلا عن الحد من توسع المصريين في بلاد الشام (٢) .

ومن المعروف أن الفرعون (انخاء الثانى) ( ٢٠٠ – ٥٩٥ ق م ) كان قد خرج على رأس جيشه فى عام ٢٠٥ قبل الميلاد ، لمساعدة الملك الاشورى (أشور أو باط الثانى) – القابع فى حران – ضد البابليين والمديين ، ولكى يسترجع الامبراطورية المصرية المفقودة فى غربى آسيا، وهناك فى المجدو) اعترضه ملك يهوذا (يوشيا» ( ٢٤٠ – ٢٠٠ ق مم) ، ومنع الجيش المصرى من التقدم ، فأنذره (انخاو) بالحسنى ، ولكنه لم يرعو ، الامر الذى أدى الى أن يشتبك الجيشان – المصرى واليزوذى – فى معركة يكتب فيها النصر للمصريين ، ويدفع (يوشيا) حياته ثمنا لهذه المغامرة ، كما يدفع اليهود ثدن خطيئتهم فى عدم تقدير قوة المصريين فلسطين بالتالى خاضعة المر وسبب سياستهم الم

وعلى أية حال ، فسرعان ما تابع ((ذ

G. Roux, Op. Cit., P. 345.

ببيئتها الجبلية، بل أن أمر الحدائق المعلقة هذه قد ذكرتها المراجع القديمة والمحديثة ، رغم عدم وجود أى دليل تاربخى عليها ، حتى أن الاثاريون الالمان ظنوا في بداية هذا القرن العشرين أنهم اكتشفوا تلك الحدائق ، عند عثورهم على بئر عميقة في منطقة من القصر الجنوبي غطيت بغرف كلاثية ، ظنوا أنها حوت جهازا يسحب الماء الى هذه المحائق المعلقة ، ثم أظهرت حفريات هيئة الاثار العراقبة أن هذه المنطقة بالذات عبارة عن مجرات خرن تحت الارض ذات عقادات قروت المحادر الكلاسيكية أن «نبوخذ نصر» قد زود قصره ببرندات (بالكونات) زرع فيها الكلاسيكية أن «نبوخذ نصر» قد زود قصره ببرندات (بالكونات) زرع فيها شتى الاشجار التي جلبها من أقطار مختلفة ، وربما كانت هده (البلكونات» التي وضعت بها الاشحار هيالتي أسماها الكتابالكلاسيكيون «المحدائق المعلقة» (انظر: سامي سعيد الاحمد: المرجع السابق ص١٦٥ (٣) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص٥٥٠ ، وكذا

سورية ، ليقوم بمحاولة أخيرة لساعدة أشور ضد البابليين ، ورغم أن فرعون لم يوفق فى انقاذ أشور ، فلقد استمرت قواته تسيطر على منطقة عبر النهر وتخوم الفرات ، بعد أن استولى فى عام ٢٠٦ /٥٠٦ قبل الميلاد على معقل «كيمو خو» ، وهزم البابليين فى «قوراماتا» ، وهما موقعان على المفرات الى جنوب قرقميش ، كما نجح كذلك فى أن يخضع المدن الساحلية مثل عسقلان وأشدود وغزة ، وهناك نص بالهيروغليفية عثر عليه فى «صيدا» يشير الى سيطرة «نخاو» على الساحل الفينيقى ، وقد يسر له ذلك امتلاكه لأسطول فى البحر المتوسط(٤) .

# (٣) نبوخذ نصر الثاني (٦٠٥ ـ ٥٦٢ ق٠م):

ورث «نبوخذ نصر» (وصحة اسمه فى البابلية «نابو - كدورى - أوصر» (Nabu-Kudurri-usur) (بمعنى الآله نابو يحمى الحدود) أباه «نابو بولاسر» ، وما أن يمضى حين من الدهر ، حتى استقرت له الأمور تماما ، وغشلت كل محساولات مصر للابقاء على الأمبر اطورية الاشسورية .

وهنا ما يشير الى تجدد العداء بين مصر وبابل ، ذلك لأن «نبوخذ نصر» لم يتخل مطلقا عن الوصول الى المدود المصرية ، ومن ثم فقد الجه «نبوخذ نصر» في عام ١٠١ ق٠م ، الى مصر ، ولكنه رد عنها بعد

<sup>(</sup>٤) محمد بيومى مهران : اسرائيل ٩٨٠/٢ \_ ٩٨٥ ، مصر \_ ٣/ ١٥٠ \_ ١٥٣ ، مطوك ثان ٢٩/٢٣ \_ ٣٥ ، أخبار أأيام ثان ٢٠/٢٥ \_ ٢٥، ٢٦/١ \_ ٢٠ ، ارميا ٢٤/١ ، وكذا

A. Malamat, JNES, 9, 1950, P. 219-222.

J. Yoyotte, Nechao, P. 372.

A. H. Gardiner, Op. Cit., P. 358.

PM, 7, P. 384.

D. J. Wiseman, Op. Cit., P. 23, 67.

S. A. Cook, Op. Cit., P. 396-397.

M. Noth, Op. Cit., P. 280.

C. Roth, Op. Cit., P. 53-56.

G. Roux, Op. Cit., P. 346-347.

أن تحمل الكثير من الخسائر ، بل واضطر أن يعود الى بلاده ، وأن يبقى هناك عاما ، يسترد فيه أنفاسه ويستعيد قواه ، ويعيد تنظيم جيشه ، بل ان هزيمته هذه انما قد أنهت العداوة المباشرة بين البلدين لبضع سنوات تالمية ، ومن ثم فقد تجمدت السياسة الحربية الشمالية لمصر بقية عهد «نفاو» ، سواء نتيجة عقد معاهدة عدم اعتداء بينه وبين بابل ، وهذا ما رواه «هيرودوت» ، وزاد عليه أن «نفاو» قد زوج الحته أو ابنته من «نبوخذ نصر» فصارت ملكة على بابل ، وهي رواية لم تتأكد بعد ، أو نتيجة لأنشغال «نفاو» بحدوده الجنوبية ، أو لرغبته في الاتجاه المي احراز سيادة بحرية لأغراض التجارة وأغراض الحرب ، وحماية السواحل معا ، وقد لوحظت كثرة ألقاب «قباطنة الأسماطيل الملكية في الاخضر الكبير في نصوص عهده» (٥) ه

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن المصادر العربية انما تتحدث كثيرا عن حروب زعمت أنها دارت بين «نبوخذ نصر» (وقد أسسمته بختنصر) وبين العرب (وقد ناقشناها بالتفصيل فى كتابنا «تاريخ العرب القديم») (٦) مذا فضلا عن حروبه ضد «عدنان» مد العرب العدنانية موالتى دارت موقعتها الفاصلة عند «ذات عرق» ، حقق فيها المعاهل الكلداني نصرا مؤزرا على العرب ، كما عاد منها بجم غفير من المعاهل الكلداني نصرا مؤزرا على العرب ، كما عاد منها بجم غفير من

<sup>(</sup>۵) محمد بيومى مهران : اسرائيل ۹۸۸/۲ ــ ۹۸۹ ، مصر ٦٥٣/٣ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ۲۷۷ ــ ۲۷۸ ، وكذا K. A. Kitchen. The Third Intermediate Period in Frant (1100-650) B.C.

K. A. Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt, (1100-650 B.C) 2nd Warminster, 1986, P. 407.

J. D. Wiseman, Op. Cit., P. 29-31, 70-71.

H. De Meulenaere, Op. Cit., P. 60-61.

Herodotus, I, 184-186.

<sup>(</sup>٦) انظر: محمد بيومى مهران: تاريخ العرب القديم – الاسكندرية ١٩٨٩ ص ١٨٤ – ١٩٦١، وانظر: تاريخ الطبرى ١٨٥١ – ٥٦٠ الكامل لابن الاثير ٢٧٠١ – ٢٧٦، المسعودى: مروج الذهب ١٣٠/٢ – ١٣١، الاكليل ٢٨٥/٢ – ٢٨١، ابن حبيب: كتا بالمحبر ص ٥ – ٧، معجم ياقوت ٢٨٥/٢ – ٣٣١، ابن كثير: البداية والنهاية ١٩٤/٢، تاريخ الخميس ص ١٦١ – ١٧٢،

السبايا والاسرى ، أسكنهم الانبار (٧) .

وبدهى أننا لا نرغض مبدأ قيام حروب بين «نبوخذ نصر» والعرب، خاصة والربل يسمى جاعدا الى توسيع امبراطوريته ، ثم ان حروبه فى سورية وغلسطين ، لابد وأن تكون قد شملت الاعراب المقيمين هناك ، فضلا عن أولك الذين يعيث ون فى شمال شبه الجزيرة العربية ، هذا الى جانب مجاورة عاصمته بابل الى العربية الشرقية ، وكل هذا يدعو الى الاحتكاك بين الطرفين ، والى تحرش العرب بجيوش نبوخذ نصر ، فضلا عن أداماع المعاهل البابلى فى شبه الجزيرة العربية (^) ،

غير أننا نرغض الأسباب التي دارت من أجلها تلك الحروب الطاهنة بين العرب والبابلين \_ كما تصورها المصادر العربية \_ فليس صحيحا أن العاهل البابلي انما قام بحروبه المزعومة هذه بأمر من «برخيا» اليهودي ، الذي تزعم المصادر العربية أنه أوحي اليه أن يذهب من نجران الي بابل ، وأن يأمر «نبوخذ نصر» بعزو العرب الذين لا أغلاق لبيوتهم ، فيقتل مقاتلتهم ، ويسبى ذراريهم ، ويستبيح أموالهم ، عقوبة لهم على كفرهم ، وعلى قتلهم الانبياء بغير حق» (٩) ، وأن «نبوخذ نصر» قد ذائي \_ ابان الموركة الضروس ضد العرب بقيادة عدنان \_ اسر» قد ذائي \_ ابان الموركة الضروس ضد العرب بقيادة عدنان \_ «يالثارات الانبياء» ، ثم سرعان «ما أخذت السيوف العرب طوال جانب ، وكتب للملك البابلي النصر ، بل وقد أصبحت بلاد العرب طوال أيامه خرابا(١٠) .

ونمن في حل من اعادة ماقاستنا لهذه الروايات ، فذلك أمر سبق أن

<sup>(</sup>۷) تاریخ الطبری ۱/۵۵۸ ـ ۵۶۰ ، ابن الاثیر : الکامل فی التاریخ ۲۷۰/۱

<sup>(</sup>٨) محمد بيومى مهران: العرب وعالقاتهم الدولية في العصور الفديمة الرياص ١٩٧٦ ص ١٩٤٩ ، وكذا D. J. Wiseman, Op. Cit., P. 35.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ١/٨٥٨ - ٥٦٠ ، ابن الاثير ١٧١/١ .

<sup>(</sup>١٠) أبن الاثير ٢٧٢/١ ، تاريخ الطبرى ١/٥٥٥ ـ ٥٦٠ .

ناقشنا فى كتابنا «تاريخ العرب التديم» ، وعلى أية حال ، فالرواية — كما أشرنا اليها نقلا عن المؤرخين الاسلاميين — جد هشة ، وسهام الريب توجه اليها من كل جانب ، وليس بالوسع التول أنها ترقى فوق مخلسان الشبهات ، ثم ان قصة الغزو هذه ليست الا ترديدا لنبوءات ارميا — كما جاءت فى التوراة — وحتى هذه ، غقد اختلطت فيها فتودات «نبونيد» فى بلاد العرب ، بفدوحات «نبوخذ نصر» (۱۱) •

على أن هذا تله ، لا يمنعنا من القول بأن «نبوخذ نصر» قد أرسل حملة — فى عام حكمه السادس — الى سكان البادية من العرب ، دونما تحديد بادية بعينها ، أو قبيلة بذاتها ، وأن الحملة قسد نجحت فى نهب مواشى أولئك الذين قدر عليهم أن توجه ضدهم ، وأخذ أصنامهم (١٢) .

وأما (دويلة يهوذا) فاقد ظلت فترة تفاضل بين الخضوع لمصر أو بابل ، وفاز الحزب المصرى آخر الامر باليد العليا ، وثار «يهوياقيم» (٩٠٣ - ٩٥٥ ق٠م) ملك يهوذا ضد سيده البابلى «نبوخذ نصر» (١٢٠) ، وربما ساءده على ذلك هزيمة البابليين أمام المصريين ، ومن ثم فقد انضم المي مصر ، رغم تحذيرات النبي ارميا (١٤٠) ، ونقرأ في التوراة: أن (يهوه) رب اسرائيل ، قد أرسل الي «يهوياقيم» جماءات من الكلدانيين والارادين و الوابين والمونيين ، لابادة يهوذا (١٥٠) ، والواقع أن «نبوخذ نصر» لم يتدخل بنفسه في هذا التمرد الذي قام ضده في عام هذا التمرد الذي قام ضده في عام من الثورات المحلية الصفيرة ولكنه سرعان ما غير رأيه ، وأسرع بنفسه من الثورات المحلية الصفيرة ولكنه سرعان ما غير رأيه ، وأسرع بنفسه من الثورات المحلية الصفيرة ولكنه سرعان ما غير رأيه ، وأسرع بنفسه

د ٢٠٩) ارميا ٤٤ ـ ٥١ ، جواد على : المرجع السابق ص ٢٠٩ ، وكذا S. Smith, Events in Arabia in The 6th Century A. D, in BSOAS, 1954, P. 35.

<sup>12)</sup> D. J. Wiseman, Op Cit., P. 31, 48, 71.

<sup>13)</sup> A. Madamat, Op. Cit., P. 223.

<sup>(</sup>۱٤) ارميا ١٤/٤٦ وما بعدها ، وكذا

A. H. Gardiner, Op. Cit., P. 359.

<sup>(</sup>١٥) ملوك ثان ٢/٢٤٠

الى يهوذا ، وبينما كان فى الطريق اليها مات «يهوياقيم» وخلفه ولسده «ليهوياكين» على عرش يهوذا (١٦) .

وما أن وصل يهرذا ، على رأس قواته الرئيسية ، متى أطبق المصار على القدس (أورشليم) ولم يقاوم «يهوياكين» ، وانما خرج ومعه أمه وزوجاته وآل بيته ، وسلموا أنفسهم للفاتح الكلدانى فى مارس ٥٩٥ ق٠م ، وتم نقلهم الى بابل ، وتنظر التوراة الى هذا النفى على أنهمرهلة حاسمة فى تاريخ يهوذا ، فلقد تم فيه ابعاد حوالى عشرة آلاف رجل ، يكونون هم وأسرهم قرابة الثلاثين ألفا ، معظمهم من أورشليم ، والبقية الباقية من مدن الجنوب (١٧) •

هذا وقد نشر «وايزمان» في عام ١٩٥٥م احدى اللوحات المحفوظة في المتحف البريطاني وقد جاء فيها «في السنة السابعة للملك (نبوخذ نصر) في شهر (Chislev) جمع الملك جيشه وتقدم نحو أرض حاتي (سورية) وعسكر أمام مدينة اليهودية ، واستولى عليها في اليوم التالى من Adar (مارس ٥٩٥ ق٠م) وأخذ الملك «يهوياكين» أسيرا ، وعين مكانه «صدقيا» ملكا بحسب قلبه (برغبته) ، وفرض عليه جزية ثقيلة ، وأحضره الى بابل» ، ولعل هذا التقرير البابلي الرسمي لا يختلف كثيرا عن نظيره النوراتي (١٨٠) ٠

ولعل هذا انما يلقى ضوءا جديدا على سياسة «نبوخذ نصر» نحو يهوذا المفهو يعين ملكا جديدا ، ولكنه فى نفس الوقت يحتفظ للملك السابق بمركزه كملك ـ كما تدل على ذلك نقوش اكتشفت فى قصر «نبوخذ نصر» ونشرها «فيدنر» (E. E. Veidner) ، فضللا عن اختام من «بيت شمش» و «بيت مرسيم» ، وربما من «لاخيش» و «اتل النصبة» ، وكلها

<sup>16)</sup> A. Malamat, Op. Cit., P. 223-224.

<sup>-11</sup> محمد ببومی مران: بلاد الشام - الاسکندریة ۱۹۹۰ ص ۱۷۰ مارد ۱۲۰ ، ۱/۲۱ ، ۱/۲۷ ، ۱/۲۷ ، ۱/۲۱ ، ۱/۲۵ ملوك ثان ۱۰/۲۶ - ۱۰ ، وكذا (۱۸) ملوك ثان ثان ۲۰/۲۸ - ۲۰ ، أخبار أيام ثان ۱۸۲۳ - ۱۰ ، وكذا W. Keller, Op. Cit., P. 280.

تؤكد مركز «يهوياكين» الملكى أثناء سبيه (١٩) — وبدهى أن هذا بمثابة نوع من التهديد لخليفته فى الارض المحتلة ، ولعل هذا هـو السبب فى سلوك «صدقيا» المتردد ، والمتناقض كذلك ، والذى انتهى به آخر الامر المى الثورة على المقوة التى وصل الى المحكم عن طريقها ، فلقد كان أعداؤه فى يهرذا من ناحية ، والملك البابلى (نبوخد نصر) من ناحية أخرى ، يهددونه عن طريق الاشارة الى بديله الملكى «يهوياكين» ، ومع ذلك فقد انتهى الامر بثورة صدقيا على بابل ، مما أدى فى نهاية الامر اللى السبى البابلى فى عام ٥٨٦ ق م (٢٠) .

وعلى أية حال ، فلقد كانت السياسة المصرية على أيام «بسماتيك الثانى» (٥٥٥ – ٥٨٥ ق٠٥) أكثر نشاطا ، وطبقها لبردية ديموطيقية متأخرة ، فلقد قام الفرعون فى السنة الرابعة من حكمه بحملة الى فينيقيا وان كان هناك من يرى أنها لم تكن لأغراض حربية ، ما دام الفرعون قد استدعى كهنة المعابد للاسهام فيها ، وفى عهد الفرعون «واح ايب رع» (ابريس = حفرع فى التوراة) بدأت مصر تتجه الى ممارسة القوة لاستعادة فلسطين ، وكان سر تغيرها أمرين ، هما رغبة مصر فى الافادة من امكانات قوتها البحرية النامية فى مراقبة موانى الشام ، لتعطيل مصالح البابليين فيها ، وحتى لا يستغلوها ضدها ، ثم عودة البابليين اللى التوسع الحربى فى فلسطين ، وحصارهم لاورشليم عام ٨٨٥ قبل الملاد (١٢) .

H. G. May, Three Hebrew Seals and Status of Exiled Jehoiakin, in AJSL. LVI, 1939 P. 146-148.

وكذا W. F. Albright, King Joiachin in Exile, in BA, 4, 1942, No. 4.

J. Finegan, Op. Cit., P. 226.

A. Malamat, Op. Cit., P. 224.

<sup>(</sup>۲۰) محمد بیومی مهران: بلاد الشام ص ٤١٢ ـ ٤١٣ ، وكذا

A Malamat, Op. Cit., P. 224.

<sup>(</sup>۲۱) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ۲۷۸ ـ ۲۷۹ ، ارميا ٣٠/٤٤

A. H. Gardiner, Op. Cit., P. 360.

وأما «يه وذا» فلقد انتسم أهلها الى فريقين ، الواحد: يتزعمه «حنيا» ، والاخر: ويتزعمه «ارميا» ويعلن أن «نبوخذ نصر» هو «خادم يهوه» ، وأن القبضة حديدية ولن تتمزق ، وفى الواقع ، فلقد كان «(ارميا) من أشد الأنبياء حقدا على قومه ، يدافع عن بابل ، ويعلن فى الملأ أنها سروط عذاب فى يد الرب ، ويتهم حكام يهوذا بأنهم بلهاء معاندون ، وينصحهم بالأد تسلام للملك «نبوخذ نصر» ، حتى ليكاد من يقرأ أقواله فى تلك الايام يظن أنه من صنائع بابل المجورين (٢٣) ، ثم أخذ بتاباً بمودة ملك مصر الى بلده ، ثم استيلاء البابليين على أورشليم ، وأنه يجب وضع أعناق الامة تحت ندير ملك بابل بأمر «يهوه» رب المراقبل ، وأما المنفين فى بابل منذ أيام «يهوياكين» فقد كانت لهم آمال كمار بفور من الحرية (٢٣) ،

ونشطت مصر فى بث المواين لها فى أورشليم ، ورغم تحدنيرات الانبياء للحزب الموالى لمصر ، فطبقا لما جساء فى المتوراة ، فضلاعن أوستراكا من لاخيش ، فلقد أرسلت بعثة عسكرية الى مصر ، وعقد تحالف سرى بين يهوذا وأدوم ومؤاب وعمون وصيدا ، بحضور صدقيا فى أورشليم (٢٤) ، وهناك اشارة ، فى التوراة على أن صدقيا قد استدعى الى بابل اتفديم تفسير عن ذلك كله ، وعلى أية حال ، فلقد قام الفرعون (ابريس) (٥٨٥ – ٥٧٥ ق مم) بدور رئيسى فى اتخاذ القرار بالثورة ، ومن ثم «فقد تمرد صدقيا على ملك بابل» (٢٠) .

<sup>(</sup>۲۲) ارميا ۲۱/۵ - ۱۰

<sup>(</sup>٢٣) ارميا ١/٢٨ - ١٤ ، وكذا

S. A. Cook, Op. Cit., P. 399-400.

W. D. E. Oesterley, Op. Cit., P. 233.

W. Keller, Op. Cit., P. 384.

وكذا (٢٤) أرميا ٢٠/٢٦ ، ٢٤ ، ٣٠/٢٧ ، وكذا (٢٤) K. M. Kenyon, Archaeology in The Holy Land, London, 1970, P. 294-

K. M. Kenyon, Archaeology in The Holy Land, London, 1970, P. 294 296.

<sup>(</sup>٢٥) ملوك ثان ٢٠/٢٤ ، ارميا ٥٩/٥١ ، وكذا

S. A. Cook, Op. Cit., P. 401.

W. Keller, Op. Cit., P. 281.

وهكذا أضطر «نبوخذ نصر» للقيام بحملة الى فلسطين ، وأخذ يحتل مدن يهوذا ، الواحدة تلو الاخرى ، ما عدا أورشليم ، ومدن المدود فى لاخيش وعزيقة (تل زكريا) (٢٦) ، ثم أضحطرت لأخيش أن تستسلم ، بعد مقاومة باسلة ، كما تشعير المى ذلك حفريات أعدوام (١٩٦١ – ١٩٦٧) ، ثم تلتها «عزيقة» (٢٧) ،

واتجه البابليون بعد ذلك الى أورشليم بكل قوتهم ، وفرضوا الحصار عليها ، ولكنها ظلت تقايم قرابة ثمانية عشر شهرا ، على الرغم من انتثمار المجاعة فى المدينة ، والمكوس الثقيلة ، الى جانب نصائح ارميا بالمفضوع لبابل (٢٨) ، وأخيرا وصات المساعدة العسكرية من مصر ، ومن ثم فما أن «سمى الكلدانيون المحاصرون أورشليم بخبرهم (أى خبر القرة المصرية) حتى صعدوا عن أورشليم» ، ورغم أن الوثائق المصرية حمامتة تما با فى دذا الصدد ، الا أنه نصول عنها الى احتلال مدن الساحل ظل فترة يحمى أورشليم ، ثم تحول عنها الى احتلال مدن الساحل الفينيةى ، بعد أن حول اهتمام البابليين عن أورشليم ، وبعد أن ترك فيها رجالا أقرياء من الحزب المصرى (٢٩) ،

وما أن يمضى غير قصير وقت ، حتى عاد «نبوخذ نصر» الى حصار أورشليم ، وخعل اختلاف الرأى بين المحاصرين ، وانتشار المجاعة فى المدينة ، فعلهما ، وأخيرا سقطت المدينة فى أغسطس من عام ٥٨٧ ق٠٥ و حاول صدقيا الهرب ، ولكنه أسر وهو يعبر وادى الاردن قرب أريحا ،

M. Noth Op. Cit., P. 286.

(۲۹) ارمیا ۵/۳۷ ، وکذا

وكذا

M. Noth, Op. Cit., P. 285.

<sup>(</sup>٢٦) ارميا ٧/٣٤ ، وكذا

K. M. Kenyon, Op. Cit., P. 294.

<sup>27)</sup> K. M. Kenyon Op. Cit., P. 291-293.

<sup>28)</sup> W. Keller, Op. Cit., P. 383.

ثم أخذ الى نبوخذ نصر فى «ربلة» التى اتخذها مركزا لقيادته ، وهناك ذبح أبناؤه أمام عينيه ، وسامت عيناه ، وقيد مسلسلا فى الاغلال الى بابل ، حيث مات هناك بعد فترة قصيرة (٣٠) .

ونهب الغزاة أورشليم ، وأشعلوا غيها النيران ، وأحرقوا القصر الملكى والعبد ، وطبقا لرواية التوراة ، غان ذلك قد تم فى اليوم السابع من الشهر الخامس ، من نفس السنة ، وضاع معبد سليمان ، ومعه البقية المفترض أنها باقية من التابوت الذى كفت الروايات عن ذكره ، بعد نقله الى معبد سليمان ، وكان قد أقيم فى مكان خفى من المعبد كهدف تقليدى خاص بالعبادة ، مع أنه لم يلعب دورا هاما فى العبادة العامة (١٣) هذا ولم تكشف حفريات (١٩٦١ – ١٩٦٧) عن أطلال منازل القرن السابع قبل الميلاد على المنصدرات الشرقية التى دمسرت فى هدف المنتار ، و١٢٠٠ ،

وهكذا انتهت دويلة يهوذا ، وادمجت في التنظيم الادارى للامبراطورية البابلية ، واتباعا للعرف الاشورى ، فان «نبوخذ نصر» قد أبعد البقية الباقية من الطبقة العليا الحاكمة من اليهودية ، وأرسلوا الي ربلة حيث لقوا حتفهم ، وأما بقية السكان فقد أقتيد الجزء الاكبر منهم (وقد قدره البعض بأربعين ألفا ، وقدره آخرون بخمسين ألفا) أسرى الى بابل ، وهذا ما عرف «بالسبى البابلى» ، وقد أبقى «نبوخذ نصر» المزارعين في أماكنهم ، ولم يجلب حكما فعل الاشوريون - سكانا جددا ، بل وترك الادارة لواحد من يهوذا - هو «جداليا» (٣٣) -

وكذا

<sup>30)</sup> M. Noth, Op. Cit., P. 286.

<sup>31)</sup> M. Noth, Op. Cit., P. 286-287.

<sup>32)</sup> K. M. Kenyon, Op. Cit., P. 291.

<sup>(</sup>٣٣) نجيب ميخائيل: المرجع السابق ص ٣٢٠، فيلب حتى: المرجع السابق ص ٢٩٦، محمد المرجع السابق ص ٢٩٦، محمد بيومى مهران: المرجع السابق ص ٤١٥ ـ ٤٢٣، وكذا

M. Noth, Op. Cit., P. 288.

W. Keller, Op. Cit., P. 402.

S. A. Cook, Op. Cit., P. 402-403.

وأما عن المدن الفينيقية ، فلقد ادعى البابليون الجدد السيطرة على فينيقيا وسورية وفلسطين حكورثة للامبراطورية الاشورية ومن ثم فقد أرسل «نبوخذ نصر» في عام ٧٧٥ ق٠٥ ، جيشا لمحاصرة «صيدا» حتى استسلمت له ، وأما «صور» فقد استطاعت أن تصمد أمامه ١٣ عاما ، تحطمت مقاوه تها بعدها ، فاستسلم ملكها «اثبعل الثالث» ، وعنئذ دخلتها قوات البابليين ودمرت مبانيها وسوتها بالارض ، وهكذا انتهت غزوات «نبوخذ نصر» بضياع استقلال صور وصيدا ، وان استطاعت صيدا بعد ذلك أن تحل مدل صور في زعامة المدن الفينيقية (٢١٠) .

ولعل من الاهمية بمكان أن وثيقة الاخبار البابلية انما تشدير الى تحرك عيلامى ضد بابل مما جعل «نبوخذ نصر» يخرج على رأس جيشه، حتى اذا ما كان على مسيره يوم من تجمع العيلاميين ، اذا بهم ينسحبون ، ونقرأ فى نفس المصدر عن تمرد عسكرى ضد «نبوخذ نصر» فى السنة العاشرة من الحكم قام به «بابا – آخى – بولط» الماذى اتهم بالخيانة فى السنة الحادية عشرة من الحكم، ثم حكم عليه بالاعدام، وتشير محاكمته الى أنه ورث عن أبيه أرضين منحها اياه «نابوبولاسر» ، ومن ثم غربما كان يطمح الى الوصول الى السلطة مستغلا غرصة غياب (نبوخذ نصر) المستمرة فى حملاته العسكرية (٥٥) ٠

وهناك ما يشير الى أن حروب «نبوخذ نصر» الكثيرة ، لم تشغله عن الاهتمام بالمدن الكبرى – وخاصة بابل وبور سيبار ولارسا والوركاء وسيبار وأور ودلبات – وقد نشطت حركة العمران فى بابل ، كما لم تنشط من قبل ، وبلغ مديط عمرانها ١٨ كيلا ، وروى المؤرخون الاغارقة أن أسوارها كانت دائرية ، وقد أحاطت بها أربعة خطوط دفاعية ، أولها سور المدينة الداخلى ، وقد بنى من اللبن ، وكان ذا أبراج ، بلغ سمكها

<sup>(</sup>۳٤) محمد بيومى مهران : بلاد الشام ص ١٦٤ – ١٦٥ ، وكذا

D. Harden, Op. Cit., P. 54. D. Baramki, Op. Ci., P. 30.

<sup>(</sup>٣٥) سامي سعيد الاحمدي : المرجع السابق ص ١٦٧٠

۱۸ر۷ مترا ، ثم تلاه ، وعلى مبعدة ١٢ مترا ، سور آخر خارجى ضخم، بلغ محيطه ١٩ كيلا ، وقد بنى من الاجسر المثبت بالقار ، وبلغ سمكه ١٨ر٧ مترا ، وقد أطل على خندق واسع ، ودعم أصحابه أساسه بجدار ساند يرتفع بارتفاع الخندق ، بلغ سمكه ٢٥ر٣ مترا ، أما خطا الدفاع الخارجيان ، فسمى أحدهما باسم السور الماذى ، وامتد من الشمال الى الجنوب ، من بادة «المحديثة» على نهر دجلة ، حتى «أبو حبة» على نهر الفرات ، وامتد الاخر من «خان الناصرية» على نهر الفرات حتى مدينة «كيش» على أحد فروعه (٢٦) ،

واعل من أهم مبانى «نبوخذ نصر» فى بابل ، قصره الجنوبى (قلعة نبوخذ نصر) ، وهو قصر كبير تكاد مساحته تبلغ ٥٠ ألف متر مربع ، وترسط الجدار الشمالى للمدينة ، وبنى داخل حصن كبير ، على عادة القصور الملكية فى بلدده (٢٧) ، ومدخله من الشرق من الساحة الكبيرة المكسوفة ، الواقعة بين القير وشارع الموكب (٢٨) ، وفي القصر ، ويطل جناح الملكة غربا على نهر الفرات ، وبعزله عن النهر بناء كبير غريب ، يبلغ طوله دالله ، والى محمد منال معالمة مستطيلة تحتوى على بتايا غرف كثيرة ، ويعتقد ح أنه اذا كانت هناك حقا حدائق معلقة فى بابل حفلاد أن تكون فى هذا البناء ، لأنه على ضخامته ذو حبهة متدرجة على النهر بثلاث درجات ، مما يتيح انشاء حديقة مدرجة على النهر بثلاث درجات ، مما يتيح انشاء حديقة مدرجة على النهر بثلاث درجات ، مما يتيح انشاء حديقة مدرجة على النهر بثلاث درجات ، مما يتيح انشاء حديقة مدرجة على النهر بثلاث درجات ، مما يتيح انشاء حديقة مدرجة على النهر بثلاث درجات ، مما يتيح انشاء حديقة مدرجة على النهر بثلاث درجات ، مما يتيح انشاء حديقة مدرجة على النهر بثلاث درجات ، مما يتيح انشاء حديقة مدرجة على النهر بثلاث درجات ، مما يتيح انشاء حديقة مدرجة على النهر بثلاث درجات ، مما يتيح انشاء حديقة مدرجة على النهر بثلاث درجات ، مما يتيح انشاء حديقة مدرجة على النهر بثلاث درجات ، مما يتيح انشاء حديقة مدرجة على النهر بثلاث درجات ، مما يتيح انشاء عدية مدرجة على النهر بثلاث درجات ، مما يتيح انشاء حديقة مدرجة على النهر بثلاث درجات ، مما يتيح انشاء حديقة مدرجة على النهر بثلاث درجات ، مما يتيح انشاء حديقة مدرجة على النهر بثلاث درجات ، مما يتيح انشاء حديقة مدر به على النهر بثلاث درجات ، مما يتيح انشاء حديقة مدركة على النهر بثلاث درجات ، مما يتيح النهر به در به على مدرجة على النهر به در به در

وأما نواة القصر فكانت الساهة الرئيسية ، وغرفة العرش (٥٢  $\times$  ١٧ مترا) والتي تميزت عن قاعات العرش الاشوري ببساطة طابعها ،

<sup>(</sup>٣٦) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٥٥٥ ـ ٥٥٦ .

<sup>(</sup>٣٧) نفس المرجع السابق ص ٥٥٦٠٠

<sup>(</sup>٣٨) سامي سعيد الاحمدي: المرجع السابق ص ١٦٩٠.

<sup>(</sup>٣٩) مؤيد سعيد : العمارة من عصر فجار السلالات الى العصر البابلي الحديث ـ كتاب حضارة العراق ـ الجزء النالث ـ بغداد ١٩٨٥ ص ١٧٨٠٠

واحتل عرشها مشكاة كبيرة (أو حنية أو مدرابا ضخما) ، وتوسط جدارها المواجه للمدخل ، وكسيت جدران بهو القصر الكبير بقوالب الآجر ذات السطوح المفزفية الزرقاء الداكنة ، وزخرغت فى أساغلها فريز من الاسود المحارسة ، صورت تصويرا جانبيا (على العكس من أسود خورسباد الاشورية التى تواجه المداخل) ، كما زخرنت فى أعلاها بما يمثل أساطين ذات تيجان مركبة ، تعل بين تيجهانها ، وتعلوها زخارف تكوينية تتألف من زهيرات محورة ، ومعينات صغيرة ، وتعلقبت فى كل هذه الوحدات الزخرفية ألوان بيضاء وصفراء غدوق الأرضية الزرقاء الداكنة ، غظعت طابعا من البهجة على زخارفها الرقيقة (٤٠) •

# (٤) خلفاء نبوخذ نصر:

جاء بعد ((نبوخذ نصر)) ولده (أويل مردوك) (Awel-Marduk) ولدة عامين اثنين (٥٦١ - ٥٦٥ ق٥٥) ثم تلاه القائد البابلى ، زوج ابنة (نبوخذ نصر) والمدعو (نرجال شار الوصر) (Nergal-Shar-Usur) (١٩٥٥ - ٥٥٥ ق٥٥) وقد عرف بنشاطه العمرانى ، وبحملة مظفرة على (سيليسيا) ، وتفيض كتاباته مدعا ودعاء ولمحبودين (مردوخ) و (نبو) وتندير لتعميره لمعبديهما في بابا وبورسيبا ،

وجا ءهن بعده ولده ((لاباشى ــ مردوك)) (Labashi-Marduk) لفترة قصيرة جدا ، رأى البعض أنها شهران ، ورأى آخرون أنها تسعة، انتهت بقتله فى يونيه ٥٥٦ ق٠م ، فى مؤامرة غير معروفة التفاصيل(٤١) .

وجاء على عرش بابال «نابونيد» (نابونيدس = Nabonidus) وجاء على عرش بابال «نابونيد» (نابونيدس = ٥٩٠) ، وهو موظف كبير من أصل أرامى ، ومن أسرة كهنوتية ، فأبواه كانا كاهنى معبد الله القمر في حران ، أو على الاقل كان

<sup>•</sup> ١٥٥٠ عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٥٥٦ عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٥٥٦ عبد العزيز صالح: (٤٠) D. J. Wiseman, Op. Cit., P. 37-42, 75-77.

G. Roux, Op. Cit., P. 351.

من أدرة يؤيدها الكهنة ، ولو أنه لم يعتبر نفسه فى نصوصه غريبا عن الدوحة الحاكمة ، فادعى أن الرؤى والايات تعاقبت لتبشره بتأنه سيكون خليفة «نبوخذ نصر» ، ومتبعا لسنته ، برضى من مردوك وبقية الالهة ، هذا وقد أراد ، بعد اعتلائه العررش ، أن يحقق حسن ظنه بنفسه ، فأسرف فى اظهار تتواه ازاء المعبودات بتجديد معابدهم وزيادتها ، وكان من أشهر ما جدده ((ز اقورة أور)) التى اعتبر مشيدها «أور بنامو» من أسلافه ، وكذا معبد الشمس فى سيبار ، الذى اعتبر مشيده «نارام سن» الاكدى من أجداده ، وأسرف فى ادعاء حب العلم والشغف بجمع اللوحات والانار القديمة ، وشاركته فى هذه الرواية ابنته التى عينها كبرى كاهنات رب القمر ، وادعى بأن الرب اختارها زوجة بنفسه ، بعد أن هدد الدنيا بسواد وجهه ، أى بخسوفه ، كما شاركته الدعوة الى رعاية المعابد سيدة عجوز ، تدعى «اداد كوبى» (Adad-Quppi) ، لعلها كانت أمه أو جدته تعدت المائة فى عهده ، وكانت لا تزال ذات سلطان وقوة جسدية وعقلية تعدت المائة فى عهده ، وكانت لا تزال ذات سلطان وقوة جسدية وعقلية تعدت المائة فى عهده ، وكانت لا تزال ذات سلطان وقوة جسدية وعقلية تعدت المائة فى عهده ، وكانت لا تزال ذات سلطان وقوة جسدية وعقلية تعدت المائة فى عهده ، وكانت الرابعة بعد المائة من عمرها (٢٢) ،

وعلى أية حال ، فهناك ما يشير الى أن «نبونيد» (نابونهيد = نبونائيد) ، انما قد اتجه ، على رأس جيشه - الى «حران» التى ظلت بأيدى الميدين منذ سقوط الدولة الاشورية ، وحررها وبدأ فيها بتعمير معبد «سين» الذى ادعى أنه أهمل نتيجة الاحتلال الاجنبى ، وفي عام ١٥٥ ق مم ، كان «نابونيد» في سورية ، ثم في منطقة جبال الامانوس في شمال غرب سورية ، وفي نهاية العام قتل ملك أدوم ، الذى لابد أنه قد شمال غرب سورية ، وفي نهاية العام قتل ملك أدوم ، الذى لابد أنه قد الثالث» (١٤٥) .

<sup>(27)</sup> عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٥٦٠ ، مؤيد سعيد: العراق في التاريخ ص ٢٣٦ ، وكذا

C. J. Gadd, The Harran Inscriptions of Nabonidus, AS, 8, P. 46 F.

A. L. Oppenheim, ANET, 1966, P. 311-312.

G. Roux, Op. Cit., P. 352-353.

<sup>(27)</sup> سامى سعيد الاحمدى: المرجع السابق ص ١٧٣٠

G. Roux, Op. Cit., P. 352.

A. L. Oppenheim, ANET, P. 305-307.

ونقرأ فى النصوص البابلية أن «نابونائيد» (Nabu-Na'id) قد قضى عشر سنوات فى المنفى فى «تيماء» (٤٤) — على مبعدة ١٠٤ كيلا شمالى مدينة المعلا، فى شمال غرب الجزيرة العربية — وهناك ما يشير الى أن الرجل قد جرد حملة على «أدومو» (دومة الجندل) ، ثم سار من هناك الى تيماء ، حيث استولى عليها ، وقتل أميرها (ملكو) ، ثم أقدام بها قصرا أقام فيه حينا من الدهر ، حيث أصبحت «تيماء» وكأنها قد غدت خليفة لبابل ، ويحدثنا أحد نصوص الملك البابلي عن ذلك قائلا «واتجه الملك الى تيماء فى وسط بلاد العرب ، وباشر مسير الحملة عن طريق لم يعهد من قبل ، وذبح أمير تيماء بديفه ، كما ذبح أولئك المقيمين فى مدينته وفى الاقليم ، ثم استقر فى تيماء ، وجعل هذه المدينة رائعة وفخمة ، وحولها الى ما يشبه قصور بابل» (٤٥) ٠

وهكذا أقام «نابونيد» فى تيماء ، ولم يعد منها الآ فى عام ٢٥٥ ق٠٥٠ عندما دعاه رعاياه الذين كانوا على خلاف معه طوال تلك الفترة ، وربما كانت عودته بسبب التهديدات الفارسية لبابل (٢٤١) ، وان كانت هناك رسالة دؤرخة بالعام السابع من حكمه ، نستطيع أن نستنتج منها أنه لم يتخل أبدا عن ادارة الامور فى العاصمة بابل ، وأنه كان يوالى ارسال توجيهانه لولده الذى كان شريكا له فى الحكم ، ونائبا له هناك ، مما يدل

وكذا

<sup>44)</sup> A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs Oxford, 1961 P. 363.

C. J. Gadd, Op. Cit., P. 35.

<sup>45)</sup> R. P. Dougherty, Nobonidus and Belshazzar, New Haven, 1932, P. 106.

A. Musi, Northern Nejd, N. Y., 1928, P. 225.

S. Smith, Events in Arabia in The 6th Century, A. D. in BSOAS, 1954, P. 53, 88.

G. Roux, Op. Cit., P. 356.

P. K. Hitti, Op. Cit., P. 39.

<sup>46)</sup> Gardiner, Op. Cit., P. 363.

R. P. Dougherty, Op. Cit., P. 107.

S. A. Cook, CAH, 4, P. 194.

على أنه لم يتنازل عن سلطاته كلها تماما ، بل ان الوثائق جميعا انما تشير اليه موصفه الملك (٤٧) .

وأيا ما كان الامر ، فاقد عثر في «حران» عام ١٩٥٦م (١٠١ على كتابة يتحدث فيها «نابونيد» من أنه قد أخضع «تيماء» — على مبعدة ٨٠ كيلا شمالي مدائن صالح ، ١٠٤ كيلا شمالي العلا — و «ديدان» (ددانو — العلا الحالية على مبعدة ٢٤ كيلا جنوبي مدائن صالح) و «فدك» (الحائط) و «خيبر» (خبر) و «يثرب» (أتريبو حدائن صالح) و «فدك» (الحائط) و «خيبر» (خبر) و «يثرب» (أتريبو استطاع البابليون الوصول اليه في بلاد العرب ، وربما كان السبب في هذه الحملة ، انما هو مهاجمة العرب لمناطق خاضعة للبابليين ، وربما كان بسبب رغبة البابليين في السيطرة على الطريق التجاري البرى بين الشام وجنوب بلاد العرب ، وأيا ما كان السبب ، فان النص انما يشير اليأن وجنوب بلاد العرب ، وأيا ما كان السبب ، فان النص انما يشير اليأن «نبونيد» قد عقد صلحا مع مصر وميديا ، كما كبد العرب في تلك المناطق التي كتب عليها أن تخضع له ، خسائر فادِحة (٤٩) .

وهذاك على مقربة من تيماء بقايا معبد ، عثر فيه على نقش حمفوظ الان بمتحف الماونو فى باريس حويرجع تاريخه الى القرن الخامس قبل الميلات ، نقراً فيه بلغة أرامية : أن كاهنا قد أتى الى تيماء بصنم جديد (صلم هجم) ، وبنى له معبدا ، وعين له كاهنا ، كما صوره فى زى بابلى، ولمل هذا مى السبب أن لبحض انها قد ذهب الى أن قدوم هذا الاله ،

<sup>(</sup>٤٧) نجيب ميخائيل: المرجع السابق ص ٣٣١، محمد بيومى مهران: العرب وعلاقاتهم الدولية في العصور القديمة ـ الرياض ١٩٧٢ ص ٣٥٢ - ٣٥٠ .

<sup>48)</sup> C. J. Gadd, The Harran Inscriptions of Nabonidus in Anatolian Studies, VII, 1958, P. 35-92.

<sup>(</sup>٤٩) جواد على: المرجع السابق ٢١٤/١ ، وكذا

A. R. Burn, Op. Cit., P. 3, 8.

انما كان على أيام «نبونيد» (٥٠) ، هـذا غضلا عن أن هناك كتابتين ثموديتين ترجع الى عهد هذا الملك ، وقد جاء فى الواحدة جملة (رمح ملك بابل) ، وجاء فى الثانية «حرب ديدان» ، فاذا كان ذلك كذلك ، فان حروب نبونيد فى بلاد العرب الشمالية ، انما أصبحت تقويما يؤرخ الثموديون به (٥١) ،

ولمعل من الغريب أن حوليات «نبونيد» قد أغفلت ذكسر «تامود» (ثمود) ، رغم أن نصوصا ثمودية قد أنسارت الى حروب هذا الرجل حكما أشرنا آنفا ورغم أن «نبونيد» قد كتب له أن يسيطر على نسمال شبه الجزيرة العربية ، وجازء من وسطها ، تحدده نصوصه بالمدينة المنورة (أتريبو = يثرب) ، ورغم أن الثموديين انما كانوا يقطنون فى تلك البقاع الذي كتب عليها أن تخصص لسلطانه ، بل ربما شاركوا فى واحدة أو أخرى من المعارك التى دارت ضده ، وربما كان السبب فى ذلك أن الرجل تعمد أن يخفى هزيمة أصابته من الثموديين ، وذلك بتجاهلهم فى نصوصه ، أو أن سلطانه كان متصورا على المراكز التجارية التى جاءت فى حولياته ، مثل تيماء وديدان وخيبر ويثرب (٢٠) •

<sup>(</sup>٥٠) جواد على : المرجع السابق ص ٦١٢ - ٦١٣ ، محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص ٣٥٣ ، وكذا

J. A. Montgomery, Op. Cit., P. 67.

S. Smith, Op. Cit., P. 79-80.

G. A Cook, A Text-Book of North-Semitic Inscriptions Oxford, 1907, P. 195-196.

<sup>51)</sup> A. Van dan Branden, Les Textes Thamoudeens de Philby, II, P. 54.

<sup>52)</sup> A Van Branden, Op. Cit., P. 54-55.C. J. Gadd, Op. Cit., P. 80, 86.



الفسل الثاني الفسرو الفسارسي



# (١) قيام الدولة الفارسية:

لم تدم الامبراطورية الباباية الجديدة (الكلدانية) طويل ، فلقد سارت - فى واقع الامر - فى طريق الانهيار السريع بعد موت «نبوخذ نصر» فی عام ۲۲۰ ق٠م ، وکان «نبونید» (٥٥٥ ـ ٥٣٩ ق٠م) \_ آخر ملوك الاسرة \_ قد سمح للتنظيم السياسي بأن ينهار ، ويسقط مع كهنة اله الامبر اطررية ((مردوت)) . ومن سوء الدظ فلقد كانت الاحداث تأخذ مجرى آخر في المرتفعات الايرانية المجاورة ، والتي أصبحت بعد فترة قصيرة ذات تأثير حاسم في تاريخ الشرق الادنى القديم ، ومن المعروف أن السلطة الميدية قد ساهمت بطريقة حاسمة فى سقوط الامبراطورية الاشورية - كما رأينا من قبل - كما أن ثمرة انتصارهم قد أكسبتهم الجزء الجنوبي من الامبراطورية الاشورية ، غضل عن بلاد الميديين نفسها ، وسرعان ما مدوا سيطرتهم الى أرمينيا وجبال آسيا الصغرى ، من ناحية النرب على امتداد نهر «هاليس» ، وأما في الجسزء الجنوبي الشرقى ، فقد أخضعوا الحكام الفرس من الاخمينيين ، الذين كانوا يحكمون عيالام القديمة ، ثم اتخذ ملكهم «هواخشير» (كياكساريس = ) من ((أكبتانا)) - ومكانها الآن مدينة همدان المالية \_ عاصمة لملكته (۱) +

وعندما مات «كساريس» في عام ٥٨٥ ق٠م ، خلفه على عرش ميديا ولده «استياجيس» Astyages (٥٨٥ – ٥٥٠ ق٠م) ، والذي ربما كانت هناك بوادر ضعف قد شابت أخريات أيامه بسبب حكمه الطويل ، وربما بسبب ما أحاط بدولة الميديين من ترف مسرف ، ترتب على كثرة الاسلاب والمغانم ، وطفيان سياسي ترتب على غرور الحكام

<sup>(</sup>۱) محمد بیومی مهران : اسرائیل ۱۰۲۷/۲ ، وکذا M. Noth, Op. Cit., P. 300.

J. Junge, Dareios, I, Konig der Perser, 1944, P. 14 F.

الذين أسكرتهم نشوة انتصاراتهم المتكررة ، وقد روى الكتاب القدامى من الإغارقة أن ((استياجيس)) (ستاجيس) غضب ذات مرة على أحد كبار رجال دولته ، فقتل ولده أمامه ، وأرغمه على أن يأكل احشاءه ، هذا فضلا عن طموح قبلى صدر عن جزء من الدولة السيطرة على أجزائها الاخرى، وقد صدر هذه المرة عن القليم (أنشان) — في عيلام القديمة وهو اقليم كانت حياته ساقة ، وكان حكامه يمتون للبيت الماذى بصلة القرابة أو صلة المصادرة ، واستطاعوا أن يحتفظوا بمكانتهم ازاءه طوال ثلاثة أجيال ، ولكنهم ظلوا يعنقدون أنهم أعرق أصالة منه ، وأحق بالملك منه ، وأقدر على تحقيق العدالة ، وقد حقق حلمهم ذاك أمريرهم قورش (٢) — كما سنرى — •

وهكذا كانت الصورة في الجانب الفارسي تختلف عن الجانب الميدي، وقد انتهزت Parsua فرصة انهيار عيلام ، وضمت اليها مقاطعة «بارسا» (Parsa) وهي المنطقة فيما بين أصفهان وشيراز وعندما مات (تياسبيس) (Teispes) قسمت ممكته بسين ولديه «اريار سمنيس» Ariarsmnes و «كسيوش الأول» (Cyrus, I) شم سرعان ما اتحدت الملكتان تحت هيادة (همبيز الأول) (Cambyses, I) ثم سرعان ما اتحدت الملكتان تحت هيادة (همبيز الأول) (Mandane) ابن «كيوش الأول» ، والذي تزوج من «ماندانة» النواج «كيوش الثاني» الذي أصبح في عام ٥٥٨ ق٠٥ م ملك أنشان الزواج «كيوش الثاني» الذي أصبح في عام ٥٥٨ ق٠٥ م ملك أنشان (Anshan) وربما كانت هدينة مسجيدي سليمان الحالية والتي أصبح يحكم منها ، حتى أسس عاصمته «بازار جادة»

وهكذا أصبحت بلاد غارس موحدة ، كما أصبح لها داكم واحد هو

<sup>(</sup>۲) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٥٥٩ ، محمد بيومى مهران: حركات التحرير في مصر القديمة ـ القاهرة ١٩٧٦ ص ٣٣٩ .

<sup>3)</sup> E. Herzfeld, Archaeological History of Iran, 1935, P. 40.

G. G. Cameron, History of Early Iran, 1936, P. 219 F.

G. Roux, Op. Cit., P. 353-354.

M. Noth, Op. Cit., P. 300.

(اكيروش) أو «قورش» الثانى كريوش» الديروش» الثانى ويدأ الحاكم الجديد يبحث له عن حليف ضد ميديا، وكانت بابل هي الحايف الاقرب و المنطقي كذلك و ذلك لأن بابل ، رغم أنها كانت منذ جيلين مضيا حليفة ميديا ، الا أن ذلك انما كان مؤقتا ، انتهى عهده بتدمير أشور ، وتقسيم امبراطوريتها بين الحليفين ، وأصبحت ميديا الان العدو الذي تخشاه بابل ، وهكذا عقد تحالف بين كيروش ملك «أنشان» و «نبونيد» ملك بابل في عام ٥٥٥ ق٠م ، ضد الميديين ، وفي عام ٣٥٥ ق٠م ، أعلن ((كيروش)) الثورة ضد الميديين ، ونجح بعد سنوات ثلاث من خلع جده لأمه (أستياجيس) الذي لم يستطع سوى مقاومة ثلاث من خلع جده لأمه (أستياجيس) الذي لم يستطع سوى مقاومة طفيفة ، قبل أن يتم ابعاده عن عاصمته (أكبتانا) ، واستولى ((كيروش الثاني)) على عرش ميديا ، وبالتالي فقد أصبح ملكا على الميديين والفرس سواء بسواء . متخذا من (أكبتانا) عاصمة له (٤) .

<sup>4)</sup> A. T. Olmstead, History of The Persian Empire, Chicago, 1970, P. 34-36.

G. Roux, Op. Cit., P. 354-355.

Herodotus, I, 127-130.

Strabo, XV, 3, 8

Diodorus Siculus, II, 34, 6.

<sup>(</sup>٥) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٥٦٠ ٠

وهكذا عقدت ليديا وبابل ومصر وبعض الشعوب الاغريقية حلفا فيما بينها ضد الفرس ، وبدأ كرويسوس ملك ليديا يناصب فارس العداء ، وحالب العون من حلفائه ، وكانت مصر هي الوحيدة التي احترمت كلمتها، ومع ذلك فلم تغن عنه شيئا أمام الطوفان الفارسي الذي سرعان ما هاجمه في دياره ، واستولى على عاصمته «سارديس» في عام ٢٥٥ ق٠م، وأخذه أسيرا ، وبذلك أتت نهايته على غير ما توقع لنفسه ، وعلى غير ما توقع الاغريق له (٢) ٠

ولم تمض سنون خمسة حتى أصبحت غارس تحتل المكانة الأولى فى الشرق ، ثم سرعان ما مدت نفوذها حتى البحر المتوسط ، ومن ثم فقد أصبحت مدن الساحل الأيونى تدت قبضة المحاكم الفارسى الذى تركها لتصرف قواده •

وأما عن ((نبونید)) ملك بابل ، فیبدو أنه تظاهر بمحالفة الفرس ضد المیدیین ، رغبة منه فی استعادة مدینة «حران» من المیدیین ، وقد نجح فی ذلك ، وجدد معبد المدینة الذی دمره المیدیون والبابلیون أثناء سقوط المدینة فی عام ۲۰۹ ق م ، بعد هزیمة «أشور أو بلط الثانی» فی عام ۲۰۹ ق م ، نم سیطرة (کیاکی مارس)) علی میزوبوتامیا الشمالیة ، وربما أراد اتقاء خطر المیدین ، حلفاء بابل الاقدمین (۷) ،

وأيا ما كان الامر ، فان الملك البابلى «نبونيد» ـ كما رأينا من قبل ـ انما يتجه بد ذلك بقواته ، فيغزو شمال سورية حتى «حماة» ، ثم جنوبا

<sup>6)</sup> Herodotus, I, 129, 177 etc.

<sup>(</sup>۷) محمد بيومى مهران : حركات التصرير في مصر القديمة ص ٣٤١ - ٣٤١ ، وكذا

M. Noth, Op. Cit., P. 273.

S. Smith, Babylonian Historical Texts, London, 1924, P. 27 F.

A. T. Olmstead, History of Assyria. P. 636.

G. Roux, Op. Cit., P. 355.

C. J. Gadd, The Fall Nineveh, London, 1923,.

حتى «أدوم» وغزة ، وأخيرا يتجه الى «تيماء» (٨) ، حيث يقضى هناك عشر سنوات (٩) ، ربما ليحيي أهميتها التجارية على الطريق التجارى بين ساحل البحر المتوسط وشمال غرب بلاد العرب وبين العراق ، وينتفع باقتصادياتها ، أو على أمل أن يستعين بها وبوسطها البدوى ، فى تطعيم جيشه بقوات غتية ، يحيى بها مجد دولته ، ويستعد بها لمركة قادمة بينه وبين الفرس ، ولكن خاب أمل الرجل فى هذا كله ، وخابت سياسته مع تيماء وجيرانها ، اذا اشتد عليها ، وقتل ملكها (١٠) ،

على أن هناك اتجاها آخر ، يذهب الى أن «نبونيد» انما كان هناك في المنفى ، وأنه لم يعد من هناك ، الا في عام ٢٥٥ ق٠م ، عندما دعام رعاياه الذين كان قد طال من قبل خلافهم معه (١١) ، على أن هناك وجها ثالثا للنظر يذهب الى أن «نبونيد» انما قد ذهب الى تيماء لأن هذا المكان هو المركز القديم لعبادة اله العمر «سين» ، الذي جعله «نبونيد» فوق «مردوك» ، وكل الالهة البابلية الاخرى(١٢) ،

# (٢) الاحتلال الفارسي لبابل:

.. وأيا ما كان الأمر ، غان الاحداث التي جسرت في الامبراطورية البابلية انما كان لها دوى عظيم بين الشعوب الخاضعة لها ، والتي لديها من الاسباب ما يجعلها تأمل في انهيار محتمل الموقدوع لسلطة بابل

<sup>8)</sup> G. Roux, Op. Cit., P. 356.

J. Lewy, HUCA, 1946, P. 434-450.

W. F. Albright, JRAS, 1925, P. 293 F.

<sup>(</sup>٩) يقترح البعض أن «نبونيد» ذهب الى تيماء في السنة الرابعة من حكمه ، وبقى هناك على الاقل حتى السنة الحادية عشرة

J. Lewy, HUCA, 19, 1945-1946, P. 434-450.

J. Finegan, Op. Cit., P. 228-229.

<sup>(</sup>١٠) عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص ٥٦١٠٠

<sup>11)</sup> A. H Gardiner, Op. Cit., P. 364.

<sup>12)</sup> J. Lewy, Op. Cit., P. 434-450.

J. Finggan, Op. Cit., P. 229.

المحديدة ، وتطلع اليهسود الذين أبعدوا فى بابل بأمل كبير الى كسيروش المقوى المنتصر ، وتنبأ أنبياؤهم بسقوط بابل على يده (١٣) .

وفى هذه الاثناء كان كيروش قد صحت عزيمته على ضم بابل الى ملكه فى بداية تنفيذ مشروعه لفزو الهلال الخصيب كله ، بل ان هجومه على المدينة العربيقة انما جاء بعد فترة قصيرة جدا ، وبعد أن كان قد نجح فى مد سلطانه فى اتجاهات مختلفة ، ولم يعد أمامه سوى الامبراطورية البابلية الديدة (الكادانية) بأملاكها فى بلاد الرافدين وسورية وفلسطين وأنه كان يعرف أن ذلك أبعد علوا فى سلطته ، وأن كل ما يحتاج اليه لمواحهتها هو الاطاحة بها بسرعة ،

وفى نفس الوقت ، فاقد حاول «نبوذيد» أن يعد العدة لاتقاء العاصفة الوشيكة الوقوع ، فبذل جهدا أخيرا ، لأعادة أقدم صور العبادة البابلية، ولكن المرس \_ يناصرهم فى ذلك كهنة مردوك \_ لم يتركوا له وقتالتحقيق ما يريد ، فضلا عن البلاد \_ ومدينة بابل بالذات \_ كانت تقاسى الامرين ، من سوء الادارة ، وانتشار المجاعات بين أهلها (١٤) .

وفى عام ٧٤٥ قبل الميلاد ، بدأ كورش غرو بابل ، وكان الجيش الباباى وقت ذاك فى حالة غير مرضية عسكريا ، ذلك لأن هذا الجيش قد النسغل برد انتصارات نايونيد فى سورية وفلسطين ببناء معبد اله القمر «سين» فى حران ، تحقيقا لرغبة والدة نبونيد أو جدته الملكة «أداد كوبى» (Adad-Quppi) ، وهكذا ، وفى ربيع عام ٧٤٥ ق م عبر كورش (كيروش) دجله جنوب أربيل (ربما فى مخمور) ، وضحى بملك محلى على ضفاف هذا النهر ، وفى عام ٥٤٦ ق م ، حاول الزحف فى اتجاه المجنوب ، قاصدا الخليج ، وفى هذا الاثناء جاءت قوات عيلامية

<sup>(</sup>۱۳) اشعیاء ۱/٤۷، ۱/٤٥، ۱/٤٤ ـ ۱٥، وكذا

M. Noth, Op. Cit., P. 301.

<sup>14)</sup> G. G. Cameron, New Light in Ancient Persia, in JAOS, LII, 1932, P. 304.

الى أكد ، وبدأ ملك عيالامي يحكم في الوركاء ، وهذا يعنى أن بلاد بابل أصبحت بين فكي الكماشة •

وبدأ كيروش يسيطر على منطقة «جوتيـوم» (Gutium) بين النراب الاسفل ودجلة وجبال السليمانية – وهى منطقة كانت تحت حكم نبوخذ نصر ، وكانت (أرانجا» (كركـوك) مركز ادارتها ، وعهـد الى «جوبارو» (جوبرياس) (Gubaru-Gobryas) أن يتولى حكمها ، وهو حاكم بابلى في الاصل ، ولكنه انحاز الى كيروش (١٥) •

وقرب بداية أكتوبر من عام ٢٥٥ قبل الميلاد ، قاد كيروش معركة في «أوبيس» (Opis) على الدجلة ، على مقربة من المدائن وأحرق أحل أكد بالنار ، وبهذه الطريقة الهمجية من الرعب البغيض ، أفقد كيروش خصومه شجاعتهم ، وفي ١١ أكتوبر استسلمت «سيبار» دون قتال ، وحاول «نبونيد» الهرب الى الجنوب الغربي متجها الى الصحراء ، غير أن البدو من أنوان كيروش قطعوا عليه الطريق وأجبروه على العودة ، وفي ١٢ أو ١٢ أكتوبر عام ٢٥٥ ق مم ، دخل «جوبرياس» (Gobryas) معافظ «جوتيوم» الخائن . مدينة بابل ، ومعه قوات كيروش ، دون معركة ، وان ظلت القلعة والقصر يقارمان فترة ، حتى ذهب البعض الى معركة ، وان ظلت القلعة والقصر يقارمان فترة ، حتى ذهب البعض الى المبراداورية «نبوخذ نصر» على يد أحد الضباط البابليين ، وفي ٢٩ أكتوبر عام ٢٥٥ ق م ، بدأ الكتاب يؤرخون باسم العاهل الجديد «كيروش ملك العدالم» ،

وفى ٢٩ أكتوبر عام ٢٩٥ ق٠٥ ، دخل كـيروش نفسه مدينة بابل ، وغرشت الورود فى طريقه ، ورحب به كهنـة مردوك ، الذين لم يكونوا راضين عن حكومة نبونيد ، وأعلن الغازى الجديد الامان لسكان بابل ،

ا وكذا ، ٢٣٧ - ٢٢٦ ص المرجع المرجع المابق ص ٢٣٦ - ٢٢٥ وكذا . (١٥) مؤيد سعيد : المرجع المابق ص ١٤٥٤.

وأن يبعده الى منطقة نائية ، فى «كرمانيا» ، ليصبح حاكما عليها ، أو لتكون منفى له ، وعلى أية حال ، فلقد قضى كيروش فى عام ٥٢٥ ق٠٥ (وربما ٥٣٥ ق٠٥) حين كان يهاجم الطورانيين عند حدوده الشمالية ، بعد أن نجح خلال ثلاثين عاما من أن يرتفع من بداية متواضعة ، لكى يصبح أقوى حاكم فى عصره (١٨) .

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن سقوط بابل فى عام ٢٠٠٥ قبل الميلاد ، ومن قبلها سقوط «نينوى» في عام ٦١٢ قبل الميلاد ، لا يعد أبدا كنهاية لتاريخ العراق القديم ، كدولة مستقلة غصب ، وانما الامر أكثر من هذا وأخطر ، ذلك لأنه في هذا الموقت ، وفي هدده المنطقة من مناطق الشرق الادنى القديم ، انتهت سيادة العناصر السامية ، وبدأت سيادة العناصر «الهندو - أوربية» من «الفرس الاخمينيين» (٣٩٥ -٣٣١ ق٠م) و «الاغريق» ، بما فى ذلك عصر الاسكندر الأكبر والسلوقيين ( ١٣١ – ١٣٥ ق مم ) ، حيث شيد ((سلوقس الأول)) – أحد قواد الاسكندر - مدينة «سلوقية» على نهر دجلة (وهي تل عمر الحالية على نهر دجلة ، مقابل طيسفون ، أي طاق كسرى) فكان ذلك ضربة قاضية على بابل ، حيث هجرها الناس ، وبدأ الخراب يعمها منذ ذلك الحين ، ثم «الفرس الفريثيين» (١٣٥ ق٠م - ٢٢٦م) ثم «الفرس الساسانيين» (٢٢٦ - ٢٢٦م) وقد نقل الفرس الفريثيون العاصمة من «سلوقية» الى ((طيسفون)) \_ على مبعدة ٧٠ كيلا من بابل \_ وتقع طيسفون على دجلة ، مقابل سلوقية ، وقد عرفت المدينان (سلوقية وطيسفون) باسم «المدائن» والتي ظلت العاصمة حتى الفتح الاسلامي ، وعلى أية حال ، فيمكن أن نجعل مدة عهود الاحتلال الاجنبي ، قرابة اثني عشر قرنا متتالية (٥٣٩ ق٠م - ٥٣٧م) ، حتى جاء الاسلام المنيف ، غصرر الارض والقوم من ذل الاستعمار ، ودنس الأستعباد ، فضلا عن تحرير العقول من وثنية الماضي ، وهكذا أصبح القوم في العراق ـ كما أصبحوا

<sup>18)</sup> A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 364.

وعين المضائن «جوبرياس» واليا (ستراب = Satrap)) على اقليم بابل الجديدة ، وأعيد الموظفون الى وظائفهم ، وأعلن كسيروش أنه «الملك الدظيم ، الملك القوى ، ملك بابل ، ملك سومر وأكد ، ملك كل أنحاء العالم» ، وهكذا انتقات مقاليد الامور فى الامبراطورية البابلية الجديدة اللى كسيروش ، وسرعان ما خضعت له بسلاد المنهرين بدون صعوبة ، واعترفت سورية وفلسطين بالغازى الجديد (١٦) \*

ولعل من الأهمية بمكان الاسسارة الى أن تأسيس الامبراطورية الفارسية لم يكن مجرد تغيير في السيادة ، وانما كان تغييرا جوهريا في سياسة العواهل من أشور وبابل تجاه الشسعوب الخاضعة لهم ، الذين كانوا يحاولون توطيد سلطانهم عن طريق وضع السكان الوطنيين في الاقاليم الخاضعة لهم تحت وصايتهم ، وترحيل الطبقات الاعلى مرتبة الى أقاليم أخرى ، هذا فضلا عن ادخال دين الامبراطورية الرسمى في عواصم الاقاليم ، الى جانب الاديان المحلية ، واستمر الفرس في سياسة تسامح نسبى ، وان احتفناوا تماما بالسلطة الفعلية ، والتي كانت مركزة في شخص الماك وكبار المرظفين في أيديهم (١٧) ، كما استعملوا القسوة عند النورة ضدهم •

وأما ملك بابل «نبونيد» فلقد رأى كيروش أن يحفظ عليه حياته ،

(۱٦) محمد بيومى مهران : حركات التحرير في مصر القديمة ص ٣٤٣ ـ ٣٤٣ ، وكذا

Nalonidus Charonicle, III, 12-22.

A. L. Oppenheim, ANET, 1966, P. 315-316.

R. W. Rogers, Cunciform Parallels to The Old Testament, London 1912, P. 381.

A. T. Olmstead, History of The Persian Empire, Chicago, 1970, P. 50-51.

R. Ghirshman, Iran, (Penguin Books), 1954, P. 131-132.

R. A. Parker and W. H. Dubberstien, Babylonian Chronology, 626 B.C-AD 45, 1942, P. 11.

<sup>17)</sup> M. Noth, Op. Cit., P. 302.

فى غيره من بلاد الشرق الادنى القديم ـ يؤمنون بالله الواحد الاحد ، الذى لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير •

وآخر دعوانا ، أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وجدنا محمد رسول الله ، وعلى آله الطيبين الطاهرين تم بحمد الله ، ،

الخـــرائط



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



ان المنطقة السامية (١) المنطقة السامية

ted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

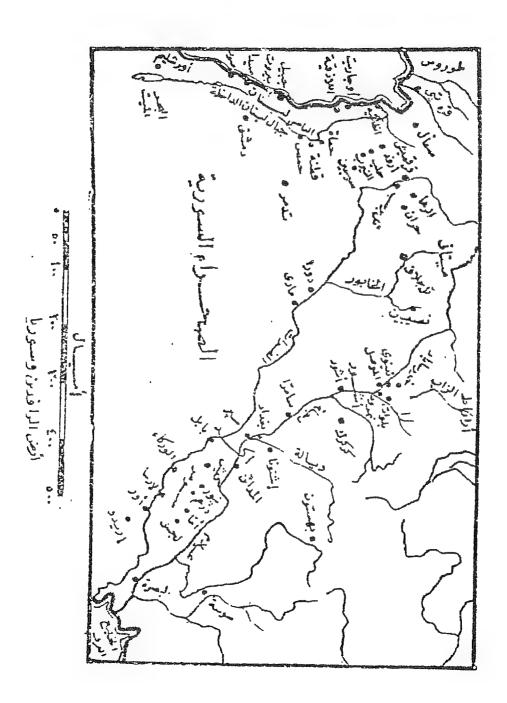



1. 7. 1. La 19 (5)

ted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

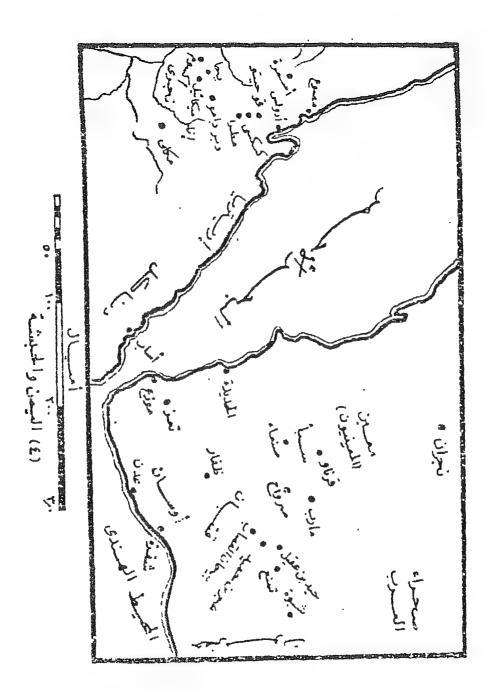

المراجع المفتسارة



### أولا - المراجع العسربية:

# القريم الكريم

التــوراة

# الدكتور أحمد أمين سليم

- ١ دراسات في تاريخ الشرق الادنى القديم بيروت ١٩٨٩ ٠
- ٢ القيم الاخلاقية والسلوكية في العراق القديم بيروت ١٩٨٤٠
- ٣ دراسات في تاريخ ايران القديم وحضارتها الجزء الأول بيروت ١٩٨٨ .

### الدكتور أحمد سوسة

تاریخ حضارة وادی الرافدین (جزءان) - بغداد ۱۹۸۲ .

# الدكتور أحمد فخسرى

دراسات في تاريخ الشرق القديم ــ القاهرة ١٩٦٣

مصر الفرعونية - القاهرة ١٩٧١ ٠

# الدكتور تقى الدين الدباغ

- ١ ـ العراق في عصور ما قبل التاريخ ـ العراق في التاريخ ـ بغداد ١٩٨٣ ٠
- ۲ الثورة الزراعية والقرى الأولى حضارة العراق الجزء الأول-بغداد ۱۹۸۵ ٠

# الدكتور رشيد الناضوري

جنوب غربى آسيا وشمال افريقيا - الكتاب الأول - بيروت ١٩٧٧

# رضا جواد الهاشمي

التجارة \_ القانون والأحوال الشخصية \_ حضارة العراق \_ الجزء الثانى \_ بغداد ١٩٨٥ ٠

### الدكتور سامى سعيد الاحمد

- ١ الادارة ونظام الحكم حضارة العراق الجزء الثانى بغداد ١٩٨٥ .
- ۲ الزراعة والرى حضارة العراق الجزء الثانى بغداد
   ۱۹۸۵ •
- ٣ \_ العصر البابلي القديم \_ العراق في التاريخ \_ بغداد ١٩٨٣٠
- ٤ \_ سلالة بابل الحديثة \_ العراق في التاريخ \_ بغداد ١٩٨٣ ٠
- ٥ \_ الأدب \_ حضارة العراق \_ الجزء الأول \_ بغداد ١٩٨٥ ٠

# الدكتور سليمان حازين

البيئة والانسان والحضارة في وادى النيسل - تاريخ الحضارة المصرية - الجزء الأول - القاهرة ١٩٦٢ ٠

# الدكتور طارق عبد الوهاب مظلوم

النحت من عصر فجر السلالات حتى العصر البابلى الحديث -من كتاب حضارة العراق القديم - الجزء الرابع - بغداد ١٩٨٥ ·

# الدكتور طهه باقسر

- ١ مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة القسم الثاني تاريخ العراق القديم بغداد ١٩٥٥ ٠
  - ٢ مقدمة في أدب العراق القديم بغداد ١٩٧٦ ٠
    - ٣ \_ ملحمة جلجاميش \_ بغداد ١٩٨٠ ٠
  - ٤ \_ شرائع العراق القديمة \_ مجلة سومر \_ بغداد ١٩٤٧ .

# الدكتور عسامر سليمسان

- ١ العلاقات السياسية المخارجية حضارة العراق الجـزء الثاني - بغداد ١٩٨٥ .
- ٢ \_ العصر الاشورى \_ العراق في التاريخ القديم \_ بغداد ١٩٨٣٠
- حوانب من حضارة العراق القديم العراق في التاريخ بغداد ۱۹۸۳ .
- ٤ ـ التراث اللغوى ـ حضارة العراق ـ الجزء الأول ـ بغداد
   ١٩٨٥ •

٥ - القانون في العراق القديم - المجزء الأول - الموصل ١٩٧٧ .

# الدكتور عبد الحميد زايد

- ١ \_ مصر الخالدة \_ القاهرة ١٩٦٦ ٠
- ٢ الشرق الخالد القاهرة ١٩٦٦ ٠

# الدكتور عبد العزيز صالح

الشرق الأدنى القديم \_ الجزء الأول \_ مصر والعراق \_ القاهرة

### عبد الكريم عبد الله

ملامح الوجود السامى فى جنوب العسراق قبسل تأسيس الدولة الأكدية مجلة سومر ما العدد ٣٠ م بغداد ١٩٧٤ ٠

# الدكتور عبد المنعم أبو بكر

- ١ كفاحنا ضد الغزاة العصر الفرعوني القاهرة ١٩٥٧ ٠
- ٢ \_ حضارة مصر والشرق ألقديم \_ العراق القديم \_ القاهرة •

# الدكتور فاضل عبد الواحد على

- ١ \_ السومريون والاكديون \_ العراق في التاريخ \_ بغداد ١٩٨٣٠
- ٢ \_ سلالة ايسين الثانية \_ العراق في التاريخ \_ بغداد ١٩٨٣ ٠
- ٣ حضارة بلاد وادى الرافدين العراق في التاريخ بغداد
   ١٩٨٣ ٠
  - ٤ \_ عشتار وماساة تموز \_ بغداد ١٩٧٣ ٠
    - ٥ \_ الطوفان \_ بغداد ١٩٧٥ ٠

# فرج بصمة جي:

بحث في الفخار \_ صناعته وأنواعه في العراق القديم \_ مجلة سومر \_ العدد ٢١ \_ بغداد ١٩٦٥ ·

# الدكتور فوزى رشيد

١ \_ الشرائع العراقية القديمة \_ بغداد ١٩٧٩ ٠

٢ ـ الجيش والسلاح ـ حضارة العراق ـ الجزء الثانى ـ بغداد ١٩٨٥ ٠

# الدكتور محمد أبو المحاسن عصفور

- معالم تاريخ الشرق الادنى القديم ـ الاسكندرية ١٩٦٨ ٠
- معالم حضارة الشرق الادنى القديم ـ الاسكندرية ١٩٦٩ ٠

### الدكتور محمد بيومى مهران

- ١ ـ الثورة الاجتماعية الاولى في مصر الفرعونية ـ الاسكندرية
   ١ ١٩٦٦م •
- ٢ مصر والعالم الخارجي في عصر رعمسيس الثالث الاسكندرية ١٩٦٩ ٠
  - ٣ ـ اخناتون : عصره ودعوته ـ الاسكندرية ١٩٧٩ ٠
- ٤ ـ الساميون والآراء التي دارت حــول موطنهم الاصلى ـ الرياض ١٩٧٤ ٠
  - ٥ \_ قصة الطوفان بين الآثار والكتب المقدسة \_ الرياض ١٩٧٥٠
- ٢ العــرب وعلاقاتهم الدولية في العصور القديمة الرياض
   ١٩٧٦
  - ٧ \_ حركات التحرير في مصر القديمة \_ القاهرة ١٩٧٦ ٠
    - ٨ ـ تاريخ العرب القديم ـ الرياض ١٩٧٧٠
  - ٩ اسرائيل التاريخ (جزءان) الاسكندرية ١٩٧٨ ٠
  - ١٠ \_ اسرائيل \_ الحضارة \_ (جزءان) \_ الاسكندرية ١٩٧٩ ٠
- ۱۱ ـ دراسات تاریخیة من القرآن الکریم ـ الجزء الرابع ـ فی العراق ـ بیروت ۱۹۸۸ ۰
  - ١٢ \_ مصر \_ الجزء الاول \_ الاسكندرية ١٩٨٨ ٠
  - ١٣ مصر الجزء الثاني الاسكندرية ١٩٨٨ ٠
  - ١٤ \_ مصر \_ الجزء الثالث \_ الاسكندرية ١٩٨٨ ٠
  - ١٥ \_ الحضارة المصرية \_ الجزء الأول \_ الاسكندرية ١٩٨٩ ٠
  - ١٦ ـ الحضارة المصرية ـ الجزء الثاني ـ الاسكندرية ١٩٨٩ ٠
    - ١٧ ـ الحضارة العربية القديمة ـ الاسكندرية ١٩٨٨ ٠

# الدكتور محمد عبد اللطيف

- ١ تاريخ العراق القديم الاسكندرية ١٩٧٧ ٠
- ٢ ـ المراكز التجــارية الآشورية في وسط آسيا الصغرى ـ الاسكندرية ١٩٨٤ ·

### الدكتور محمد عبد القادر محمد

- ١ \_ الساميون في العصور القديمة \_ القاهرة ١٩٦٨ ٠
- ٢ \_ قصة الطوفان في أدب بلاد الرافدين \_ القاهرة ١٩٦٥ ٠

# الدكتور محمسود الأمين

قوانين حمورابى والقوانين البابلية الأخيرة: مجلة كلية الآداب \_ عدد يناير ١٩٦١ ـ بغداد ١٩٦١ ٠

# الدكتور مؤيد سعيد

- ١ \_ العراق خلال عصور الاحتلال \_ العراق في التاريخ \_ بغداد
- ٢ العمارة من عصر فجر السلالات الى العصر البابلى الحديث
   حضارة العراق الجزء الثالث بغداد ١٩٨٥ .

# الدكتور نجيب ميخائيل

مصر والشرق الأدنى القديم (٦ أجـزاء) \_ الاسكندرية ١٩٦٣ \_ مصر والشرق الأدنى

# هــنرى عبــود

معجم الحضارات السامية ـ بيروت ١٩٨٨ ٠

ثانيا: المراجع المترجمة الى اللغة العربية:

### أندرية بسارو:

بلاد أشور ـ ترجمة عيسي سلمان وسليم التكريتي ـ بغداد ١٩٨٠٠

# الويس موسل:

شمال الحجاز \_ ترجمة عبد المحسن الحسيني \_ الاسكندرية ١٩٥٢

# انطون مورتجات

الفن في العراق القديم ـ ترجمة عيسى سيلمان وسليم التكريتي ـ يغــداد ١٩٧٥ ٠

# جــورج سـارتون:

تاريخ العلم ـ بلاد مابين النهرين ـ ترجمة الدكتور طه باقـر ـ القاهرة ١٩٦٣ ٠

# جــورج كونتينــو:

الحياة اليومية في بلاد بابل وآشور \_ ترجمة سليم طه التكريتي، وبرهان عبد التكريتي \_ بغداد ١٩٨٦ .

# جيمس فريزر:

الفلكلور في العهد القديم \_ نرجمة نبيلة ابراهيم \_ القاهرة ١٩٧٢

# جیمس هنری برستد:

انتصار المضارة - ترجمة الدكتور أحمد فخرى - القاهرة ١٩٦٦

# سبتينو موسكاتى:

الحضارات السامية القديمة - ترجمه وزاد عليه - السيد يعقوب كر - القاهرة ١٩٦٨ ٠

# صمویل نوح کریمر

١ ـ أساطير العالم القديم ـ ترجمة أحمد عبد الحميد يوسف ،
 ومراجعة عبد المنعم أبو بكر ـ القاهرة ١٩٧٤ .

٢ \_ من الواح سومر \_ ترجمة طه باقر ، ومراجعة الحمد فخرى القاهرة ١٩٥٨ ٠

# ل ٠ ديلابورت:

بلاد مابين النهرين ـ ترجمة محـرم كمال ومراجعة الدكتـور عبد المنعم أبو بكر ـ الالف كتاب (٣٥) ـ القاهرة ٠

# ليـو أوبنهايم:

بلاد مابین النهرین - ترجمة سعد فیضی - بغداد ۱۹۸۱ ٠

# فيلب حتى:

- ١ \_ لبنان في التاريخ \_ ترجمة أنيس فريحــة ونقولا زيادة \_ ببروت ١٩٥٩ ·
- ۲ \_ تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین \_ ترجمة جورج حداد وعبد الکریم رافق \_ بیروت ۱۹۵۸ ۰

# هورست كلنجل:

حمورابى ملك بابل وعصره \_ ترجمة غازى شريف \_ بغداد١٩٨٧

# شالشا: المراجع الاجنبية

#### Abbot, (N.)

Pre-Islamic Arab Queens, in AJSL, 58, 1941.

#### Al-Adami, (K. A.)

Excavations at Tell-Es-Sawwan, in Sumer, 24, 1968.

#### Albright, (W. F.),

The Epic of The King of Battle, in JSOR, 7, 1923.

#### Ali, (F. A.)

New Text of Enannatum, I, in Sumer, 29, 1973.

#### Andrae, (W.),

Babylon, Berlin, 1952.

#### Baqir, (T.)

I - Tell-Harmal, in Sumer, II, 1946.

### Baqir, (T.)

Excavations at Aqar-Quf, Iraq, Supplement, 1944-1945, Iraq, VIII, 1946, P. 73-92.

#### Barmaki, (D.)

Phoneici and The Phoenicians, Berrut, 1961.

#### Barton, (G. A.),

The Royal Inscriptions of Sumer and Akkad, London, 1929.

#### Bibby, (G.)

Looking for Dilinun, (Penguin Books) 1972.

#### Bohl, (F. M. T.)

King Hammurabi of Babylon in The Setting of his Time, Amsterdam, 1946.

#### Bottero, (J.)

- Syria at The Time of The Kings of Agade, in CAH, I, Part,
   Cambridge, 1971.
- z. Syria During The Third Dynasty of Ur, in CAH, I, Part, 2, Cambridge, 1971.

#### Bottero, (J.) and Others

The Near East, The Early Civilizations, London, 1967.

#### Branden, (A. Van den)

Les Textes Thamoudeens de Philby, II, Louvain, 1956.

#### Breasted, (J. H.)

- 1. La Conquete de la Civilisation, Payot-Paris, 1945.
- A. History of Egypt, From The Earliest Times to The Persian Conquest, New York, 1946.
- 3. The Dawn of Conscience, New York, 1939.

#### Brinkman, (J. A.),

- 1. Materials and Studies for Kassite History. I, Chicago, 1976.
- A. Political History of Past-Kassite Babylonia (1158-722 B. C.), Rome, 1968.

#### Budge, (E. A. W.)

The Babylonian Story of The Deluge and The Epic of Gilgamesh, New York, 1920.

### Comeron, (G. G.)

1. History of Early Iran, 1936.

#### Deimel, (A.),

Codex Hammurabi, 1930 (3rd ed by E. Bergmann, 1953).

#### Dhorme, (E.),

Les religions de Babylonie et d'Assyrie, Paris, 1949.

#### Dossin, (G.)

Les Archives epistolaires du Palais de Mari, in Syria, 19, 1938.

#### Dougherty, (R. P.),

Nabonidus and Belshazzar, New-Haven, 1929.

#### Dougherty, (R. P.),

The Scaland of Ancient Arabia, New Haven, 1932.

#### Driver, (G. R.) and Miles, (J. C.),

- 1. The Assyrian Laws, Oxford, 1935.
- 2. The Babylonian Laws, 2 Vols, Oxford, 1952-1955.

#### Drower, (M. S.),

Syria Before 2200 B. C, in CAH, I, Part, 2, Cambridge, 1971.

### Dupont-Sommer, (A.),

Les Arameens, Paris 1949.

#### Edwards, (I-E.S.),

The Early Dynastic Period in Egypt, in CAH, I, Part, 2, Cambridge, 1971.

#### Edzard, (D. O.), and Others

The Near East, The Early Civilizations, London, 1967.

#### Egami, (N.),

I—The Preliminary Report of Excavations at Telul Athalathat, in Sumer, 13, 1957.

2. New Light on Ancient Peria, in JAOS, LII, 1932.

#### Cater, (T. H.),

Studies in Cassite History and Archaeology, Bryn, 1962.

#### Childe, (V. G.),

New Light on The Most Ancient East, London, 1952.

#### Clark, (G.)

Prehistory of The World, Cambridge, 1962

#### Clay, (A. T.),

- 1. The Empire of The Amerites, New Haven, 1919.
- Documents from The Temple Archives of Nippur dated in The Reigns of Cassite Rulers, 1926.

#### Cole, (S.),

The Neolitic Revolution, London, 1961.

#### Conteneau, (G.),

- 1. Everyday Life in Babylen and in Assyria, London, 1954.
- 2. Manuel d'archeologie Orientale, 3 Vols, Paris, 1927-1931.

#### Cook, (S. A.)

Israel and The Neighbouring States, in CAH, III, Cambridge, 1965.

### Cooke, (G. A.)

A Text-Book of North-Semitic Inscriptions, Oxford, 1907.

#### Cronwall, (P. B.)

On The Location of Dilmun, in BASOR, 103, 1946.

#### Dabbagh, (T.),

- 1. Hassuna Pottery, in Sumer, 21, 1965.
- 2. Half Pottery, in Sumer, 22, 1966.

#### Egami, (N.) and Others

Brief Report of The Third Season's Excavations at Tell, II, of Telul Eth-Thalathat and Some Observations, in Sumer, 22, 1966.

#### El-Wailly, (F.) and Ab es-Soof, (B.)

The Evcavations at Tell es-Sawwan, First Preliminary Report, 1964, in Sumer, 21, 1965.

#### Eilers, (W.),

The Code of Hammurabi, in AO, 31, 1931.

#### Eissfeldet, (O.),

The Hebrew Kingdom, in CAH, II, Part, 2, Cambridge, 1975.

#### Fadhil, (A.A.),

Three Sumerian Letters, in Sumer, 26, 1970.

#### Feigin, (S. I.) and Landsberger, (B.)

The Date-List of The Babylonian King Samsu-ditana, in JNES, 14, 1955.

#### Fleisch, (H.),

Introduction a Etude des Langues Semitiques, Paris, 1947.

#### Finegan, (J.),

Light from The Ancient Past, The Archaeological Background of Judaism and Christianity, Princeton, 1969.

#### Finkelstein, (J. J.),

- 1. The Laws of Ur-Nammu, in JCS, 22, 1968.
- 2. The Year-dates of Samsuditana, in JCS, 13, 1959.

#### Finkelstein, (J. J.),

Ammisaduqua's Edict and The Babylonian, Lawcods, in JCS, 15, 1961.

#### Frankfort, (H.),

- 1. Kingship and The Gods, Chicago, 1948.
- 2. The Art and Architecture of The Ancient Orient (Penguin Books), 1970.
- The Last Predynastic Period in Babylonia, in CAH, I, Part,
   Cambridge, 1973.
- 4. Archaeology and The Sumerian Problem. London 1932.
- 5. The Birth of Civilization in The Near East, London, 1951.
- 6. Before Philosophy (Penguin Books), 1954.

#### Frankfort, (H.) and Jacobsen (Th.),

The Gimilsin Temple and The Palace of The Rulers at Tell-Asmar, in OIP, XLIII, 1940.

#### Gadd, (C. J.),

- 1. The Cities of Babylonia, in CAH, I, Part, 2, Cambridge, 1971.
- 2. The Dynasty of Agade and Gutian Invasion, in CAH, I, Part, 2, 1971.
- Babylonia C. 2120-1800 B. C., in CAH, I, Part, 2, Cambridge, 1971.
- 4. The Fall of Nineveh, London, 1923.
- The Harran Inscription of Nabonidus, Anatolian Studies, VII, 1958.

### Gardiner, (A H.),

Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961.

#### Garrod, (D. A. E.),

Primitive Man in Egypt, Weastern Asia and Europe in Palaeolithic Times, in CAH, I, Part, I, Cambridge, 1970.

#### Gelb, (I.),

The Name of The Goddess Innin, JNES, 19, 1960.

#### Ghirshman, (R.),

Iran, (Penguin Books) 1954.

#### Ginsberg, (H. L.),

Aramaic Letters, in ANET, 1966.

#### Goctze, (A.),

- 1. The Laws of Ishnunna, New Haven, 1956.
- 2. The Laws of Ishnunna, in ANET, 1966.

#### Cray, (J.),

Near Eastern Mythology, New York, London, 1969.

#### Gureny, (O. R.),

The Hittites, (Pengun Books) 1969.

#### Gylcs, (M. F.),

Pharaonic Policies and Administration (663-323 B. C.) Carolina, 1959.

#### Hall, (H. R.),

The Ancient History of The Near East, London, 1963.

#### Hallo, (W. W.), and Simpson, (W. K.),

The Ancient Near East, A History, U. S. A., 1971.

#### Harden, (D. B.),

The Phoenicians, London, 1962.

#### Harper, (R. F.),

The Gode of Hammurabi, London 1904.

#### Hartman, (F.),

L'Agriculture dans L'Ancienne Egypte, Paris, 1923.

#### Hastings, (J.),

Dictionary of The Lible, Edinburgh, 1936.

#### Heisich, (A.),

- 1. The Gilgamesh Epic and The Old Testament Parallels, London, 1949.
- 2. The Babylonian Genesis, Chicago, 1951.

#### Minz, (W.)

Persia C. 2400-1800 B. C. in CAH, I, Part, 2, Cambridge, 1971.

#### Hitti, (P. K.)

- 1. The Near East in History, Princeton, 1961.
- 2. History of Syria, London, 1951.
- 3. History of The Arabs, London, 1960.

#### Jacobsen, (T.)

- 1. Primitive Democracy in Ancient Mesoptamia, in JNES, 2, 1943.
- 2. A Survey of The Girsu, (Tello) Region, in Sumer, 25, 1969.
- 3. The Sumerian King List, in AS, II, 1939.
- 4. Towards The Image of Tammuz, JHR, I, 1961.

#### Jacobsen. (T.) and Kramer, (S. N.),

The Myth of Inama and Bilulu, in JNES, 12, 1958.

#### James, (E. O),

Mythes et Rites dans Le Proche-Orient Ancient, Paris, 1960.

#### Kramer, (S. N.),

Lipit-Ishtar Lawcode, in ANET, 1966.

#### Kramer, (S. N.) and Falkenstein (A.),

Ur-Nammu Law Cide, Orientalia, 23, 1954.

#### Kundtzon, (J. A.),

Die El-Amarna Tafeln, 2 Vols, Leipzig, 1908.

#### Kupper, (J. R.),

- 1. Archives Royal de Mari, 6, 1954.
- Northern Mesopotami and Syria, in CAH, Part, I, Cambridge, 1973.

#### Labat, (A.),

Elam and Western Persia, 1200-1000 B. C, CAH, Part, 2, A, Cambridge, 1980.

#### Laessoe, (J.),

The People of Ancient Assyria Translated from The Danish by, F. S. Leigh-Browne, London, 1963.

#### Lambert, (M.),

- 1. La Periode Presorgonique, in Sumer, 8, 1952.
- 2. Les reforms d'urukagina, in Revue d'assyriologie, V. 1956.

#### Lambert, (W. G.),

- 1. Babylonian Wisdom Literature, Oxford, 1960.
- Nabonidus in Arabia, Seminar for Arabian Studies, London, 1972.

#### Langdon, (S. H.),

Sumerian Origins and Racial Chracteristics in Archaeologia, 1920.

#### Jawad, (A.),

The Eridu Material and its Implications in Sumer, 30, 1974.

#### Kramer, (S. N.), Baqir, (I.) and Levy, (S. J.),

Fragments of a diorite Statue of Kurigalzu in The Iraq Museum, in Sumer, 4, 1948.

#### Keller, (W.)

The Bible As History, London, 1967.

#### Kenyon, (K. M.),

Archaeology in The Holy Land, London, 1970.

#### King (L. W.),

- Legends of Babylon and Egypt in Relation to Hebrew Tradition, London, 1918.
- 2. History of Sumer and Akkad from Prehistoric Times to The Foundation of The Babylonian Monarchy, London, 1910.
- 3. History of Babylon from The Foundation of The Manarchy to The Persian Conquest, London, 1915.

#### Kitchen, (K. A.),

The Third Intermediate Period in Egypt, Oxford, 1973.

#### Kraeling, (E. G.)

Aram and Israel, New York, 1918.

#### Kramer, (S. N.),

- 1. The Sumerians, Chicago, 1970.
- 2. The Deluge, in ANET, 1966.
- 3. Sumerian Mythology, Philadelphia, 1944
- 4. Dilmun, The Land of The Living, in BASOR, 96, 1944.
- 5. The Indus Civilization and Dilmun, The Sumerian Paradise Land Expedition, Philadelphia, 1964.

#### Layard, (A. H.),

Discoveries in Nineveh and Babylon, 1853.

#### Leemans, (W. F.),

- 1. Foreign Trade in The Oeld Eabylonian Period, Leiden, 1960.
- 2. Ishtar of Lagala Leiden, 1952.

#### Lewy, (H.),

Assyria C 2600-1861 B. C., in CAH, I, Part, 2, Cambridge, 1971.

#### Lewy, (J.),

Amurritica, in HUCA, 32, 1961.

#### Lie, (A. G.)

The Inscriptions of Sargon, II, King of Assyria, Part, I, The Annals, Paris, 1929.

#### Lioyd, (S.),

- Uruk Pottery, A Comparative Study in Relation to Recent Finds at Eridu, in Sumer, 4, 1948.
- 2. Foundations in The Dust, (Penguin Books), 1955

#### Lioyd, (S.) and Safar, (F.),

- 1. Tell-Uqair, in JNES, 2, 1943.
- 2. Tell-Hassuna, in JNES, 4, 1945.
- 3. Eridu, in Sumer, 4, 1948.

#### Lods, (A.)

Israel, From its Ecginnings to The Middle of The Eighth Century, London, 1962

#### Loud, (G.)

Khorsabad, Chicago, 1936-1938.

#### Luckenbill, (D. D.),

Ancient Records of Assyria and Babylonia, I-II, Chicago, 1968.

#### Malamat, (A.),

- 1. The Last Wars of The Kingdom of Judah, in JNES, 9, 1950.
- 2. The Aramaens in Aram Naharaim and The Rise of Their State, Jerusalem, 1952.

#### Mallowan, (M. E. L.),

- 1. Early Mesopotami and Eran, London, 1965.
- 2. The Development of Cities from Al-Ubaid to The End of Utuk, 5, in CAH, I, Part, I, Cambridge, 1970.
- The Early Dynastic Period in Mesopotama in CAH, I, Part,
   Cambridge, 1971.
  - 4. Nimrud and its Remains, 2 Vols, London, 1966.
  - Twenty Five Years of Mesopotamian Discovery, London, 1965.

#### Masry, (A. H.),

Frehistory in Northeastern Arabia, The Problem of Interregional Interaction, Miami, Florida, 1974.

#### Mccown, (D. E.),

Excavations at Nippur, in JNES, XI, 1962.

#### Meek, (T. J.),

- 1 The Code of Hammurabi, in ANET, 1966.
- 2. The Middle Assyrian Laws, in ANET, 1966.
- 3. The Neo-Babyloman Laws, in ANET, 1900.
- 4. Mesopotamian Legal Documents, in ANET, 1966.

- 2. The Northern Nejd, New York, 1928.
- 3. In The Arabia Desert, New York, 1930.

#### Noth, (M.)

The History of Israel, London, 1965.

#### Nougayral, (J.),

The Code of Hammurabi, in RA, XLV, 1955.

#### Oates, (J.)

- First Preliminary Report on a Survey in The Region of Mandali and Badra, in Sumer, 22, 1966.
- A Preliminary Report, The First Season's Excavations at Choga Mami, in Sumer. 25, 1969.

#### Olmstead, (A. T.),

- 1. History of Assyria, New York, 1923.
- Weastern Asia in The Days of Sargon of Assyria( New York, 1908.
- 3. History of Palestine and Syria, Chicago, 1931.
- 4. History of The Persian Empire, Chicago, 1970.

#### Oppenheim, (A. L.),

- 1. The Archives of The Palace of Mari, in JNES, XI, 1952.
- 2. The Sumerian King List, in ANET, 1966.
- 3. Sargon of Agade, in ANET, 1966.
- 4. Gudea, Ensi of Lagash, in ANET, 1966.
- 5 The Sargon Chronicle, in ANET, 1966.
- 6. Naram-Sin in The Cedar Mountain, in ANET, 1966.
- 7 The City of Assur in 714 B C, in JCS, 19, 1960.

#### Pallis, (S. A.)

The Antiquity of Iraq, Copenhagen, 1956.

#### Mellaart, (J.),

- 1. Earliest Civilizations of The Near East, London, 1974.
- The Earliest Settlements in Weastern Asia frim The Ninth to The End of The Fifth Millenium B. C, in CAH, I, Part, I, Cambridge 1970.

#### Mercer, (S. A. B.),

The Tell-El-Amarana Tablets, I-II, Toronto, 1939.

#### Millard, (A. R.) and Tadmor, (H.),

Adad-Nirari, III in Syria, Iraq, 35, 1973.

#### Mortgat, (S.),

Aegypten und Verderasien in Altertunl, Munchen, 1950.

#### Morgan, (J-de),

La Prehistoire Orientale, II, Paris, 1926.

#### Mortensen, (P.),

On The Chronology of Early Village Farming Communities in North Iraq, in Sumer, 18, 1962.

#### Moscati, (S.)

- 1. Ancient Semitic Civilization, London, 1957.
- 2. The Face of The Ancient Orient, London, 1960.

#### Mougayrol, (J.) and Aynard, (J. M.)

La Mesopotamie, Paris, 1965.

#### Munn-Rankin, (J. M.),

Assyrian Military Power 1306-1200 B C, in CAH, II, Part, 2 A, Cambridge, 1980.

#### Musil, (A.)

1. The Northern Hegas, New York, 1926.

Parker, (R. A.), and Dubberstien, (W. H.),
Babylonian Chronology 626 B. C - A. D 45, London, 1942.

#### Parrot, (A.)

- 1. Mari, Paris, 1953.
- Archeologie Mesopotamienne, Techenique et Problemes, Paris, 1953.
- 3. Sumr, London, 1960.
- 4. Assur, (Gallimard, France, 1961).
- 5. Nineveh and Babylon, 1961.

#### Peake, (H. J. E.),

The Origines of Agriculture, London, 1928.

#### Place, (V.),

Ninive ct l'Assyria, Paris, 1867-1870.

#### Poeble, (A.),

The Assyrian King List from Khorsbad, in JNES, I, 1942.

#### Roth, (C.),

A Short History of The Jewish People, London, 1969.

#### Roux, (G.),

Ancient Iraq, (Penguin Books), 1980.

#### Rogers, R. W.),

Cunciform Parallels to The Old Testament, London, 1912.

#### Saggs, (H. W. F.),

The Greatness That Was Babylon, London, 1962

#### Sayce, (A. H.),

Menes and Narman-Sin, in JEA, 6, 1920.

#### Seidl, (U.),

Die Babylonischen Kudurru-Reliefs, in BM, 4, 1968.

#### Smith, (S.),

- 1. Early History of Assyria to 1000 B. C, London, 1928.
- 2. Events in Arabia in The 5th Century A. D, in BSOAS, 1954.

#### Smith, (W. S.),

Interconnection in The Ancient Near East, London, 1965.

#### Sollberger, (E.),

The Flood, London, 1962.

#### Spalinger, (A.),

Asshurbanipal and Egypt, a Source Study, in JAOS, XCIV, 1974.

#### Speiser, (E. A.),

- 1. The Sumerian Problem Reviewed, in HUC, 23, 1950.
- 2. The Epic of Gilgamesh, in ANET, 1966.
- 3. The Legend of Sargon, in ANET, 1966.
- 4. Mushkenum, in Orientalia, XXVII, 1958.

#### Szlechter, (E.),

Le Code d'Ur-Nammu, in RA, XLIX, 1955.

#### Tadmor, (H.),

The Historical Inscriptions of Adad-Nuari, III, in Iraq, 35, 1973

#### Thureau - Dangin, (F.),

- 1. Textes de Mari, in BA, 33, 1936.
- Une Relation de la Huitieme Campagne de Sargon, Paris, 1912.

#### Unger, (M. F.),

Unger's Bible Dictionary Chicago, 1970.

#### Ward, (W. A.),

Egypt and The East Mediterranean, From Predynastic Times to The End of The Old Kingdom, in JESHO, VI, 1963.

#### Winckler, (H.),

The History of Babylonia and Assyria, New York, 1907.

#### Wiseman, (D. J.),

- 1. The Laws of Hammurabi again, in JSS, 7, 1962.
- Assyria and Babylonia, I, 200-1000 B. C, in CAH, II, Part,2, A, Cambridge, 1980.
- 3. A. New Stele of Assur-Nasir-Pal, in Iraq, 14, 1952.
- 4. Chronicles of Chaldaean Kings, London, 1956.

#### Woolley, Sir Leonard).

- 1. Excavations At Ur, London, 1963.
- 2. Ur of The Chaldees, London, 1965.
- 3. The Beginnings of Civilization, New York, 1965.

#### Yasin, (W.),

Excavations at Tell-Es-Sawwan, in Sumer, 26, 1970.

#### Yeivin, (G. E.),

The Sepulchers of The Kings of The Hous of David in JNES, 7, 1948.

#### Zeissl, (H. Von),

Athiopen und Assyrer in Agypten, Hamburg, 1944.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- 1. Encyclopaedia Biblica.
- 2. Encyclopaedia Britannica.
- 3. Encyclopaedia of Islam.
- 4. Encyclopaedia of Religion and Ethics.
- 5. The Jewish Encyclopeadia N. Y., 1903.

-- 0+1



محتوبات اليحات



| _  |       |       |       |       |                        |                |
|----|-------|-------|-------|-------|------------------------|----------------|
|    |       |       |       |       | السسا                  | , .            |
|    |       |       | ريخ   | -     | عصور ما قب             |                |
| ٣  | •••   |       |       |       | في شمال العراق         | الفصل الاول:   |
|    |       |       |       |       | صر الحجرى القصديم ··   |                |
|    |       |       |       |       | صر الحجرى الاوسط ٠٠    |                |
| ٨  |       |       |       |       | صر الحجرى الصديث ··    | ٣ _ العا       |
| ۲. | •••   | •••   | • • • | • • • | صر الحجرى النحاسي      | ٤ _ الع        |
| 40 | .,.   |       | •••   |       | في جنوب العراق         | نفصل الثاني:   |
|    |       |       |       |       | بارة اريدو ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ |                |
| 44 |       |       |       |       | بارة الحاج محمد        |                |
|    |       |       |       |       | ارة العبيد             |                |
| ۴۸ | • • • |       | ,     | • • • | بارة الوركاء           | <u>ia – 1</u>  |
| ٤٣ | •••   | •••   | •••   | •••   | سارة جمدة نصر          | ه ـ حف         |
|    |       |       | (_5   | سان   | البليا                 |                |
|    | •     |       |       | رن    | الســـومر              |                |
| ٥٣ |       | •••   |       |       | قصة الطوفان            | الفصل الاول:   |
| ٥٥ | •••   | •••   |       | •••   | سديم                   | ١ ـ تق         |
| ٥٣ | •••   |       |       |       | طوهان السومرية         | ولا: قصة ال    |
| ٨٢ | •••   |       |       | •••   | لوفسان البابلية        | نانيا: قصة الم |
| ٦٨ | •••   | •••   | •••   |       | حمة جلجاميش            | ١ _ مل         |
| ٧٦ | •••   |       | • • • | •••   | نة بيروسيوس            | ۲ _ قص         |
| ٧٨ |       | • • • | • • • |       | ــة اتراخــاسيس ٠٠٠    | ٣ _ قص         |

| that t that                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|
| الفصل الثاني: السـومريون م                                         |
| ١ - تقـــديم ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠                                   |
| ٣ ـ الموطن الاصلى للسومريين ١٨٠ ٨٧                                 |
| ٣ - دويلات المدن السومرية ٩٤                                       |
| ٤ - أسرة لجـش الاولى (٢٥٢٠ - ٢٣٧١ ق٠م) ٠٠٠ ٥٠٠                     |
| <ul> <li>٥ - عهد لوجال زاجيرى وتوحيد المدن السومرية ٠٠٠</li> </ul> |
| المناب الشيال                                                      |
| العصر الاكسسدى                                                     |
| الفصل الاول: السياسة الداخلية الفصل الاول                          |
| ا - الساميون في جنوب العراق ١١٩                                    |
| ٢ - سرجون الاول (٧٣٧٠ - ٢٣١٥ ق٠م) ١٢٣                              |
| ۳ – ریمسوش (۲۳۱۵ – ۲۳۰۷ ق۰م) ۱۳۲                                   |
| ٤ – مانيشتوسو (٢٣٠٦ ـ ٢٢٩٢ ق.م) ١٣٣                                |
| ٥ - نارام - سن (٢٢٩١ - ٢٢٥٥ ق٠م) ١٣٤                               |
| ۲ ـ شار کالی شاری (۲۲۵۲ ـ ۲۲۳۰ ق.م) ۱۳۵                            |
| الفصل الثاني : السياسة الذي مت                                     |
| 1-31 : 1                                                           |
|                                                                    |
|                                                                    |
| ٤ ــ ناراه ــ ســن ،                                               |
| ۵ ـ شاد کال شاده ب                                                 |
| تا ـ سار کالی شـاری ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۶                                |
| البساب الرابع                                                      |
| العراق فيما بين نهاية أسرة أكد وقيام الدولة البابلية الاولى        |
| المفصل الاول: العراق فيما بين نهاية أسرة أكد وقيسام أسرة           |
| أور الشـــالثة الثـــالثة                                          |
| ١ - المجوتيون (٢٢٣٠ - ٢١٢٠ ق٠م) ١٦١                                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                              |

```
٢ - اسرة لجش الثنانية (٢٢٠٠ - ٢١١٣ ق٠م) ... ٢٦٠
٣ - أسرة الوركاء الخامسة (٢١٢٠ - ٢١١٣ ق٠م) ... ١٦٧
    الفصل الثانى: أسرة أور الثالثة (٢١١٣ - ٢٠٠٦ ق٠م) ...
١ - الور ـ نامو (٢١١٣ ـ ٢٠٩٦ ق٠م) ... ... ٢٠٢٠
۲ ـ شـولجی (۲۰۹۵ ـ ۲۰۶۸ ق۰م) ... ... ۲۰۷
    ٣ _ امار _ سين (٢٠٤٧ _ ٢٠٣٩ ق.م) ... ...
174
ع ـ شــوسين (٢٠٣٨ ـ ٢٠٣٠ ق٠م) ٠٠٠ ٠٠٠ ع
۵ _ ایبی _ سین (۲۰۲۹ _ ۲۰۰۳ ق.م) ... ... ۵
الفصل الثالث: إيسين ولارسا واشنونا ... ... الفصل الثالث
١ ـ أسرة أبسين ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٩٣٠
٢ ـ أسرة لارسا ... ... ... ... ... ... ٢٠٠٠
٣ _ مملكة اشنونا ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠٥
              الدياب الذاوس
                البـابليـون
الفصحل الاول: أسرة بابل الاولى ... ... المناه
١ - بابـل ... ... ... ... ... ... بابـل
٢ ـ قيام الاسرة النابلية الاولى ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢١٨
٣٠ - حمــورابي ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢١٠
٤ - قانون حمـورابي ... ... ... مانون حمـورابي
٥ _ خلفاء حمورابي ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٣ ـ نهاية أسرة بابل الاولى ... ... ... بهاية أسرة بابل
الفصل الثاني: الاسرات البابلية من الثانية الى الرابعة ... ١٩١
أولا: أسرة بابل الثانية (أسرة القطر البحرى الاولى) ٢٩٣
ثانيا: أسرة بابل الثالثة - أو الدولة الكاشية ... ٢٠٦
شالثا: أسرة بابل الرابعة - أسرة ايسين الثانية ٠٠٠ ١٠٠
```

# الباب السادس الاشكوريون

| ۲۲۱     | الفصل الاول: الآشوريون فيما قبيل عصر الامبراطورية        |
|---------|----------------------------------------------------------|
| ۳۲۳     | (آ) – الموقع والسكان                                     |
| ٣٢٦     | ٢ ـ العواصم الآشورية                                     |
| ٣٣٢     | ٣ ـ مراحل التاريخ الآشوري                                |
| WW.     | اأ ) عصر التبعية السومرية ـ الاكـدية                     |
| ٥٣٣     | ب) العصر الآشورى القديم                                  |
| ٣٤٣     | ج) العصر الآشوري الوسيط                                  |
| 401     | ر التشريعات الآشورية                                     |
| 409     | الفصل الثانى: عصر الامبراطورية                           |
| ١٣٣     | أولا : عصر الامبراط ورية الاولى                          |
| ۲۳۱     | ۱ _ اداد _ نیراری الثانی (۹۱۱ _ ۸۹۱ ق۰م)                 |
| ۲۲۳     | ۲ – توکلتی – نینورتا الثانی (۸۹۰ – ۸۸۶ ق۰م) …            |
| ٣٦٣     | ٣ - آشور ناصر بال الثاني (٨٨٣ - ٨٥٩ ق٠م)                 |
| ۳۷۲     | ٤ - شلمنصر الشالث (٨٥٨ - ١٢٤ ق٠م)                        |
| ۳۷۸     | ٥ - شمشى - أداد الخامس (١٢٣ - ١١١ ق٠م)                   |
| ٣٨١     | ثانيا: عصر الامبراطورية الثانية                          |
| ۳۸۱     | ۱ – تجلات بلاسر الثالث (۷۲۵ – ۷۲۷ ق۰م) …                 |
| ۳۸۹     | ٢ - شلمنصر الخامس (٧٢٦ - ٧٢٢ ق٠م)                        |
| 491     | ٣ - سرجون الثاني (٧٢٢ - ٧٠٥ ق٠م)                         |
| ٤٠٠     | ٤ - سنحريب (٧٠٥ - ١٨٦ ق٠م)                               |
| ٤١٠     | ٥ - اسرحدون (٦٨١ - ٦٦٩ ق٠م)                              |
| ٤١٩     | <ul> <li>٦٦٥ - ٦٣٥ - ٦٢٥ ق م)</li> </ul>                 |
| 279     | ٧ - نهاية الامبراطورية الآشورية                          |
| 400 1 1 | 1. J. J. H. J. J. T. |

# البساب السابع العصر البابلي الاخسير

| . 40 | •••   | •••   | •••     | •••   | •••   | الفصل الاول: الدولة الكلدانية     |
|------|-------|-------|---------|-------|-------|-----------------------------------|
| ۲۳۷  | •••   |       |         | •••   | • • • | ۱ - تقصديم                        |
| ٤٣٨  |       |       | •••     | ( م   | ۳ ق۰  | ٢ - نابو بولاسر (٦٢٦ - ٥٠         |
| ٤٤٠  |       |       | ق٠م)    | 077   | - 7   | الإ٣ – نبوخذ نصر الثاني (٥٠       |
| ٤٥١  | •••   |       | •••     | •••   | • • • | ٤ - خلفاء نبوخذ نصر ٠٠٠           |
| ٤٥٧  |       |       |         |       |       | الفصل الثانى: الغزو الفارسي …     |
| १०९  |       |       |         |       |       | ١ – قيــام الدولة الفارسية        |
| ۲۲۲  |       | .,,   |         | •••   | • • • | ٢ ـ الاحتلال الفارسي لبابل        |
| ٤٦٩  |       | ***   | •••     | ***   | • • • | الخسرائط                          |
| ٤٧٥  | •••   |       | • • •   | • • • |       | المراجع المختارة                  |
| ٤٧٧  |       |       | • • • • | • • • | • • • | ١ - المراجع العربية               |
| ٤٨٢  | ***   | • • • |         | عربية | غة ال | ٢ - المراجع المترجمة الى اللا     |
| ٤٨٤  | •••   | • • • |         | • • • | •••   | ٣ - المراجع الاجنبية              |
| ٤٨٤  | • • • | •••   | • • •   | •••   | •••   | محتــويات الكتاب                  |
| ٥١١  |       | • • • | •••     | ن     | مهرار | مؤلفات الاستاذ الدكتور محمد بيومى |
| ٥١٥  |       |       | • • •   |       |       | المؤلف في سطور                    |



### مؤلفسات

# الاستاذ الدكتور محمد بيومى مهران أستاذ تاريخ مصر والشرق الادنى القديم كلية الآداب حجامعة الاسكندرية

#### أولا \_ التاريخ المصرى القديم: \_ الثورة الاجتماعية الاولى في مصر الفرعونية الاسكندرية ١٩٦٦ \_ مصر والعالم الخارجي في عصر رعمسيس التالث الاسكندرية 1979 - حركات التحرير في مصر القديمة القاهرة ١٩٧٦ القاهرة ١٩٧٩ ـ اخناتون : عصره ودعــوته ثانيا \_ في تاريخ اليهود القديم: ـ التوراه (١) ـ مجلة الاسطول ـ العدد ٦٣ الاسكندرية ١٩٧٠ الاسكندرية ١٩٧٠ \_ التوراه (٢) \_ مجلة الاسطول \_ العدد ٦٤ \_ التوراه (٣) \_ مجلة الاسطول \_ العدد ٦٥ الاسكندرية ١٩٧٠ ٨ \_ قصة أرض الميعاد بين الحقيقة والاسطورة \_ مجلة الاسطول \_ العدد ٦٦ الاسكندرية ١٩٧١ ٩ \_ النقاوة الجنسية عند اليهود \_ مجلة الاسطول \_ الاسكندرية ١٩٧١ العسدد ٦٧ ١٠ - النقاوة الجنسية عند اليهود - مجلة الاسطول -الاسكندرية ١٩٧١ العسدد ٦٨ ١١ \_ أخلاقيات الحرب عند اليهـ ود \_ مجـلة الاسكندرية ١٩٧١ الاسطول ـ العــدد ٦٩ الاسكندرية ١٩٧٢ ١٢ \_ التلمود \_ مجلة الاسطول \_ العدد ٧٠ الاسكندرية ١٩٧٨ ١٣ \_ اسرائيل \_ الجزء الاول \_ التاريخ الاسكندرية ١٩٧٨ ١٤ \_ اسرائيل \_ الجزء الثاني \_ التاريخ ١٥ \_ اسرائيل \_ الجزء الثالث \_ الحضارة الاسكندرية ١٩٧٩

| الاسكندرية ١٩٧٩ | ١٦ _ اسرائيل _ الجزء الرابع _ الحضارة          |
|-----------------|------------------------------------------------|
| الاسكندرية ١٩٧٩ | ۱۷ ـ النبوة والانبياء عند بنى اسرائيل          |
|                 | ثالثا - في تاريخ العسرب القديم:                |
|                 | ١٨ ـ الساميون والآراء التي دارت حول موطنهم     |
| الرياض ١٩٧٤     | الاصلى                                         |
| الريساض ١٩٧٦    | ١٩ - العرب وعلاقاتهم الدولية في العصور القديمة |
| الريساض ١٩٧٧    | ٢٠ ـ مركز المرأة في الحضارة العربية القديمة    |
| الاسكندرية ١٩٧٨ | ٢١ - الديانة العربية القديمة                   |
| الاسكندرية ١٩٧٩ | ٢٢ ـ العرب والفرس في العصور القديمة            |
| القـــاهرة ١٩٨٢ | ۲۲ _ الفــكر الجـاهلي                          |
|                 | رابعا _ في تاريخ العراق القديم:                |
| الريساض ١٩٧٦    | ٢٤ ـ قصة الطوفان بين الآثار والكنب المفدسة     |
| الاسكندرية ١٩٧٩ | ٢٥ ـ قانون حمورابي وأثره في تشريعات التوراه    |
|                 | خامسا _ سلسلة دراسات تاريخية من انقرآن الكريم: |
| بـــيروت ١٩٨٨   | ٢٦ - الجزء الاول - في بلاد العرب               |
| بــيروت ١٩٨٨    | ۲۷ _ الجزء الثاني _ في مصر                     |
| بــيروت ١٩٨٨    | ۲۸ _ الجزء الثالث _ في بلاد الشام              |
| بـــيروت ١٩٨٨   | ٢٩ _ البجزء الرابع _ في العسراق                |
|                 | ساد سا ـ سلسلة مصر والشرق الادنى القديم:       |
| الاسكندرية ١٩٨٨ | ٣٠ _ مصر _ الجزء الاول _                       |
| الاسكندرية ١٩٨٨ | ٣١ - مصر - الجزء الثاني -                      |
| الاسكندرية ١٩٨٨ | ٣٢ _ مصر _ الجزء الثالث _                      |
| الاسكندرية ١٩٨٩ | ٣٣ _ الحضارة المصرية _ الجزء الاول             |
| الاسكندرية ١٩٨٩ | ٣٤ - الحضارة المصرية - الجزء الثاني            |
| الاسكندرية ١٩٨٨ | ٣٥ ـ تاريخ العسرب القسديم                      |
| الاسكندرية ١٩٨٨ | ٣٦ ـ الحضارة العربية القديمة                   |
| الاسكندرية ١٩٩٠ | ٣٧ _ بلاد الشام                                |
|                 | 1                                              |

| 199. | الاسكندرية | ٣/ _ المغـرب القـديم                            |
|------|------------|-------------------------------------------------|
| 199. | الاسكندرية | ٣٠ _ العـراق القـديم                            |
|      |            | سابعا ـ سلسلة: في رحاب النبي وآل بيته الطاهرين: |
| 199. | بسيروت     | ٤٠ ـ السيرة النبوية الشريفة ـ الجزء الاول ـ     |
| 199. | بسيروت     | ٤١ ــ السيرة النبوية الشريفة ــ الجزء الثاني ــ |
| 199. | بسيروت     | ٤١ _ السيرة النبوية الشريفة _ الجزء الثالث _    |
| 199. | بسيروت     | ٤٢ ـ السيد فاطمة الزهـــراء                     |
| 199. | بسيروت     | ٤٤ ـ الامام على بن أبى طالب (الجزء الاول)       |
| 199. | بسيروت     | ٤٥ _ الامام على بن أبى طالب (الجزء الثاني)      |
| 199. | بيروت      | ٤٠ _ الامام الحسن بن عسلى                       |
| 199. | بسيروت     | ٤١ _ الامام الحسين بن على                       |
| 199. | بسيروت     | ٤١ ـ الامام على زين العابدين                    |
|      |            |                                                 |

ثامنا \_ معجم البلدان الكبرى في مصر والشرق الادنى القديم:

(بالاشتراك مع الاستاذ الدكتور/محمد جمال الدين مختار) ـ تحت الطبع





### المؤلف في سطور

## دکتور محمد بیرومی مهران

أستاذ تاريخ مصر والشرق الادنى القديم كلية الاداب ـ جامعة الاسكندرية

- ١ \_ ولد في البصيلية \_ مركز ادفو \_ محافظة أسوان ٠
- حفظ القرآن الكريم ، ثم التحق بمعهد المعلمين بقنا ، حيث تخرج فيه عام ١٩٤٩ .
  - ٣ \_ عمل مدرسا بوزارة التربية والتعليم (١٩٤٩ \_ ١٩٦٠) ٠
- حصل على ليسانس الآداب بمرتبة الشرف من قسم التاريخ بكلية
   الآداب ـ جامعة الاسكندرية عام ١٩٦٠م ٠
- معیدا لتاریخ مصر والشرق الادنی القدیم بکلیة الاداب ـ جامعة الاسکندریة عام ۱۹۶۱م ٠
- حصل على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف فى التاريخ القديم من
   كلية الاداب ـ جامعة الاسكندرية عام ١٩٦٩م ٠
- عين مدرسا لتاريخ مصر والشرق الادنى القديم فى كلية الآداب جامعة الاسكندرية عام ١٩٦٩م -
- ٨ ـ عين أستاذا مساعدا لتـاريخ مصر والشرق الأدنى القديم في كلية
   الآداب ـ جامعة الاسكندرية عام ١٩٧٤م ٠
- عين أستاذا لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم في كلية الآداب –
   جامعة الاسكندرية عام ١٩٧٩م •
- ١٠ \_ أعير الى جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض في الفترة ١٩٧٧ \_ ١٩٧٧ م ٠
  - ١١ \_ عين عضوا في مجلس ادارة هيئة الآثار المصرية في عام ١٩٨٢م ٠

- ۱۲ ـ عين عضوا بلجنة التاريخ والآثار بالمجلس الاعلى للثقافة في عام ١٢ ـ ١٩٨١م ٠
- ١٣ ـ أعير الى جامعة أم القرى بمكة المكرمة في الفترة ١٩٨٣ـ١٩٨٨ ٠
- 12 عين رئيسا لقسم التاريخ والآثار المصرية والاسلامية في كلية الآداب جامعة الاسكندرية (١٩٨٧ ١٩٨٨م) .
- 10 أختير مقررا للجنة العلمية الدائمة لترقية الاساتذة المساعدين في الآثار الفرعونية وتاريخ مصر والشرق الادنى القديم (١٩٨٨ ١٩٨٨) ٠
- 17 ـ عين أستاذا متفرغا في كلية الآداب ـ جامعة الاسكندرية في عـام ١٦ . ١٩٨٩ .
- ١٧ \_ عضو لجنة التراث المضاري والأثرى بالمجالس القومية المتخصصة ،
  - ١٨ \_ عضو اللجنة الدائمة للآثار المصرية في هيئة الآثار ٠
- 19 \_ عضو اللجنة العلمية الدائمة نترقية الاساتذة المساعدين في الآثار الفرعونية وتاريخ مصر والشرق الادنى القديم ·
- ٢٠ عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الاساتذة في الآثار الفرعونية وتاريخ مصر والشرق الادنى القديم .
- ٢١ \_ عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الاساتذة المساعدين في التايخ.
- ٢٢ ـ أشرف وشارك في مناقشة أكثر من ٢٥ رسالة دكتوراه وماجسنير في تاريخ وآثار وحضارة مصر والشرق الادنى القديم في الجاسعات المصرية والعربية •
- ٢٣ ـ أسس وأشرف على شمعبة الآثار المصرية بكلية الآداب مصامعة الاسكندرية منذ عام ١٩٨٢ .
- ٣٤ ـ شارك في حفائر كلية الآداب ـ جامعة الاسكندرية في الوقف ـ مركز دشنا ـ محافظة قنا ، (في عام ١٩٨١/١٩٨٠) ، وفي «تل الفراعين» مركز دسوق ـ محافظة كفر الشيخ (في عام ١٩٨٣/٨٢).

الفريسة المسترانية - الاستدرة 24 شارع جوده - إسرالتيه - الاستدرة ماليذت - ١٠٢٥ ماليذ









